





# المرهارين المارين الما

تألفت العَلِافَةِ لَيْ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْم

حققه وعلق عليه لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين

الجشذء الشاميثن

منشورات م*وُستسةالأعلى للطبوحات* بسَيروت - بسننان مس.ب ۲۱۲۰

## جبيع الحقوق محفوظة ومسجلة للنامث

الطبعة الثانشية ١٤٢٧م – ٢٢٠٠٦

#### مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Published by Alaalami Library
Beirut- Lebanon po. Box 7120
Tel - Fax: 450427
E-mail: alaalami@yahoo.com.



بيروت – شارع المطار – قرب كلية الهندسة مفرق سنتر زعرور - ص ب : ١١/٧١٠ هاتف: ٢٦ : ٥٠٤٠ فاكس: ٧٧ : ٥ ، ١/٤٠



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله على قال: «الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شیعة، أن يقرأ في ليلة الجُمعَة بالجُمعَة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجُمعَة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله الله المجنّة» وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة» (١).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن عبد الله بن المُغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﴿ قَالَ: «إنّ الله أكرم بالجُمُعَة المؤمنين، فسنّها رسول الله ﴿ بِشَارة لهم، والمنافقين توبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركها، ومن تركها متعمّداً فلا صلاة له (٢٠).

٣ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له عشر حسنات بعدد من اجتمع في الجمعة في جميع الأمصار، ومن قرأها في كلّ ليلة أو نهار، أمِن ممّا يخاف وصُرِف عنه كلّ محذور».

• ـ وقال الصادق على الله الله الله أو نهاراً في صباحه ومسائه ، أمن من وسوسة الشيطان ، وغُفِر له ما يأتي في ذلك اليوم إلى اليوم الثاني » .

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٧.

# بِسرِاللهِ الرَّحْزِالِّجِ

يُسَيِّتُ بِللَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللَّ

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّتِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْـلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ۞

ورواه محمّد بن الحسن الصفّار في بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن جعفر بن محمّد الصّوفي، قال: سألت أبا جعفر عليه وذكر الحديث (٤).

٢ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله،
 قال: حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، وعليّ بن أسباط،

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>۱) تفسیر القمی ج ۲ ص ۳٤۸.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص ٢٢٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ١ ص ١٥١ ح ١.

وغيره، رفعه، عن أبي جعفر على قال: قلت له: إنّ الناس يزعمون أنّ رسول الله عزّ لم يكتب ولا يقرأ. فقال: «كَذَبوا لعنهم الله أنّى يكون ذلك وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مَّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ؟ فكيف يعلمهم الكتاب الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ؟ فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة، وليس يُحسِن أن يقرأ ويكتب؟». قال: قلت: فلم سُمّى النبي الله من الله عز وجل : ﴿ لِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ اللهُ عز وجل : ﴿ لِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (١) ، وأمّ القرى مكة ، فقيل أمّى لذلك (٢).

• وعنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عشمان، عن الحسن بن زياد الصَّيقل، قال: سمعت أبا عبد الله على نبيّه على نبيّه أنّه كان أُمّياً لا يكتُب، ويقرأ الكتاب»(٥).

٦ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم، عن عبيد بن كثير، عن حسين بن نصر بن مُزاحم، عن أبيه، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سُليم بن قيس الهلالي، عن علي ﷺ، قال: «نحن الذين بعث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته

علل الشرائع ج ١ ص ١٥٢ ح ٥.

سورة الأنعام، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) علل الشرائع ج ۱ ص ۱۵۲ ح ۲. (۳)

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ج ١ ص ١٥٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع ج ١ ص ١٥٣ ح ٧.

ويُزكّينا ويُعلّمنا الكتاب والحكمة»(١).

٨ ـ محمّد بن الحسن الصفّار: عن الحسين بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن خَلَف بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله الله النبيّ الله كان يقرأ ويكتُب، ويقرأ ما لم يكتب» (٣).

## وَءَاخَدِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢

١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾، قال: دخلوا في الإسلام بعدهم (٤)

### ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

ا .. محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن المُستورِد النَّخعي، عمّن رواه، عن أبي عبد الله عليه، قال: «إنَّ من الملائكة الّذين في سماء الدنيا ليظلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمّد عليه، فيقولون: أما ترون هؤلاء في قِلتهم وكثرة عدوّهم يَصِفون فضل آل محمد؟ فتقول الطائفة الأُخرى: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الفَصْلِ الْعَظِيم ﴾ (٥).

٢ - عن واثل، عن نافع، عن أمّ سلّمة أم المؤمنين (رضي الله عنها)، قالت: سَمِعتُ رسول الله الله يقول: «ما من قوم اجتمعوا يذكُرون فضل محمّد وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته إلا وهَبَطت الملائكة من السماء يَحُفّون بهم، فإذا تفرّقوا عَرَجت الملائكة إلى السماء، فيقول الملائكة: إنا نشُمّ منكم رائحة ما شَممناها،

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٢ ح ١.
 (٣) بصائر الدرجات ص ٢٢١ ح ٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤.

1

ولا رائحة أطيب منها، فيقولون: إنّا كنّا قُعوداً عند قوم يذكُرون فضل محمّد وآل محمد فعَبِق بنا من ريحهم، فيقولون: اهبِطوا بنا إلى المكان الّذي كانوا فيه فيقولون: إنّهم تفرّقوا».

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُواْ ٱلنَّوْرَىنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ اللَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ

أَنَّكُمْ أَوْلِيكَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوْتَ إِن كُنُّمْ صَلِيقِينَ ٢

١ على بن إبراهيم: ثم ضرب مثلاً في بني إسرائيل، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾، قال: الجمار يحمِل الكتب ولا يعلَم ما فيها ولا يعمل بها كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الجمار لا يعلَمون ما فيه ولا يعمَلون به. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ يَعْلَمون ما فيه ولا يعمَلون به. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، قال: ﴿ي التوراة مكتوب: أولياء الله يتمنّون الموت(١).

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُم مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرُدُُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ
فَلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُم مِمَا كُنْمُ مَعْمَلُونَ اللهِ

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ﴾،
 قال أمير المؤمنين ﷺ: «يا أيّها الناس، كل امرىء ملاقٍ في فِراره ما منه يفِرّ،
 والأجل مَساق النفس إليه، والهَرب منه مؤاتاته (٣).

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۲۵٦ ح ۲۰.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٨.

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه ، قال: ﴿إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ \_ إلى قوله \_ تَعْمَلُونَ﴾، \_ قال \_ تعدّ السنين، ثم تعدّ الشهور، ثم تعدّ الأيام، ثم تعدّ الساعات، ثمّ تعدّ النفس ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(١) (٢) ورواه عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن الصادق علي السادق الساد

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوْاْ يَجِنَرَةً أَوْ لَهُوًّا ٱنفَضُوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ۚ

قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلنِّجَزَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ٥

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن المُفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عَلَيْهُ، قال: قلت له: قول الله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾؟ قال: «اعملوا وعجَّلُوا، فإنَّه يوم مُضيَّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قَدر ما ضيّق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه». قال: وقال أبو عبد الله ﷺ: «والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبيّ كانوا يتجهَّزون للجُمُعَة يوم الخميس لأنّه يوم مُضيّق على المسلمين»(٤).

٢ - ابن بابويه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمَّد بن أبي عُمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى الخزاز، قال: سألتُ أبا عبد الله عن عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، قال: «الصّلاة يوم الجمعة، والانتشاريوم السبت». وقال أبو عبد الله ﷺ: «أَفِّ للرَّجل المسلم أن لا يُفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجُمُعة لأمر دينه فيسأل

(٣) قرب الإسناد ص ٢٠.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٤٤. (٤) الكافي ج ٣ ص ٤١٥ ح ١٠.

عنه»(١). ورواه أيضاً في الفقيه بإسناده، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه، مثله (٢).

٣ ـ وعنه: بإسناده عن جعفر بن محمد الله ، قال: «السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أُميّة، والثلاثاء لشيعتهم، والأربعاء لبني العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لسائر الناس جميعاً، وليس فيه سفر، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَصْلِ اللَّهِ ، يعني يوم السبت "".

٤ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، وأبي أيوب الخزّاز، قالا: سألنا أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَٱبْتَعُوا مِن فَصْلِ اللّهِ﴾؟ قال: «الصلاة يوم الجمعة، والانتشار يوم السبت ـ وقال ـ: السبت لنا، والأحد لبني أُميّة»(٤).

٥ على بن إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾، يقول: اسعوا أي امضوا، ويقول: اسعوا أي اعملوا لها، وهو قص الشارب، ونَتْف الإبطين، وتقليم الأظفار، والغُسل، ولُبس أنظف الثياب، وتطيّب للجُمُعة، فهو السعي لقول الله: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٥) (١).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سِنان، عن ابن أبي يَعْفُور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله الله رجل: كيف سُمّيت

(٥) سورة الإسراء، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>١) الخصال ص ٣٩٣ ح ٩٦.

<sup>(</sup>۲) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٧٣ ح ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ﷺ ج ٢ ص ٤٦ ح ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المحاسن ص ٣٤٦ ح ٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>۷) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۱۳.

الجُمعة جُمعة؟ قال: «إنّ الله عزّ وجلّ جمع فيها خَلْقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجُمُعة لجمعه فيه خَلْقه»(١).

٨ - الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن ابن شاذان، عن القاضي أبو الفرج المُعافىٰ بن زكريا، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذة، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألتُ جعفر بن محمّد عنه: لم سُمّيت الجُمُعَة جُمعة؟ قال: «لأنّ الله تعالى جمع فيها خَلْقه لولاية محمّد وأهل بيته ﷺ»(٢).

9 - المفيد في الاختصاص، قال: رُوي عن جابر الجعفي، قال: كنتُ ليلة من بعض الليالي عند أبي جعفر على فقرأت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، قال: فقال على الجابر، كيف قرأت؟ قلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، قال: قلت: فكيف أقرأ، جعلني إلى ذِكْرِ اللَّهِ ، قال: فقال: «هذا تحريف، يا جابر». قال: قلت: فكيف أقرأ، جعلني الله فداك؟ قال: فقال: «يا أيّها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله هكذا نزلت يا جابر، لو كان سعياً لكان عَدُواً، لما كرهه رسول الله على القد كان يكره أن يَعْدُو الرجل إلى الصلاة.

يا جابر، لم سمّيت الجُمُعة يوم الجُمُعة؟»، قال: قلت: تُخبرني، جعلني الله فِداك، فِداك. قال: «أفلا أُخبرك بتأويله الأعظم؟»، قال: قلت: بلى، جعلني الله فِداك، قال: فقال: «يا جابر، سَمّى الله الجُمُعة جمعة لأن الله عزّ وجلّ جمع في ذلك اليوم الأوّلين والآخرين، وجميع ما خلق الله من الجنّ والإنس، وكلّ شيء خلق ربّنا والسماوات والأرضين والبحار، والجنّة والنّار، وكلّ شيء خلقه الله في الميثاق، فأخذ الميثاق منهم له بالربوبيّة، ولمحمّد الله بالنبوّة، ولعليّ الله الولاية، وفي ذلك اليوم قال الله للسماوات والأرض: ﴿أَنْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتا أَتَيْنا طَوْعاتَ وَلاَحرين، ثم قال عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ من يومكم هذا عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ من يومكم هذا الذي جَمعكم فيه، والصلاة أمير المؤمنين الله يعني بالصلاة الولاية، وهي الولاية الذي جَمعكم فيه، والصلاة أمير المؤمنين الله يعني بالصلاة الولاية، وهي الولاية

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۳ ص ٤١٥ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ج ٢ ص ٢٩٩.

الكبرى، ففي ذلك اليوم أتت الرّسل والأنبياء، والملائكة وكل شيء خلق الله، والثقلان: الجنّ والإنس، والسماوات والأرضون، والمؤمنون بالتلبية لله عزّ وجلّ.

(فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) وذكر الله: أمير المؤمنين ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ يعني الأول ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ يعني بيعة أمير المؤمنين ﴿ وَلايته ﴿ خَيْرٌ لّكُمْ ﴾ من بيعة الأول وولايته ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ يعني بيعة أمير المؤمنين ﴾ وولايته ﴿ وَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ يعني بالأَرض الأوصياء، أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول وطاعة أمير المؤمنين ﴾ كنّى الله في ذلك عن أسمائهم المرسلة م الأَرض ( وَ اَبْتَغُوا فَصْلَ اللّهِ ﴾ . قال جابر: ﴿ وَ اَبْتَغُوا مِن فَصْلِ اللّهِ ﴾ ! قال: شحريف، هكذا أُنزلت: وابتغوا فضل الله على الأوصياء ﴿ وَ اَدْكُرُوا اللّه كثيراً لّمَلّكُمْ تُعْرِفُهُ ، مُمّ خاطب الله عز وجل في ذلك الموقف محمّداً ﴿ الله كثيراً لّمَلّكُمْ فقال: يا محمّد ﴿ وَ اَلْتُكُولُ اللّهُ كَالُولُ اللّهُ كَالِهُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الأَوْلُ اللّهِ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

• ١ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن المُغيرة بن محمّد، عن عبد الغفار بن محمّد، عن قيس بن الربيع، عن حُصين، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر بن عبد الله، قال: ورد المدينة عِير فيها تجارة من الشام، فضرب أهل المدينة بالدُّفوف، وفَرحوا وضَحِكوا، ودخلتُ والنبيّ اللهُ يخطُب يوم الجُمعة، فخرج الناس من المسجد وتركوا رسول الله قائماً، ولم يبق معه في المسجد إلاّ اثنا عشر رجلاً، عليّ بن أبي طالب الله منهم (٢).

11 ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن سيار، عن محمّد بن عالد، عن الحسن بن سيف بن عَميرة، عن عبد الكريم بن عمرو، عن جعفر الأحمر بن سيّار، عن أبي عبد الله عليه ، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا رَأَوْا رَبَوْنَ لَهُ وَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بن أبي تِجَارَةً أَوْ لَهُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بن أبي الله على بن أبي الله على بن أبي الله على الله على بن أبي الله على ا

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٣ ح ٣.

طالب ﷺ فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن اللَّهْوِ وَمِن التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّن اللَّهْوِ وَمِن التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾"(١).

17 - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً ٱنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾، قال: كان رسول الله الله يصلي بالناس يوم الجُمُعة، ودخلت ميرة وبين يديها قوم يَضْرِبون بالدُّفوف والمَلاهي، فترك الناس الصلاة ومرّوا يَنْظُرون إليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِّن اللّهُو وَمِن التِّجَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢).

17 - وقال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مُسكان، عن أبي بصير، أنّه سُئِل عن الجُمعة، كيف يخطُب الإمام؟ قال: يخطُب قائماً وأنّ الله يقول: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ (٣).

١٤ - وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: الحكم، عن أبي أيوب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «نزلت: (وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا النَّصَرَفُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ مِن اللَّهُوِ وَمِن التِّجَارَةِ) يعني للذين اتَّقوا ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾"(٤).

١٦ - الطّبرسي: عن أبي عبد الله عليه، في معنى: ﴿ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾، قال: «انصرفوا إليها» (٧).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٣ ح ٤.

 <sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج ١٠ ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) المناقب ج ٢ ص ١٤٦.



#### فضلها

1 - ابن بابویه: بإسناده، عن سیف بن عَمیرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله على الله قال: «الواجب على كلّ مؤمن - إذا كان لنا شیعة - أن يقرأ في ليلة الجُمُعة بالجُمُعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظّهر بالجُمُعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله الله وكان جَزاؤه وثوابه على الله الجنّة»(۱).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي أنه قال: «من قرأ هذه السورة برىء من النِفاق والشك في الدين، وإن قُرئت على الدماميل أزالتها، وإن قُرئت على الأوجاع الباطنة سَكّنتها».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها على الأرمد خفّف الله عنه وأزاله، ومن قرأها على الأوجاع الباطنة سكّنتها، وتزول بقُدرة الله تعالى».

# بِسِرِاللهِ الرَّحزالِينِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَمْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ المُنْكِفِقِينَ لَكَادِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ المُنْكِفِقِينَ لَكُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وأنه المُنافِقَهُونَ اللهُ اللهُل

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي على الله في حديث ـ قال: قلت: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾؟ قال: "إنّ الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين، وجعل من جَحد وصيّه وإمامته كمن جَحد محمّداً وأنزل بذلك قرآناً، فقال: يا محمّد ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ ﴾ بولاية وصيّك ﴿قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ ﴾ بولاية عليّ نَشْهَدُ إِنَّ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ ﴾ بولاية عليّ ﴿لَكَاذِبُونَ \* أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا عَن سَبيل اللَّهِ ﴾ والسبيل هو الوصيّ ﴿إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ برسالتك و ﴿كَفَرُوا ﴾ بولاية وصيّك فَطبعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ».

قلت: ما معنى لا يفقهون؟ قال: "يقول: لا يَعْقِلُون بنبوتك". قلت: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾؟ قال: "وإذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية عليّ، يستغفر لكم النبيّ من ذنوبكم ﴿لَوَّوْا رُوُّوسَهُمْ﴾ قال الله: ﴿وَرَأَيْتَهُمْ عَلَيّ ، يستغفر لكم النبيّ من ذنوبكم ﴿لَوَّوْا رُوُّوسَهُمْ قال الله: ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُّدُونَ عَن ولاية عليّ ﴿وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ عليه، ثمّ عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ لَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ لَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ أَلُولُ اللَّهُ لَهُمْ لَن يَعْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ إِلَى اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ إِنّ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُمْ أَلَ اللَّهُ لَهُمْ لَن يَعْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنّ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ لَن يَعْفِرُ الفَالِمُ مِن اللَّهُ لَوْنَ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُلُولُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَهُمْ لَمْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُمْ لَا لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَعْلَا لَهُ اللَّهُ لَعْلَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَا لَهُ الللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ لَا لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ

٢ ـ الطّبرسي في الاحتجاج: عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن علي الله على على على قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآيتان: ٥ ـ ٦.

" على بن إبراهيم، قال: نزلت في غَزاة المُريسيع (٢)، وهي غَزاة بني المُصْطَلِق في سنة خمس من الهجرة، وكان رسول الله في خرج إليها، فلمّا رجع منها نزل على بئر، وكان الماء قليلاً فيها، وكان أنس بن سيّار حليف الأنصار، وكان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيراً لعمر بن الخطّاب، فاجتمعوا على البئر، فتعلّق دلو ابن سيّار بدَلو جهجاه، فقال ابن سيار: دَلوي، وقال جهجاه: دَلوي، فضرب جهجاه يده على وجه ابن سيّار، فسال منه الدم، فنادى ابن سيّار بالخزرج، ونادى جهجاه بقُريش، وأخذ الناس السلاح، وكاد أن تقع الفتنة، فسَمِع عبد الله بن أبي النّداء، فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر، فغضب غضباً شديداً، ثمّ قال: قد كنتُ كارهاً لهذا المسير، إنّي لأذلّ العرب، ما ظننتُ أنّي أبقى إلى أن أسمع مثل هذا فلا يكون عندي تغيير.

ثمّ أقبل على أصحابه، فقال: هذا عملكم، أنزلتموهم منازلكم، وواسيتموهم بأموالكم، ووقيتموهم بأنفسكم، وأبرزتم نحوركم إلى القتل، فأرمِل نساؤكم وأيتم صبيانكم، ولو أخرجتموهم لكانوا عِيالاً على غيركم، ثمّ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجن الأعزّ منها الأذلّ، وكان في القوم زيد بن أرقم، وكان غلاماً قد راهق، وكان رسول الله في ظلّ شجرةٍ، في وقت الهاجِرة (٣)، وعنده قوم من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله بن أبيّ، فقال رسول الله في: "لعلّك وَهِمت يا غُلام؟»، فقال: لا والله ما وَهِمت، فقال: الله والله ما وَهِمت، فقال: الأوالله عليه؟»، قال: لا والله ما غضِبت عليه، قال: "فلعلّه سَفِه عليك؟»،

فقال رسول الله الشه لشُقران مولاه: «أحدِج»(٤) فأحدج راحلته وَرَكِب،

١) الاحتجاج ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المُرَيْسِيع: ماء من ناحية قُدَيد إلى الشام به غزاة النبيّ الله الله المصطلق. «معجم ما استعجم ج ٤ ص ١٢٢٠».

<sup>(</sup>٣) أي نصف النهار عند اشتداد الحرّ. «لسان العرب مادة هجر».

<sup>(</sup>٤) يقال: أَحْدِجْ بعيرك أي شدّ عليه قَتبه بأداته. «لسان العرب مادة حدج».

وتسامع الناس بذلك، فقالوا: ما كان رسول الله الله الله الله الوقت، فرَحَل الناس ولَجِقه سعد بن عُبادة، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: «وعليك السلام». فقال: ما كنت لتَرْحَل في مثل هذا الوقت؟ فقال: «أوما سمعت قولاً قاله صاحبكم؟»، قال: وأيّ صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أبي، زَعَم أنّه إن رَجَعَ إلى المدينة ليُخْرِجنّ الأعزّ منها الأذلّ». فقال: يا رسول الله، أنت وأصحابك الأعزّ، وهو وأصحابه الأذلّ.

فلمّا رحل رسول الله الله على عان زيد معه يقول: اللّهم إنّك لتعلم أني لم أكذِب على عبد الله بن أبيّ، فما سار إلاّ قليلاً حتى أخذ رسول الله الله ما كان يأخذُه من البُرحاء (١) عند نزول الوحي عليه، فتَقُل حتى كادت ناقته أن تبرُك من ثِقْل الوحي، فسُرّي عن رسول الله الله وهو يسكُب العَرَق عن وجهه، ثمّ أخذ بأذن زيد بن أرقم، فرفعه من الرَّحل، ثمّ قال: «يا عُلام، صدق قولك، ووعى قلبك، وأنزل الله فيما قلت قرآناً». فلمّا نزل، جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين: ﴿يِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ المُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ \* ٱتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ المُنافِقِينَ لا اللّهِ إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لا يُعْلَمُونَ ﴾ (٢)، ففضح الله عبد الله بن أبى (٣).

٤ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) البرحاء: الشدّة والمشَقّة. «لسن العرب مادة برح».

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٠.

أحمد بن ميثم، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبان بن عثمان، قال: سار رسول الله في يوماً وليلة ومن الغد حتّى ارتفع الضَّحى، فنزل ونزل الناس، فرموا بأنفسهم نياماً، وإنّما أراد رسول الله في أن يكفّ الناس عن الكلام، قال: وإنّ وَلد عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن كنت عَزَمت على قتله فمُرني أكون أنا الّذي أحمل إليك رأسه، فوالله لقد عَلِمت الخَزْرَج والأوس أنّي أبرهم وَلداً بوالدي، فإنّي أخاف أن تأمُر غيري فيقتُله، فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتُل مؤمناً بكافر فأدخُل النار. فقال رسول الله في: "بل نحسن صُحبته ما دام معنا" (١).

﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَ مَّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُولُ فَأَخَذَرُهُمْ فَنَالَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوَا يَسْتَغْفِر لَكُمْ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُولُ اللَّهِ لَوَّوْ أَنْ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ﴿ وَهُولُ اللّهِ لَوَّوْ أَنْ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ﴾

ا ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسنَّدَةٌ ﴾ يقول: «لا يسمعون ولا يَعْقِلون، قوله: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني كلّ صوت ﴿هُمُ العَدُوّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ فَرْفَكُونَ ﴾ فلمّا نعتهم الله لرسوله وعرّفه مساءتهم إليه وإلى عشائرهم فقالوا لهم: قد افتضحتم ويلكم فائتوا نبيّ الله يستغفر لكم فلَوّوا رؤوسهم وزَهِدوا في الاستغفار، يقول الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوّوا رؤوسهم \*(أوسهم \*) (٢).

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ لَلَمْ أَلِنَا اللَّهُ اللّ

١ ـ العيّاشيّ: عن العباس بن هِلال، عن أبي الحسن الرضائيّ، قال: "إنّ الله تعالى قال لمحمّد إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣)، فاستغفر لهم مائة مرّة ليغفر لهم فأنزل الله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وقال: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ »، وقال: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلا

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٨٠.

تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (١)، فلم يستغفر لهم بعد ذلك، ولم يَقُم على قبر أحدٍ منهم » (٢).

يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ

## وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

المحمّد بن يعقوب: عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي الحسن الأحمسيّ، عن أبي عبد الله على الله على الله على الله على المؤمن أموره كلها، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلِلّهِ الْمِوْمُنُ وَلِلْهُ وَلِلْمُوْمِنِينَ ﴾، فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً». ثمّ قال: "إنّ المؤمن أعزّ من الجبل، إنّ الجبل يُستَقَلّ منه بالمعاول، والمؤمن لا يُسْتَقَلّ من دينه شيء "".

٧ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عُثمان بن عيسى، عن سَماعة، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: "إنَّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يُذِلّ نفسه، ألم تسمع لقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِلّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً، يُعِزّه الله بالإيمان والإسلام»(٤).

٣ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عُثمان بن عيسى، عن عبد الله ابن مُسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله قبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسه (٥).

٤ - وعنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن داود الرّقيّي، قال: سَمِعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلّ نفسه». قيل له: وكيف يُذِلّ نفسه؟ قال: «يتعرّض لما لا يُطيق» (٢)

• ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سِنان، عن المُفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه الله الله الله عن محمّد بن سِنان، عن المُفضّل بن عمر،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٨٤. (٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٦ ح ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٥ ص ٦٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٥ ص ٦٣ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ٦٣ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٥ ص ٦٣ ح ٣.

للمؤمن أن يُذِلّ نفسه»، قلت: بماذا يُذِلّ نفسه؟ قال: «يدخُل فيما لا يقدِر عليه»(١).

٣ - وعنه: عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصَّلْت، عن يُونُس، عن سعدان، عن سَماعة، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يُذِلّ نفسه، ألم تر قول الله عزّ وجلّ ها هنا: ﴿وَلِلّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾؟ والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً»(٢).

٧ ـ محمّد بن العباس: عن أبي الأزهر، عن الزبير بن بكّار، عن بعض أصحابه، قال: «كلاّ، الكِبر لله أصحابه، قال: قال رجل للحسن الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ "".

٨ - الزَّمَخْشَري في ربيع الأبرار: قيل للحسن بن علي ﷺ: فيك عَظَمة، قال: «لا، بل في عِزَّة، قال الله سُبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾»(٤).

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يُؤخِرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

#### تَعْمَلُونَ ١

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ﴾ يعني بقوله: ﴿أَصَّدَّقَ ﴾ أي أحج ﴿وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ يعني عند الموت، فرد الله عليه فقال: ﴿وَلَن يُؤخّرَ اللَّهُ نَفساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

٢ - ابن بابویه في الفقیه: مرسلاً عن الصادق ﷺ، قال: سُئِل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾، قال: «﴿أَصَّدَّقَ ﴾ من الصدقة ﴿وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي أُحُجّ»(٢).
 مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي أُحُجّ»(٢).

<sup>(</sup>۱) الكافيج ٥ ص ٦٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ١٩٥ ح ٢. (٤)

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ ح ٦١٨.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٥ ص ٦٤ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار ج ٣ ص ١٧٧.

٣ ـ الطَّبرسيّ: عن ابن عباس، قال: ما من أحدٍ يموت وكان له مال فلم يؤد زكاته، وأطاق فلم يحُجّ، إلا سأل الله الرجعة عند الموت، قالوا: يابن عباس اتق الله، إنّما نرى هذا الكافر يسأل الرجعة؟ فقال: أنا أقرأ عليكم قرآناً، ثمّ قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾(١). وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه.

٤ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿وَلَن يُوحِّرَ اللّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُها﴾، قال: «إنّ عند الله كُتباً موقوفة يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر ما يشاء، فإذا كان ليلة القَدْر أنزل الله فيها كلّ شيء يكون إلى ليلة مثلها، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَن يُوخِّرُ اللّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُها﴾ إذا أنزله وكتبه كُتاب السماوات، وهو الّذي لا يُؤخّره»(٢).



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن الحسین بن أبي العلاء، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علاء، قال: «من قرأ سورة التغابن في فریضة كانت شفیعة له یوم القیامة، وشاهد عدلِ عند من یُجیز شهادتها، ثمّ لا تفارقه حتّی یدخُل الجنّة»(۱).

٣ - ومن خواص القرآن: روي عن النبي الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة دفع الله عنه موت الفُجأة، ومن قرأها ودخل على سلطان يخاف بأسه، كفاه الله شرّه».

٤ - وقال رسول الله الله الله عنه الله عنه موت الفُجأة، ومن قرأها ودخل على سلطان جائر يخافه، كفاه الله شرّه، ولم يصل إليه سوء».

• - وقال الصادق الله الله الله عليه، عاف من سلطان أو من أحد يدخُل عليه، يقرأها، فإن الله يكفيه شرّه بإذن الله تعالى».

# بِسِرِاللهِ التِخْرِالِي

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مُو اللَّهِ مَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ خَلَقَكُمْ فَيَا نُحْمَدُ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن نُعيم الصحّاف، قال: سألتُ أبا عبد الله على عن قول الله تعالى: ﴿ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤمِنٌ ﴾، فقال: «عرف الله عزّ وجلّ إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صُلب آدم عليه، وهم ذَرّ »(۱).

٢ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن نُعيم الصحّاف، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُومِنٌ﴾، فقال: «عرف الله عزّ وجلّ إيمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق، وهم ذرّ في صلب آدم الله على وسألته عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِن تَولّيْتُمْ فَإِنّما عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ المُبِينُ ﴾ (٢)، قال: «أما والله ما هلك من كان قبلكم، وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا على تَرْك ولايتنا وجُحود حقنا، وما خرج رسول الله من من الدنيا حتى ألزم رِقاب هذه الأُمّة حقنا، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم (٣).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، قال: قلت له: ما تقول في مناكحة الناس؟ فإنّي قد بلغت ما ترى، وما تزوّجت قطّ، فقال: «وما يمنعك من ذلك؟»، فقلت: ما يمنعني إلاّ أنني أخشى أن لا تحِلّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟. فقال: «وكيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟»، قلت: أتّخذ الجواري. فقال: «فهات الآن، فبما تستحلّ الجواري؟»، قلت: إنّ الأمة ليست بمنزلة الحُرّة، إن رابتني بشيء بعتُها

(٢) سورة التغابن، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٤١ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٣ ح ٧٤.

قال: فقال لي: "ما ترى من الخِيانة في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ (١) ما يعني بذلك إلاّ الفاحشة، وقد زوّج رسول الله فلاناً». قال: قلت: أصلحك الله ما تأمرُني، أنطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال لي: "إن كنت فاعلاً فعليك بالبَلهاء من النساء»، قلت: وما البَلهاء؟ قال: «ذوات الخدور والعفائف». قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال: دين سالم بن أبي حفصة؟ قال: «لا»، قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال: «لا، ولكن العواتق اللاتي لا يَنْصِبن كُفراً، ولا يَعرفن ما تعرفون». قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة وققال: «تصوم وتصلّي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم». فقلت: قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ لا والله لا يكون أحدٌ من الناس ليس بمؤمن ولا كافر. قال: فقال أبو جعفر الله عن وجلّ: ﴿خَلَطُوا عَمَلاً هَالِحاً وآخَرَ سَيّئاً عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيهِمْ ﴾ (٢)؟ فلما قال: «عسى»؟، فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين.

قال: فقال: «فما تقول في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِلاّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ (٣) إلى الإيمان»، فقلت: ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين، فقال: «والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين». ثمّ أقبل عليّ، فقال: «ما تقول في أصحاب الأعراف؟»، فقلت: ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين، إن دخلوا الجنّة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون. فقال: «والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون، ولو

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ١٠. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٩٨.

كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون، ولكنهم قوم استوت أعمالهم وحسناتهم وسيّئاتهم، فقصرت بهم الأعمال، وإنّهم لكما قال الله عزّ وجلّ». فقلت: أمن أهل الجنّة هم، أم من أهل النار؟ فقال: «اتركهُم حيث تَركهم الله». قلت: أَفَتُرجِئهم؟ قال: «نعم، أُرجئهم كما أرجأهم الله، إن شاء أدخلهم الجنّة برحمته، وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يَظْلِمهم». فقلت: هل يدخُل الجنّة كافر؟ قال: فقال: «لا». قلت: فهل يدخُل النار إلاّ كافر؟ قال: فقال: «لا، إلاّ أن يشاء الله، يا زُرارة، إنّني أقول ما شاء الله، وأنت لا تقول ما شاء الله، أما إنّك إن كَبُرت رَجعتَ وَتحلّلت عنك عُقَدُك»(١).

وقال علي بن إبراهيم: هذه الآية خاصة في المؤمنين والكافرين (٣).

ذَلِكَ بِأَنَّهُ ,كَانَت تَأْنِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبِشَرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

#### حَمِيدٌ ١

ا - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن حمزة بن بَزيع، عن عليّ ابن سُويد السائي، قال: سألتُ العبد الصالح عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيّنَاتِ ﴾، قال: «البيّنات هم الأثمّة عليه (٤).

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَنَ لَن يُبْعَثُوا أَقُلَ بَلِيَ وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبْبَوِّنً بِمَا عَمِلْتُم وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٢

ا علي بن إبراهيم: ثم حكى الله سُبحانه أهل الدَّهرِية، فقال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) الكافى ج ۲ ص ۲۹۵ ح ۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

## فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

١ - علي بن إبراهيم: ﴿ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ ، أمير المؤمنين عليه (١).

عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي خالد الكابُلي، قال: سألت أبا جعفر عليه و دكر مثله إلى آخره \_ «وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر» (٣).

ورواه أيضاً سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي خالد يزيد الكُناسي، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي أَنْزَلْنَا﴾، فقال: «يا أبا خالد، النّور والله الأئمة ﷺ، يا أبا خالد، لَنُور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المُضيئة بالنهار - وساقه إلى - وآمنه من الفزّع الأكبر» ببعض التغيير اليسير(٤٠).

٣ - وعنه: عن أحمد بن مِهْران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٥٤.
 (۲) الكافي ج ١ ص ١٥٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٤. (٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٩٦.

علي بن أسباط والحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي خالد الكابُلي، قال: سألتُ أبا جعفر على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾، فقال: «يا أبا خالد، النّور والله الأئمّة ﷺ. يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الّذين يُنوّرون قلوب المؤمنين، ويحجُب الله نُورهم عمّن يشاء فتُظلِم قلوبهم ويغشاهم بها»(١).

٤ - وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد الله، عن محمّد بن الحسن وموسى بن عمر، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبى الحسن على ، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يُرِيدُونَ لِيمُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾، قال: «يُريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين ﷺ بأفواههم». قلتُ: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ (٢)، قال: «يقول: والله متمّ الإمامة، والإمامة هي النُّور، وذلك قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ \_ قال \_ النور هو الإمام (٣).

يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ. وَيُدِّخِلُّهُ

جَنَّتِ تَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

١ - ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سُليمان بن داود، عن حَفْص بن غِياث، عن أبى عبد ينادي أهل النار أهل الجنّة: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾(٤)، ويوم التغابن يوم يغبِن أهل الجنّة أهل النار، ويوم الحسرة يوم يُؤتى بالموت فيُذبح<sup>»(ه)</sup>.

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۗ

١ - عليّ بن إبراهيم: أي يصدّق الله في قلبه، فإذا بيّن الله له واختار الهُدى

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ١٥١ ح ٤.

الكافي ج ١ ص ١٥١ ح ٦. (٣)

معاني الأخبار ص ١٥٦ ح ١. (0)

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٥٠.

يزيده الله كما قال: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي﴾(١).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سِنان، عن الحسين بن المُختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: «إنّ القلب ليُرجّج فيما بين الصدر والحَنْجَرة حتّى يعقِد على الإيمان، فإذا عَقَدَ على الإيمان قَرّ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ قال

## وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن نُعيم الصحّاف، عن أبي عبد الله على ، قال: سألتُه عن قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ المُبِينُ ﴾، فقال: «أما والله ما هَلَكَ من كان قبلكم، وما هَلَك من هَلَك حتّى يقوم قائمنا ﷺ، إلاّ في تركِّ ولايتنا وجحود حقّنا، وما خرج رسول الله ﷺ من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمّة حقّنا، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم»(٣).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولاًدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾، "وذلك أنّ الرجّل إذا أراد الهجرة إلى رسول الله الله الله الله الله علم الله الله أن تذهب عنا وتَدَعنا فنضيع بعدك، فمنهم من يطيع أهله فيقيم، فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم، ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي ويَذَرهم ويقول: أما والله لئن لم تُهاجروا معي ثمّ جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة، لا أَنْفَعُكم بشيء أبداً. فلمّا جمع الله بينه وبينهم أمرهِ الله أن يوفي ويحسن ويصلهم، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٣ ح ٧٤.

الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

# إِنَّمَآ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَانَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِ عُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾: ناسخة لقوله تعالى: ﴿ٱتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (٢)(٣).

٢ ـ الطّبرسي: رُوي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ، من أنّها ناسخة لقوله تعالى: ﴿أَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (٤).

"- ابن شَهْر آشُوب: عن تفسير وكيع، حدّثنا سُفيان بن مُرّة الهَمْداني، عن عبد خير، قال: سألتُ عليّ بن أبي طالب على عن قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قال: «والله ما عَمِل بها غير أهل بيت رسول الله الله المناه فلا ننساه، ونحن شكرناه فلن نكفُره، ونحن أطعناه فلم نَعْصِه، فلمّا نزلت هذه قالت الصحابة: لا نُطيق ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾». قال وكيع: يعني ما أطقتم، ثمّ قال: ﴿وَٱسْمَعُوا ﴾ ما تُؤمرون به ﴿وأَطِيعُوا ﴾ يعني أطيعوا الله ورسوله وأهل بيته فيما يأمُرونكم به (٥٠).

٤ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾، قال: يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾، قال: يُوقَ شُحّ نفسه، إذا اختار النفقة في طاعة الله(٦).

• - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وحدّثني أبي، عن الفضل بن أبي قُرّة، قال: رأيت أبا عبد الله عليه يطوف من أوّل الليل إلى الصباح، وهو يقول: «اللهمَّ قِني شُحّ نفسي» فقلت: جُعِلت فِداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء! فقال: «وأيّ شيءٍ أشدٌ من شُحّ النفس، إنّ الله يقول: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (٧).

(١)

(٣)

تفسير القمى ج ٢ ص ٣٥٥.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) المناقب ج ٢ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٥٦.

٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

## باب معنى الشّح والبُخُل

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن جعفر، عن آبائه على، أنَّ أمير المؤمنين على سَمِع رجلاً يقول: إنَّ الشحيح أعذر من الظالم، فقال له: «كَذَبت، إنَّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظُّلاَمة على أهلها، والشحيح إذا شَحّ منع الزّكاة والصدقة وصِلة الرّحم وقَرْي الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البِر، وحرام على الجنّة أن يدخُلها شحيح»<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن المؤمنين عليه : «إذا لم يكن لله في عبد حاجة ابتلاه بالبُخْل» (٢٠).

٣ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى عُمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبد الله عليه ، قال: «قال رجلٌ فيه بُخلٌ». قال: «فقال ﷺ: وأيّ داء أدوى من البُخل! ثمّ قال: بل سيّدكم الأبيض الجسد؛ البَرَاء بن مَعْرُور»(٣).

٤ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجَهْم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان، عن أبي الحسن موسى ﷺ، قال: «البَخيل من بَخِل بما افترض الله عليه» (٤٠).

٥ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن الإسلام مَحْق الشَّحّ شيء، ثمّ قال: إنّ لهذا الشُّحّ دبيباً كدبيب النَّمل، وشُعَباً كشُعب الشَّرَك»(٥)

٦ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن 

الكافي ج ٤ ص ٤٤ ح ١. (1) (۲) الكافي ج ٤ ص ٤٤ ح ٢.

الكافي ج ٤ ص ٤٤ ح ٣. (4) الكافي ج ٤ ص ٤٤ ح ٤.

الكافي ج ٤ ص ٤٤ ح ٥. (0)

الزّكاة المفروضة في ماله ويُعطي البّائنة (١) في قومه» (٢).

٧ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: «تدري ما الشحيح؟» قلت: هو البَخِيل، قال: «الشُّحّ هو أشدّ من البُخل، إنّ البَخِيل يَبْخَل بما في يده، والشحيح يشُحّ بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئاً إلا تمنّى أن يكون له بالحِلِّ والحرام، ولا يقنع بما رزقه الله<sup>(٣)</sup>.

٨ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المُغيرة، عن المُفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه، قال: «قال رسول الله على: ليس البَخِيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة في قومه، إنَّما البَخِيل حقِّ البَخِيل من لم يُؤدِّ الزِّكاة المفروضة من ماله، ولم يعطِ البائنة في قومه، وهو يَبْذَر فيما سِوى ذلك»(٤).

٩ - ابن بابويه: عن أبى، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المِنقَري، عن الفُضيل بن عِياض، قال: قال أبو عبد الله عليم الله الشعري من الشحيح؟» فقلت: هو البَخِيل، قال: «الشُّحّ أشدّ من البُخل، إنَّ البَخِيل يَبْخَل بما في يديه، وإنَّ الشحيح يشُحّ بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لا يرى في أيدي الناس شيئاً إلاّ تمنّى أن يكون له بالحِلِّ والحرام، ولا يشبع ولا يقنع بما رزقه الله عزّ وجلّ»<sup>(ه)</sup>.

١٠ ـ وعنه، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن النَّضْر بن سُويد، عن عبد الأعلى الأرجاني، عن عبد الأعلى ابن أعين، عن أبي عبد الله على ، قال: «إنّ البَخِيل من كسب ماله من غير حِلّه، وأنفقه ف*ي غير حقّه*»<sup>(٦)</sup>.

١١ - وعنه، قال: حدَّثنا محمّد بن عليّ ماجِيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا بلّغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن الحارث الأعور، قال: فيما سأل علي علي ابنه الحسن علي أن قال له: «ما الشَّحّ؟»

(٢)

الكافي ج ٤ ص ٤٥ ح ٦.

(٣)

البائنة: العطاء. «لسان العرب مادة بين». (1)

الكافي ج ٤ ص ٤٦ ح ٨. (1)

معاني الأخبار ص ٢٤٥ ح ٢. (7)

الكافي ج ٤ ص ٤٥ ح ٧. معاني الأخبار ص ٢٤٥ ح ١. (0)

قال: «الشُّحّ أن ترى ما في يديك شَرَفاً، وما أنفقت تَلَفاً»(١).

17 ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز، عن زُرارة، قال: سَمِعت أبا عبد الله عِلَى يقول: "إنّما الشحيح من منع حقّ الله وأنفقه في غير حقّ الله عزّ وجلّ»(٢).

17 ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المُقرىء، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن بُندار بن المُثنّى التميمي الطّبريّ، قال: حدّثنا أبو نصر محمّد بن الحجّاج المُقرىء الرّقِيّ، قال: حدّثنا أحمد بن العلاء بن هِلال، قال: حدّثنا أبو زكريا، قال: حدّثنا سليمان بن بِلال، عن عُمارة بن غَزيّة، عن عبد الله بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه ﷺ، قال: «قال رسول الله البَخيلُ حقّاً من ذُكِرتُ عنده فلم يُصلّ عليّ "".

<sup>(</sup>۱) معاني الأخبار ص ۲٤٥ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) معانى الأخبار ص ٢٤٦ ح ٩.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار ص ٢٤٦ ح ٦.



#### فضلها

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله توبّة نَصُوحاً، وإذا كُتِبت وغُسِلت ورُش ماؤها في منزلٍ لم يُسكن فيه أبداً، وإن سُكِن لم يَزَل فيه الشرّ إلى حيث يُجلى».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله عنه الله توباً وإذا أعطاه الله توباً نصوحاً وإذا كُتِبت وغُسِلت ورُش ماؤها في منزلٍ لم يُسْكن ولم يُنْزَل فيه حتى تُخْرَج منه».

# بِسِالِةِ الرَّمْ الَّحِيْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِى إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَدَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَدَ خُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَدَ خُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَدَ خُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَدَ خُدُودَ ٱللَّهِ فَعَن بَعَد خُدُودَ اللَّهِ فَعَن بَعَد فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللْلَاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ

الصادق ﷺ: "إنّ الله عزّ وجلّ بعث نبيّه بإيّاك أعني واسمعي يا جارة "(١).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، أنّه قال: «كلّ طلاقٍ لا يكون على السُّنة أو طلاق على العِدّة فليس بشيءٍ». قال زرارة: فقلت لأبي جعفر ﷺ: فسّر لي طلاق السُّنة وطلاق العِدّة؟ فقال: «أمّا طلاق السُّنة فإذا أراد الرجل أن يُطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمِث وتطهُر، فإذا خرجت من طَمْثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يَدَعها حتّى تطمِث طَمْثتين، فتنقضي عِدّتها بثلاث حِيض، وقد بانت منه، ويكون خاطباً من الخُطّاب إن شاءت تروّجته، وإن شاءت لم تتزوّجه، وعليه نفقتها والسُّكنى ما دامت في عِدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العِدّة».

قال: «وأمّا طلاق العِدّة الذي قال الله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْمِدَّةَ ﴾ ، فإذا أراد الرجل منكم أن يُطلّق امرأته طلاق العِدّة ، فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرُج من حَيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقةً من غير جِماع ، ويُشهد شاهدين عَدْلين ، ويُراجعها من يومه ذلك إن أحبّ ، أو بعد ذلك بأيام ، قبل أن تحيض ، ويُشهِد على رجعتها ويُواقعها ، وتكون معه حتّى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۵۷.

حَيْضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع، ويُشهِد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء، قبل أن تحيض، ويُشهِد على رجعتها ويُواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حَيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويُشهِد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحِل له حتى تنكِح زوجاً غيره». قبل له: فإن كانت ممّن لا تحيض، قال: «مثل هذه تُطلّق طَلاق السُّنة» (١).

" عبد الله على الله بن جعفر الحِمْيري: بإسناده عن صَفوان، قال: سَمِعتُه \_ يعني أبا عبد الله على الله على وجاء رجل فسأله، فقال: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ فقال: «ليس بشيء». ثمّ قال: «أما تقرأ كتاب الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلّقَتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَٱتّقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ فَطلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَٱتّقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾؟ ثمّ قال: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾؟ ثمّ قال: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾»، ثم قال: «كُلُّ ما خالف كتاب الله والسُّنة فهو يُرَدّ إلى كتاب الله والسُّنة» (٢).

٤ - عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله قوله: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ ﴾ : «والعدة: الطهر من الحيض ﴿ وَأَحْصُوا الْعِدَّة ﴾ ، وذلك أن تَدَعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثمّ طهرت واغتسلت طلّقها تطليقة من غير أن يُجامعها، ويُشهِد على طلاقها إذا طلّقها، ثمّ إن شاء راجعها، ويُشهِد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد أن يُطلّقها الثانية، فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلّقها الثانية، وأشهدَ على طلاقها من غير أن يُجامعها، ثمّ إن شاء راجعها، وأشهدَ على رجعتها ثمّ يَدعها حتى تحيض ثمّ تطهر، فإذا اغتسلت طلّقها الثالثة، وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلّق الثالثة أملك بها، وإن شاء راجعها، غير أنّه إن راجعها ثمّ بين ذلك قبل أن يطلّق الثالثة أملك بها، وإن شاء راجعها، غير أنّه إن راجعها ثمّ بدا له أن يُطلّقها اعتدّت بما طلّق قبل ذلك، وهكذا السُّنة في الطلاق، لا يكون الطلاق إلاّ عند طُهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكُلّما راجع فليُشهد، فإن طلّقها ثمّ راجعها حبسها ما بدا له، ثمّ إن طلّقها الثانية ثمّ راجعها فليُشهد، فإن طلّقها ثمّ راجعها حبسها ما بدا له، ثمّ إن طلّقها الثانية ثمّ راجعها حبسها با بدا له، ثمّ إن طلّقها الثانية ثمّ راجعها عبسها بواحدةٍ ما بدا له، ثمّ إن طلّقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها حبسها بعدت ثلاثة قُرُوء، وهي ثلاث حِيض، وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان حتيّ تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان اعتدّت ثلاثة قُرُوء، وهي ثلاث حيض، وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٦٥ ح ٢.

بها حَمْل فإذا وضعت انقضى أجلها، وهو قوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمُجِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾، فعدّتهن أيضاً ثلاثة أشهر ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ وأما قوله أيضاً ثلاثة أشهر ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرضَعْنَ لَكُمْ تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ﴾، يقول: إذا ترضى المرأة فتُرضِع الولد، وإن لم يَرْضَ الرجل أن يكون ولدها عندها، يقول: ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى \* لِيُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ (١٥)(٣).

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضائي، في قوله عزّ وجلّ: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أن يَا الرضائية مُبيّنَةٍ ﴾، قال: «أذاها لأهل الرجل وسُوء خُلقها» (٤٠).

7 ـ وعنه: عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن المِيثمي، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيِّنَةٍ﴾، قال: «يعني بالفاحشة المبيّنة أن تُؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يُخرِجها من قبل أن تنقضي عِدّتها فعل»(٥).

٧ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلَف، قال: سألتُ أبا الحسن موسى بن جعفر عن شيءٍ من الطلاق، فقال: "إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملِك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها». قال: فقلت: أليس قال الله عزّ وجلّ: ﴿لا تُحْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ﴾؟ قال: فقال: "إنما عنى بذلك التي تُطلّق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرُج ولا تُحْرَج حتّى تُطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتدّ في بيت زوجها، ولها السُّكنى والنفقة حتى تنقضي عِدّتها» (١).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الطلاق، الآيتان: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ٥.

٨ ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله ﷺ، قال في التي يموت عنها زوجها: «تخرُج إلى الحجّ والعُمرة، ولا تخرُج التي تطلّق، لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ يَخْرُجُنَ ﴾ إلاّ أن تكون طُلقت في سفرٍ» (١).

٩ - ابن بابویه في الفقیه، قال: سُئِل الصادق ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبیِّنَةٍ ﴾، قال: «إلاَّ أَن تزني فیقامُ علیها الحدیّ(۲).

• ١ - وعنه: بإسناده، عن سعد بن عبد الله القُميّ، عن القائم الله على الله قال: قلت له: فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عِدّتها حل لزوجها أن يُخْرِجها من بيته. قال: «الفاحشة المبيّنة هي السّحق دون الزّنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ، فإذا سحقت وجب عليها الرَّجم، والرَّجم خِزي، ومن قد أمر الله برَجْمِه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحدٍ أن يقربه» (٣).

11 - عليّ بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: لا يحِلّ لرجلٍ أن يُخرج امرأته إذا طلّقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضاً لا يَحِلّ لها أن تخرُج من بيتها ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، ومن الفاحشة أيضاً السَّلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئاً من ذلك حلّ له أن يُخرِجها (٤).

17 ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زياد، ومحمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبن بُكير، عن زُرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: «أُحِبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يُطلّق امرأته أن يُطلّقها طلاق السُّنّة». قال: ثمّ قال: «وهو اللّذي قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾، يعني بعد الطلاق وانقضاء

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٥ ص ٤٠١ ح ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ ح ١٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ ص ٤١٥ ح ٢١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٨.

العِدّة، التزويج بها من قبل أن تزوَّج زوجاً غيره». قال: «وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يُطلّقها على طُهرٍ من غير جماع تطليقةً بشُهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخُطّاب!»(١).

17 ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عُروة، عن زُرارة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «المُطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثِياب، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذُلِكَ ٱمْراً﴾، لعلّها أن تقع في نفسه فيُراجعها»(٢).

15 ـ وعنه: عن حُميد بن زياد، عن ابن سَماعة، عن وُهَيب بن حَفْص، عن أبي بصير، عن أحدهما على المطلّقة: «تعتد في بيتها، وتُظهِر له زِينتها، لعلّ الله يُحدِث بعد ذلك أمراً»(٣).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ اللَّهَ فَالْمَوْ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ اللَّهَ فَلَا اللَّهِ فَالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ اللَّهَ فَلَوْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ اللَّهَ فَلُو وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ وَخُرَجًا فِي وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلْعُ أَمْرِهِ ۚ قَدَ

### جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١

ا عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ يعني إذا انقضت عِدّتها، إمّا أن يُراجعها، وإمّا أن يُفارقها، يُطلّقها ويُمتّعها، على المُوسِع قَدَره، وعلى المُقْتِر قَدَره (٤٠).

Y - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الله عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها، بشهادة عدلين. فقال: «ليس هذا بطلاق». فقلت: جُعِلت فداك، كيف طلاق السُّنة؟ فقال: «يُطلّقها إذا طَهُرت من حيضها، قبل أن يغشاها، بشهادة عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ». فقلت له: فإن طلّق على طُهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: «لا تجوز شهادة النساء

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٦٥ ح ٣. (٢) الكافي ج ٦ ص ٩٢ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ١٠.

في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته». فقلت: إذا أشهد رجلين ناصبيّين على الفِطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرَف منه خير»(١).

٣- وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كَتَم شهادةً أو شَهِدها ليهدُر بها دم امرىء مسلم، أو يزوي (٢) مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظُلمة مدّ البصر، وفي وجهه كُدُوح (٣)، تَعْرِفه الخلائقُ باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حقّ للبحيي بها حقّ امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه نورٌ مدّ البصر تَعْرِفه الملائكة باسمه ونسبه». ثمّ قال أبو جعفر ﷺ: "ألا ترى أنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةُ لِلَّهِ﴾؟" (١٤).

٤ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد الكناسي، قال: حدّثنا من رفعه إلى أبي عبد الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عندهم ما يتحمّلون به إلينا، فيسمَعُون حديثنا، ويقتبسون من علمنا، فيرْحَل قوم فوقهم وينفِقون أموالهم ويُتجبون أبدانهم حتى يتعلّموا حديثنا، فينقلوه إليهم، فيعيه هؤلاء، ويُضيّعه هؤلاء، فأولئكَ الّذين يجعل الله عزّ ذكره لهم مخرجاً، ويرزُقهم من حيث لا يحتسبون» (٥٠).

• وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صَفوان، عن محمّد بن أبي الهزهاز، عن عليّ بن السَّريّ، قال: سمِعت أبا عبد الله على يقول: "إنّ الله عزّ وجلّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رِزقه كثُر دُعاؤه»(٦).

٦ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٦٧ ح ٦.

<sup>(</sup>٢) زويتُ الشيء عن فلان، أي نحيته. «لسان العرب مادة زوي».

 <sup>(</sup>٣) الكُدُوح: آثار الخُدُوش، وكلّ أثرٍ من خَدْشٍ أو عضّ فهو كَدْح. «لسان العرب مادة كدح».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٧ ص ٣٨٠ ح ١. (٥) الكافي ج ٨ ص ١٧٨ ح ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٥ ص ٨٤ ح ٤.

واحد، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن عليّ بن سُويد، عن أبي الحسن الأوّل عَلَيْ بن سُويد، عن أبي الحسن الأوّل عَلَيْ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾، فقال: «التوكّل على الله فرَجات، منها أنْ تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحُكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها»(١).

٩ ـ الحسين بن سعيد، في كتاب التمحيص: عن عليّ بن سُويد، عن أبي الحسن الأول الله قال: سألتُه عن قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ كَسْبُهُ ﴾، فقال: «التوكّل على الله دَرَجات، فمنها أن تثق به في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنّه لم يُؤتِك إلاّ خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحُكم في

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۵۳ ح ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٥ ص ٨٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٥٣ ح ٦.

ذلك له، فتوكّلت على الله بتفويض ذلك إليه، ووثقت به فيها وفي غيرها»(١).

• ١ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد، عن محمّد بن رياد، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً \* ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، قال: «في دُنياه»(٢).

وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ ٱرْبَبْتُرُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ وَأَلْكِنَ بَيْتِ اللهَ يَجْعَل لَهُمِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٢

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد بن عُثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه الله على المرأة التي لا تحيض، والمُسْتَحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعِدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قُرُوء». وسألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِن ٱرْتَبْتُمْ ﴾، ما الرِّيبة؟ فقال: «ما زاد على شهر فهو رِيبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حِيض فعدّتها ثلاث حِيض».

٢ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِن أَرْبَبْتُمْ ﴾، فقال: «ما جاز الشهر فهو رِيبة» (٤٠).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حُميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «الحامل أجلها أن تضع حَمْلها» (٥).

(0)

<sup>(</sup>۱) التمحيص ص ۲۲ ح ۱٤٠. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ١٠٠ ح ٨.

الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٧٥ ح ٢.

### يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ١

٢ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عن الرجل امرأته إذا طلّقها فيُضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك، فقال: ﴿ وَلاَ تُضَارُ وهُنَّ لِتُضيّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ .

٣ عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سُويد، عن عاصم بن حُميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على أله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ قُلِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمّا آتَاهُ اللّهُ ، قال: "إذا أنفق الرجل على امرأته ما يُقيم ظهرها مع الكُسوة، وإلا فُرق بينهما "(").

٤ ـ ابن بابویه في الفقیه: بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضیل بن یَسَار، عن أبي عبد الله علیه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله عن أبي عبد الله علیها ما یقیمُ ظهرها مع الکُسوة، وإلا فُرّق بینهما»(٤).

• على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٥) ، قال: المُطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهُرت، وإن لم تَضَع ما في بطنها إلى تسعة أشهر

<sup>(</sup>۱) الكاني ج ٦ ص ١٠٣ ح ٢. (٢) الكاني ج ٦ ص ١٠٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ١٣٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.

لم تتزوّج إلى أن تضع<sup>(١)</sup>.

٦ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وَنفقة ما دامت وُجْدِكُمْ﴾، قال: المطلّقة التي لزوجها عليها رجعة، لها عليه سُكنى ونفقة ما دامت في العِدّة، فإن كانت حاملاً يُنفِق عليها حتّى تضَع حَمْلها(٢).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سَماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الحسن الله قال: سألتُه عن الحُبلىٰ إذا طلّقها زوجها فوضعت سِقطاً، تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مُضغة ؟ قال: «كل شيء وضعته يستبين أنّه حَمْل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عِدّتها» (٣).

ا حليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾، قال: أهل قرية ﴿وَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَلِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكُراً﴾. قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَّسُولاً﴾ قال: ذِكر: اسم رسول الله ﴿ يَعَالَى: ﴿ وَلَهُ اللّهِ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَّسُولاً ﴾ قال: ذِكر: اسم رسول الله ﴿ إِلّهُ اللّهِ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَسُولاً ﴾ قال: ذِكر: اسم رسول الله ﴿ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْكُمْ فِكُما اللّهِ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْكُمْ فِي إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَا لَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لِي أَلِي أَلِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا أَلِهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلْهُ إِلِهُ إِ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۵۸. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۵۸.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ٩.

قالوا: نحنُ أهل الذِّكر(١).

٢ ـ ابن بابويه، قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب، وجعفر بن محمّد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيري، عن أبيه، عن الريّان بن الصَّلْت، عن الرضاعي ، قال في حديث مجلس المأمون، قال: «الذِّكر رسول الله الله الله الله الله عز الله عن الله وجلّ حيث يقول في سورة الطلاق: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَّسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبْيِّنَاتٍ ﴾». قال: «فالذِّكر رسول الله ﷺ، ونحن أهله "(٢). وقد تقدّم من ذلك في قوله تعالى: ﴿فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ من سورة النحل (٣).

٣ \_ ابن شَهْر آشُوب: عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ ذِكْراً \* رَّسُولاً ﴾ النبيّ ذِكره من الله، وعليّ ذكر من محمّد الله عنه الله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (٤)(٥).

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَّزُّلُ ٱلْأَثْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

١ \_ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِن الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ دليل على أن تحت كلّ سماء أرضاً ﴿يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَّى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ (١).

٢ \_ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضاع على ، قال: قلت له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ﴾ (٧)، فقال: «هي محبوكة إلى الأرض»، وشبك بين أصابعه. فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض، والله يقول: ﴿رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمدٍ تَرَوْنَهَا﴾(^)؟

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٩. (1)

عيون أخبار الرضائلي ج ١ ص ٢١٦ ح ١. (٢)

سورة الزخرف، الآية: ٤٤. الآية: ٣٤. (٣)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٩. المناقب ج ٣ ص ٩٧. (0)

<sup>(</sup>A) سورة الرعد، الآية: ٢. سورة الذاريات، الآية: ٧. **(V)** 

فقال: «سُبحان الله! أليس الله يقول: ﴿بِغَيْرِ عَمدٍ تَرَوْنَهَا﴾؟». قلت: بلي. فقال: «ثُمَّ عَمَد ولكن لا ترونها».

قلت: كيف ذلك، جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفّه اليُسرى، ثمّ وضع اليُمنى عليها، فقال: «هذه أرض الدنيا، والسماء الدنيا فوقها قُبّة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية، فوق السماء الثالثة فوقها قُبّة، والأرض الثالثة فوقها الشائة، والسماء الثالثة، والسماء الثالثة، والسماء الرابعة فوق السماء الثالثة، والسماء الرابعة فوقها قُبّة، والأرض الخامسة فوق السماء الرابعة، والسماء الخامسة فوقها قُبّة، والأرض السادسة فوق السماء الخامسة، والسماء السادسة فوقها قُبّة، والأرض السادسة فوق السماء الخامسة، والسماء السابعة فوقها قُبّة، وعرش الرحمن تبارك السابعة فوق السماء السابعة، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبّع سَمَاوَاتِ والوصيّ بعد رسول الله المَّرُ بَيْنَهُنَ فَأما صاحب الأمر فرسول الله الله والوصيّ بعد رسول الله قائم على وجه الأرض، فإنّما يتنزل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات والأرضين». قلت: فما تحتنا إلاّ أرض واحدة؟ فقال: السماء من بين السماوات والأرضين». قلت: فما تحتنا إلاّ أرض واحدة، وإنّ الستّ لهنّ فوقنا» (۱)

الطَّبَرسي، قال: روى العيّاشي بإسناده، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه الحسن العلم و الحديث في صفة السماوات والأرضين نحو ما ذكرناه من رواية عليّ بن إبراهيم (٢).

" - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبد الله البصري بايلاق، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، موسى بن جعفر، قال: حدّثنا أبي محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا أبي ححمّد بن عليّ، قال: حدّثنا أبي عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا أبي الحسين بن علي المنه، قال: «كان عليّ بن أبي طالب الكوفة في الجامِع، إذ قام إليه رجل من أهل الشام، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أسألك عن أشياء، فقال: سَل تفقها ولا تَسأل تعنّتاً، فأحدق الناس بأبصارهم، فقال: أخبرني عن أوّل ما خلق الله تعالى؟ قال: خلق النور. قال: فمِمّ

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٤.

خُلِقت السماوات؟ قال عَلَيْ : من بُخار الماء. قال: فمم خُلِقت الأرض؟ قال عَلَيْ : من زَبَد الماء. قال: فمم خُلِقت الجبال؟ قال عَلَيْ : من الأمواج. قا: فلِمَ سُمّيت مكة أُمّ القرى؟ قال عَلَيْ : لأنّ الأرض دُحيت من تحتها.

وسأله عن سماء الدنيا، فمم هي؟ قال الله: من مَوج مكفوف. وسأله عن طول الشمس والقمر وعَرْضهما؟ فقال الله: تسع مائة فرسَخ في تسع مائة فَرْسَخ. وسأله كم طول الكوكب وعَرْضه؟ قال: اثنا عشر فَرْسَخاً في اثني عشر فرْسَخاً. وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها. فقال له: اسم السماء الدنيا رفيع، وهي من ماء ودُخان، واسم السماء الثانية قيدوم، وهي على لون النَّحاس، والسماء الثالثة اسمها الماروم وهي على لون الشَّبه، والسماء الرابعة اسمها ارفلون، وهي على لون الفِضّة، والسماء الخامسة اسمها هيعون، وهي على لون الذهب، والسماء السادسة اسمها عروس، وهي ياقوتة خضراء، والسماء السابعة اسمها عجماء، وهي درّة بيضاء»(١). والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضائلية ج١ ص ٢١٨ ح ١-



#### فضلها

تقدّم في سورة الطلاق

ا - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله على مَلْ قَرَاها أعطاه الله توبة نَصُوحاً، ومن قَرَاها على مَلْسوع شفاه الله ولم يمش السَّم فيه، وإن كُتِبت ورُش ماؤها على مَصْرُوعِ احترق شيطانه».

٢ - وقال رسول الله الله الله الله توبة نصوحاً، ومَن قرأها على مَلْسُوع شفاه الله تعالى، وإن كُتِبت ومُحِيت بالماء ورُش ماؤها على مَصْرُوع زال عنه ذلك الألم».

٣ ـ وقال الصادق ﷺ: «مَن قرأها على المريض سكّنته، ومن قرأها على الرَّجفان برّدته، ومَن قرأها على المَصْرُوع تُفِيقه، ومن قرأها على السَّهران تُنوّمه، وإن أدمن في قراءتها مَن كان عليه دَينٌ كثيرٌ لم يبقَ شيء بإذن الله تعالى».

# بسيالة التعزالي

يَتَأَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرْضَ اللهُ لَكُورُ عَلَيْهُ النَّيِّ لِمَ تَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتْ عَلَيْهُ وَأَللَهُ مَوْلَلكُو وَهُو الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّيِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَافِي بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَافِي اللهُ اللهُ هُو مَوْلَئهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ﴿ فَاللّهُ مَوْلِنَهُ اللّهُ هُو مَوْلَئهُ وَالْعَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ هُو مَوْلَئهُ وَالْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو مَوْلَئهُ وَالْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللهُ هُو مَوْلِئُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبَدِلُهُ أَزُونَا عَلَيْهُ وَمِنْ أَنْ يُبَدِلُهُ أَوْلِ اللّهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَيْكَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

1 ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجْران، عن عاصم بن حُميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر ﷺ: "قال الله عزّ وجلّ لنبيّه ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَجلّ لنبيّه ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾، فجعلها يميناً وكفّرها رسول والله عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾، فجعلها يميناً وكفّرها رسول الله ﷺ. قلت: بم كفّر؟ قال: "أطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ". قلت: فمن وجد الكُسوة؟ قال: "ثوب يُوارِي به عورته" (١).

Y ـ وعنه: عن عِدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سَماعة، عن زُرارة، عن أبي جعفر الله عليه قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقال: «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلّها لك، فما حرّمها عليك؟ إنّه لم يزد على أن كَذّب، فزَعم أنّ ما أحلّ الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة». فقلت: قول الله عزّ وجلّ: ﴿يَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكَ فَجعل فيه الكفّارة؟ فقال: «إنّما حرّم عليه جاريته مارية القِبطيّة، وحلف أن لا يقرَبها، وإنما جعل النبيّ عليه الكفّارة في

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٧ ص ٤٥٢ ح ٤.

الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم (١).

"- الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمّد بن ابن النعمان، قال: حدّثنا أبو حفص عمر بن محمّد، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، قال: حدّثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدّثني محمّد بن محمّد بن عبد العزيز، قال: وجدتُ في كتاب أبي، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: وَجَدَتْ حَفْصة رسول الله مع أمّ إبراهيم في يوم عبد الله، عن ابن عباس، قال: وَجَدَتْ حَفْصة رسول الله عن الله، وهي علي حرام». عائشة، فقالت: لأخبرنها. فقال رسول الله في فعرف حفصة أنها أفشت سرّه، فأخبرت حَفْصة عائشة بذلك، فأعلم الله نبيّه فعرف حفصة أنها أفشت سرّه، فقالت له: من أنبأك هذا؟ قال: «نبّأني العليم الخبير». فآلى رسول الله من نسائه شهراً، فأنزل الله عزّ اسمه: ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾. قال ابن عباس: فسألتُ عمر بن الخطاب: من اللتان تظاهرتا على رسول الله هي؟ فقال: عباس: فسألتُ عمر بن الخطاب: من اللتان تظاهرتا على رسول الله هي؟ فقال: حَفْصَة وعائشة (٢).

٤ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله على الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ، قال: «اطّلعت عائشة وحفصة على النبيّ ﴿ وهو مع مارية، فقال النبيّ ﴿ والله لا أَقرَبها، فأمر الله أن يُكفّر عن يمينه »(٣).

• - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بيت بعض بيوت نسائه، وكانت مارية القِبطية معه تخدِمه، وكان ذات يوم في بيت حَفْصة، فذهبت حَفْصة في حاجةٍ لها، فتناول رسول الله مارية، فعَلِمت حَفْصة بذلك، فغَضِبت وأقبلت على رسول الله أله وقالت: يا رسول الله، هذا في يومي، وفي داري، وعلى فراشي! فاستحيا رسول الله منها، فقال: «كُفّي فقد حرّمت مارية على نفسي، ولا أطأها بعد هذا أبداً، وأنا أفضي إليك سرّاً، فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». فقالت: نعم، ما هو؟ فقال: «إنّ أبا بكر يلي الخلافة من بعدي، ثمّ من بعده عمر أبوك»، فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: «الله أخبرني».

(۲) الأمالي ج ١ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ١٣٤ ح ١.

٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٠.

7 ـ على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ قال: لم يُخبرهم بما علم ممّا همّوا به من قتله، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: ﴿نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ \* إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أمير المؤمنين ﷺ ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ يعني لأمير المؤمنين ﷺ ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ يعني لأمير المؤمنين ﷺ ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ يعني المير المؤمنين ﷺ أن قال ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْلِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ المؤمنين ﷺ مُشْلِمَاتٍ مَّؤْمِنَاتٍ قَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَالِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيّباتٍ وَأَبْكَاراً ﴾ ، عرض عائشة لأنّه لم يتزوّج بكراً غير عائشة (\*).

٨ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حُميد، عن أبي بصير، قال: سمِعت

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٠. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ١٤١٦.

أبا جعفر على يقول: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاً هُ وَجَبْرِيلُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: «صالح المؤمنين عليّ عليه اللهُ المُؤمِنِينَ﴾، قال: «صالح المؤمنين عليّ عليه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

9 - محمّد بن العباس، أورد اثنين وخمسين حديثاً هنا من طريق الخاصة والعامّة، منها: قال: حدّثنا جعفر بن محمّد الحسيني، عن عيسى بن مِهران، عن مخوّل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع، قال: لمّا كان اليوم الذي توفّي فيه رسول الله على عليه ثمّ أفاق، وأنا أبكي وأُقبّل يديه، وأقول: من لي ولولدي بعدك، يا رسول الله؟ قال: «لك الله بعدي ووصيّي صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب» (٢).

• ١ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن سهل القطّان، عن عبد الله بن محمّد البلوي، عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء، عن سعيد بن يربوع، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر (رضي الله عنه)، قال: سمِعت عليّ بن أبي طالب الله يقول: «دعاني رسول الله فقال: ألا أُبشّرك؟ قلت: بلى يا رسول الله وما زلت مُبشّراً بالخير. قال: قد أنزل الله فيك قُرآناً. قال: قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: قُرنت بجَبْريْيل؛ ثمّ قرأ: ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾، فأنت والمؤمنون من بيتك الصالحون» (٣).

11 - وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبني جميلة، عن محمّد الحلبي، عن أبني عبد الله على قال: «إنّ رسول الله على عرّف أصحابه أمير المؤمنين على مرّتين، وذلك أنّه قال لهم: أتدرون من وليّكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد قال: ﴿فَإِنَّ اللّهُ هُوَ مَوْلاً هُ وَجبْرِيلُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ﴾، يعني أمير المؤمنين على وهو وليّكم بعدي. والمرّة الثانية يوم غدير خُمّ حين قال: مَن كنتُ مولاه فعلي مولاه »(٤).

۱۲ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبيد ومحمّد بن القاسم، قالا: حدّثنا حسين بن حكم، عن حسن بن حسين، عن حيّان بن عليّ، عن الكلبي، عن أبي

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٨ ح ١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٩ ح ٣.

صالح، عن ابن عباس، في قوله عز وجلّ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجَبْرِيلُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ﴾، قال: نزلت في عليّ عليّ خاصّة (١٠).

17 - ابن بابویه: بإسناده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الناس، الناس، من أحسن من الله قيلاً، ومن أصدق من الله حديثاً؟. معاشر الناس، إنّ ربّكم جلّ جلاله أمرني أن أقيم لكم عليّاً عَلَماً وإماماً وخليفة ووصيّاً، وأن أتّخذه أخاً ووزيراً. معاشر الناس، إنّ عليّاً باب الهدى بعدي، والداعي إلى ربّي، وهو صالح المؤمنين ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّيني مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿(). معاشر الناس، إنّ عليّاً مني، ولده ولدي، وهو زوج حبيبتي، أمره أمري، ونهيه نهيي. أيها الناس، عليكم بطاعته، واجتناب معصيته، وإن طاعته فاروقها، وهارونها، ويُوشعها وآصفها وشمعونها، إنّه باب حِطّتها وسفينة نجاتها، وإنّه طالوتها وذو قرنيها. معاشر الناس، إنّه مِحنة الوَرَى، والحُجّة العُظمى، والآية الكُبرى، وإمام الهُدى، والعروة الوثقى. معاشر الناس، إنّ عليّاً مع الحقّ والحقّ معه وعلى لسانه. معاشر الناس، إنّ عليّاً قسيم النار، لا يدخل النار ولي له، ولا يتزوم منها عدوّ له، ولا يتُزحزح منها وليّ له. معاشر أصحابي، قد نصحتُ لكم، وبلّغتُكم رسالة ربّي، ولكن لا تُحبّون الناصحين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» (").

18 ـ ابن شَهْر آشُوب: عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النَّسَوي، والكلبي، ومجاهد، وأبي صالح، والمغربي، عن ابن عباس، أنّه رأت حَفْصَة النبيّ في حُجرة عائشة مع مارية القِبطيّة، فقال: «أتكتُمين عليّ حديثي؟» قالت: نعم، قال: «إنّها عليّ حرام» ليطيّب قلبها، فأخبرت عائشة وسرّتها من تحريم مارية، فكلّمت عائشة النبيّ في ذلك، فنزل: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلاً هُ وَجبْرِيلُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ﴾، قال: صالح المؤمنين والله عليّ، يقول الله: والله حسبه ﴿وَالمَلاَثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ثال:

10 \_ وعن البخاري، وأبي يعلى الموصلي: قال ابن عباس: سألتُ عمر بن

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٩٩ ح ٤. (٢) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق ص ٣٥ ح ٤. (٤) المناقب ج ٣ ص ٧٦.

الخطّاب، عن المتظاهرتين؟ فقال: حفصة وعائشة(١).

17 - وعن السُّديّ، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس. وأبي بكر الحَضْرمي، عن أبي جعفر السَّديّ، والثعلبي بالإسناد عن موسى بن جعفر النَّه، وعن أسماء بنت عُميس، عن النبيّ ، قالوا: ﴿وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ ﴾: على بن أبى طالب الله (٢٠).

المخالفين أيضاً، عن ابن عباس، قوله: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ نزلت في رسول الله الله الله الله الله الله الله وَعَلَيْهِ ﴾ نزلت في عائشة وحَفْصة ﴿ وَإِن اللّه هُوَ مَوْلاً أَهُ ﴾ نزلت في علي خاصة.

1۸ - ومن مختصر وسيط الواحدي للشهرزوري: عن ابن عباس، قال: أردت أن أسأل عمر بن الخطاب، فمكثت سنتين، فلمّا كنّا بمَرّ الظّهْران وذهب ليقضي حاجته، فجاء وقد قضى حاجته، فذهبت أصبّ عليه من الماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله الله عنه وخفصة.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَيِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ثَالَا اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله عليه الله عن قال: دخل عليه الطيّار، فسأله وأنا عنده، فقال له: جُعِلت فِداك، أرأيت قول الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في غير مكان من مخاطبة المؤمنين، أيدخُل في هذا المنافقون؟ قال: «نعم، يدخُل في هذا المنافقون والضُلاّل وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة» (٣).

٧ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: كان الطيّار يقول لي: إبليس ليس من الملائكة، وإنّما أُمِرت الملائكة بالسجود لآدم عليه ، فقال إبليس: لا أسجد؛ فما لإبليس يعصي حين لم يسجُد وليس هو من الملائكة؟. قال: فدخلت أنا وهو على أبي عبد الله عليه ، قال: فأحسن والله في المسألة، فقلت: جُعِلت فِداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه فأحسن والله في المسألة، فقلت: جُعِلت فِداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه في المسألة، فقلت: جُعِلت فِداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه في المسألة، فقلت: جُعِلت فِداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه في المسألة، فقلت: حُمِلت فِداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه في المسألة، فقلت المسألة ، فقلت المسألة ، فقلت الله عرب الله ع

(۲) المناقب ج ٣ ص ٧٧.

<sup>(</sup>۱) المناقب ج ۳ ص ۷۷.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٢٧٤ ح ٤١٣.

المؤمنين من قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: «نعم، والضلاّل وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة، وكان إبليس ممّن أقرّ بالدعوة الظاهرة معهم» (١٠).

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عُذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الشريخ، قال: «لمّا نزلت هذه الآية: ﴿يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَآهُلِيكُمْ نَاراً ﴾، جلس رجلٌ من المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفسك، نفسي وكُلِّفت أهلي. فقال رسول الله الله المحسبك أن تأمرهم بما تأمُر به نفسك، وتنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك» (٢٠).

٤ ـ وعنه: بإسناده، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُواْ أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾، قلت: كيف أقيهم؟ قال: «تأمُرهم بما أمر الله، وتنهاهم عمّا نهى الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»(٣).

٥ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حفص بن عُثمان، عن سَماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾، كيف نقي أهلنا؟ قال: «تأمرونهم وتنهونهم» (٤٠).

آ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مُسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه : إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون منّي، أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال: «نعم، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٥٠).

٧ - عليّ بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن زُرعة بن محمّد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الشري عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١. (٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ٦٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ١٦٨ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٥ ص ٦٢ ح ٣.

وَتُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ قلت: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ قال: «تأمرُهم بما أمر الله به، وتنهاهم عمّا نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك (١١).

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزُّهد: عن النَّضْر بن سُويد، عن زُرْعة، عن أبي بصير، قال: سألتُ أبا عبد الله الله عن قول الله تعالى: ﴿قُواْ أَنفُسَكُمْ وَالْمِجَارَةُ ﴾ فقلت: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي، وذكر الحديث إلى آخره (٢).

٨ - الطّبَرسي في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين ﷺ، قال ـ في حديث ـ: "ولقد مررنا معه ـ يعني رسول الله ﷺ ـ بجَبَل، فإذا الدموع تخرج من بعضه، فقال له النبي ﷺ: ما يُبكِيك يا جَبَل؟ فقال: يا رسول الله، كان عيسى مرّ بي وهو يخوّف الناس بنارٍ وقودها الناس والحجارة، فأنا أخاف أن أكون من تلك يخوّف الناس بنارٍ وقودها الناس والحجارة، فأنا أخاف أن أكون من تلك الحِجارة؟ قال له: لا تَخَف، تلك حِجارة الكِبريت، فقرّ الجبل وسَكَن "".

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَثَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اللَّهُ النَّابِيِّ وَاللَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَثَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الصبّاح الكِناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾، قال: «يتوب العبد من الذنب ثمّ لا يعود فيه».

قال محمّد بن الفُضيل: سألتُ عنها أبا الحسن ﷺ، فقال: «يتوب عن الذنب ثمّ لا يعود فيه، وأحبّ العباد إلى الله المُفتّنُونَ التوّابون» (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٢.

 <sup>(</sup>۲) الزهد ص ۱۷ ح ۳۱.
 (٤) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ص ٢٢٠.

إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾؟ قال: «هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً». فقلت: وأيّنا لم يعد؟ فقال: «يا أبا محمّد، إنّ الله يُحِبّ من عباده المُفَتَّن التواب»(١).

" وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وَهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله، فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستُر عليه؟ قال: «يُنسي مَلَكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه: اكتُمي عليه ذنوبه؛ ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتُمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيءٌ يشهد عليه من الذنوب» (٢).

٤ - ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، قال: سألتُ أبا الحسن الأخير عن التوبة النَّصُوح، فكتب عليه: «أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك» (٣).

• وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البَجَلي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على قي قوله عزّ وجلّ: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾، قال: «هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجُمُعَة». قال ابن بابويه: معناه أن يصوم هذه الأيام ثمّ يتوب (3).

7 ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليَقْطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سِنان، وغيره، عن أبي عبد الله الله الله التوبة النّصُوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل». ورُوي أنّ التوبة النّصُوح هو أن يتوب الرجل من ذنبٍ وينوي أن لا يعود إليه أبداً (٥).

٧ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، قال: وحدّثني محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الحسن عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾، قال الحجة : «يتوب العبد ثمّ لا يرجِع فيه، وإنّ أحبَّ عباد الله إلى الله المتّقي التائب» (٢٠).

الكافي ج ٢ ص ٣١٤ ح ١.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۳۱۶ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار ص ١٧٤ ح ١. (٤) معاني الأخبار ص ١٧٤ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار ص ١٧٤ ح ٣. (٦) تنا

 <sup>(2)</sup> معاني الأحبار ص ١٧٤ ح (
 (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٢.

 ٨ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن أبي معنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾؟ قال: «من الذنب الذي لا يعود فيه أبداً». قلت: وأيّنا لم يَعُد؟ فقال: «يا أبا محمّد، إنّ الله يحبّ من عباده المُفَتَّن التوّاب (١).

٩ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله علي الله علي حديث طويل - قال فيه: «ثمّ ذكر من أُذِن له في الدُّعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه، فقال: ﴿ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنَّ الْمُنْكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (٢). ثمّ أخبر عن هذه الأُمّة، وممّن هي، وأنها من ذُريّة إبراهيم ومن ذُريّة إسماعيل من سُكّان الحرم، ممّن لم يَعْبدُوا غير الله قطّ، الذين وجبت لهم الدعوة، دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، الذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة محمّد ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَناهُم الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي﴾(٣)، يعني أوِّل من اتَّبعه على الإيمان به والتصديق له وبما جاء به من عندً الله عزَّ وجلَّ، من الأُمَّة التي بُعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممَّن لم يُشرِك بالله قط، ولم يَلْبِس إيمانه بظُلم وهو الشُّرك.

ثمّ ذكر أتباع نبيّه الله وأتباع هذه الأُمّة التي وصفها الله في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلها داعية إليه، وأذِن له في الدُّعاء إليه، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن المُؤمِنِينَ ﴾ (١)، ثمُّ وصف أتباع نبيه من المؤمنين، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ﴾ (٥)، وقال: ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ ، يعني أُولئكُ المؤمنين، وقد قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ﴾ (1). ثمّ حَلاهم ووصَفهم

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) الزهد ص ۷۲ ح ۱۹۱.

سورة آل عمران، الآية: ١٠٤. سورة يوسف، الآية: ١٠٨. سورة الأنفال، الآية: ٦٤. **(٣)** (٤)

سورة الفتح، الآية: ٢٩. (0)

<sup>(7)</sup> سورة المؤمنون، الآية: ١.

كي لا يطمَع في الإلحاق بهم إلا من كان منهم، فقال فيما حلاهم به ووصفهم: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ \* إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرثُونَ الفِرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرثُونَ الفِرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أن وقال في صِفتهم وحِليتهم أيضاً: ﴿ اللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ إِلَّها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ إِلَّها الْحَدَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ إِلَّا بَالحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهاناً ﴾ (٢) (٣).

• ١ - وعنه: عن عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شَمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن عبد الله بن القاسم، عن صالح بن سهل الهمداني، قال: قال أبو عبد الله الله في قوله: ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (١) أثمّة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلوهم منازل أهل الجنّة (٥). وقد تقدّمت روايات في ذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ والمُؤمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبِأَيْمَانِهِمْ من سورة الحديد.

11 - ابن شهر آشوب: عن تفسير مقاتل: عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿يَوْمُ لَا يُعْذَب عليّ بن لا يُخْزِي اللّهُ النّبِيّ لا يعذّب الله محمّداً ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه لا يُعذّب عليّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفراً ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى في يضيء على الصّراط لعليّ وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرّة فيسعى نورهم بين أيديهم ويسعى عن أيمانهم، وهم يتبعونه، فيمضي أهل بيت محمّد أوّل مرّة على الصّراط مثل البرق الخاطِف، ثمّ يمضي قوم مثل الريح، ثمّ يمضي قوم مثل عَدْو الفرس، ثمّ قوم مثل الخَاطِف، ثمّ قوم مثل الريح، ثمّ يمضي، ثمّ قوم مثل الحَبُو، ثم قوم مثل الزّحُف، شدّ أن الرّجُل، ثمّ قوم مثل المشي، ثمّ قوم مثل الحَبُو، ثم قوم مثل الزّحُف، ويجعله الله على المؤمنين عريضاً، وعلى المذنبين دقيقاً، يقول الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ وَيَنَا أَتْمِم لَنَا نُورَنَا ﴾ حتى نجتاز به على الصّراط، قال: فيجُوز أمير المؤمنين الله في هَودج من الزّمُرُد الأخضر، ومعه فاطمة على نجيبٍ من الياقوت الأحمر، وحولها سبعون ألف حَوراء كالبرق اللاّمع (٧).

سورة المؤمنون، الآيات: ٢ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ١٣ ح ١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ١٥١ ح ٥.

<sup>(</sup>٧) المناقب ج ٢ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان، الآيتان: ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٦) الشد: العَدُو. «لسان العرب مادة شدد».

17 ـ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: ﴿يَوْمُ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾، «فمن كان له نورٌ يومئذٍ نجا، وكلّ مؤمن له نُور»(١).

- 17 - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسین رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عِصْمة، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الطبري بمكّة، قال: حدّثنا الحسن بن لیث الرازي، عن شیبان بن فرُّوخ الأبُلّي، عن همّام بن یحیی، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن عقیل، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنتُ ذات یوم عند النبيّ إذ أقبل بوجهه علی علیّ بن أبی طالب الله فقال: «ألا أبشرك یا أبا الحسن؟» قال: «بلی، یا رسول الله». قال: «هذا جَبْرئیل یُخبرنی عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطی شیعتك ومحبّیك سبع خصال: الرّفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنّور عند الظّلمة، والأمن عند الفَزَع، والقِسط عند المیزان، والجَواز علی الصّراط، ودخول الجنّة قبل الناس، نُورهم یسعی بین أیدیهم وبأیمانهم»(۲).

## يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّكُم وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

٢ - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حَفْص الخَثْعمي، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، قال: حدّثنا حسين بن أنس الفَزَاريّ، قال: حدّثنا يحيى بن سَلَمة بن كُهيل، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُ جَاهِدِ الكُفّارَ وَالمنافقين، وأتاه وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ قال النبيّ الله المنافقين، وأتاه

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) الخصال ص ٤٠٢ ح ١١٢.

جَبْرَئيل ﷺ قال: أنت أو عليّ (١).

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بُكير، عن زرارة، عن أبي جعفر الله ، قال: قلت: ما تقول في مُناكحة الناس، فإنّي قد بلغت ما ترى، وما تزوّجت قطّ؟ قال: "وما يمنعك من ذلك؟". قلت: ما يمنعني إلاّ أنّي أخشى أن لا يكون يحِلّ لي مناكحتهم، فما تأمُرني؟. فقال: "وكيف تصنع وأنت شابّ أتصبر؟". قلت: أتّخذ الجواري. قال: "فهات بما تستحلّ الجواري، أخبرني؟"، فقلت: إنّ الأمّة ليست بمنزلة الحُرّة، إن رابتني الأمّة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: "حدّثني فبم تستحلّها؟" قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: بُعِلت فِداك، أخبرني ما ترى، أتزوّج؟ قال: "ما أبالي أن تفعل؟". قال: قلت أرأيت قولك: "ما أبالي أن تفعل»، فإنّ ذلك على وجهين، أمرك؟ فقال لي: "قد كان رسول الله الله تزوّج، وقد كان من امرأة نُوح وامرأة لُوط ما قصّ الله عزّ وجلّ، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا للّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةً مُوح وَامْرأة لُوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْلَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَاهُمَا﴾".

فقلت: إنّ رسول الله الله الله الله عنه الله عنه وهي مقلت: إنّ رسول الله الله عنه وهي مُقرّة بحكمه مُظْهِرة دينه. قال: فقال لي: «ما ترى من الخِيانة في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾؟ ما يعني بذلك إلاّ الفاحشة، وقد زوّج رسول الله الله فلاناً». قلت: أصلحك الله، فما تأمُرني، أنطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال لي: «إن كنت فاعلاً فعليك بالبَلْهاء من النساء». فقلت: وما البلهاء؟ قال: «ذوات الخُدور من

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ٢ ص ١١٦.

العفائف». فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حَفْصَة؟ فقال: «لا». فقلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال: «لا، ولكن العواتق اللواتي لا يَنْصِبْن ولا يَعْرفن ما تعرفون» (١). وفي هذا الحديث تتمّة تقدّمت بتمامها في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ومِنْكُم مُّوْمِنٌ ﴾ (٢).

٢ ـ شرف الدين النجفي، قال: رُوي عن أبي عبد الله عليه أنّه قال: «قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ ﴾ الآية، مثل ضربه الله شبحانه لعائشة وحَفْصة إذ تظاهرتا على رسول الله الله وأفشتا سرّه»(٣).

" وقال عليّ بن إبراهيم: ثمّ ضرب الله فيهما مثلاً، فقال: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْلَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا هُمَا﴾ إلاّ الفاحشة، وليقيمن الحدِّ على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يُحِبّها، فلمّا أرادت أن تخرُج إلى البصرة، قال لها فلان: لا يجل لك أن تخرُجي من غير محرَم فزوّجت نفسها من فلان، ثمّ ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْناً فِي الجَنّةِ وَنَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وعَمَلِهِ وَنَجّنِي مِن القَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَمَرْيَمَ ابْنَة مِمْرَانَ الّذِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ قال: لم يُنظر إليه ﴿فَنَفْخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنا﴾ قال: رُوح مَخْلُوقة ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِينَ﴾ قال: من الراضين (٤).

٤ - شرف الدين النجفي، قال: في رواية محمّد بن عليّ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فَرْقَد، عن أبي عبد الله الله، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّلّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَونَ ﴾ الآية، أنّه قال: «هذا مثل ضربه الله لرُقيّة بنت رسول الله الله التي تزوّجها عُثمان بن عفّان». قال: «وقوله: ﴿وَنَجّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ﴾ يعني من الثالث وعمله ﴿وَنَجّنِي مِنَ القَومِ الظّالمِينَ ﴾ يعني به بني أميّة»(٥).

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٠ ح ١٢. (٢) سورة التغابن، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٠ ح ٧.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٠ ح ٨.

أحصنت فرجها فحرّم الله ذُرّيتها على النار»(١).

٦ ـ محمّد بن العباس، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٠ ح ٩.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على قال: «من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل أن ينام، لم يَزَل في أمان الله حتّى يُصبح، وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخُل الجنّة»(١).

Y ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن سدير، عن أبي جعفر عليه قال: «سورة الملك هي المانعة، تمنع من عذاب القبر، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين، وإني لأركع بها بعد العشاء الآخرة وأنا جالس، وإن والدي عليه كان يقرؤها في يومه وليلته.

ومَن قرأها، إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قِبل رجليه قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى من قِبَلي سبيل، قد كان هذا العبد يقوم عليّ، فيقرأ سورة الملك في كلّ يوم وليلة؛ فإذا أتياه من قبل جَوْفه قال لهما: ليس لكما إلى من قِبَلي سبيل، قد كان هذا العبد أوعاني في كلّ يوم وليلة سورة الملك، وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى من قِبَلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي في كلّ يوم وليلة سورة الملك»(٢).

٣ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنّه قال: «مَن قرأ هذه السورة،

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٨.

وهي المُنجِية من عذاب القبر، أُعطي من الأجر كمن أحيا ليلة القدر، ومن حفظها كانت أنيسه في قبره، تدفع عنه كلّ نازلةٍ تهُمّ به في قبره من العذاب، وتحرُسه إلى يوم بعثه، وتشفع له عند ربّها وتقرّبه حتّى يدخُل الجنّية آمناً من وَحشته ووحدته في

غ ـ وقال رسول الله على: "من حفظها كانت له انسا في قبره، وتسقع له عند الله يوم القيامة حتى يدخُل الجنّة آمناً، ومَن قرأها وأهداها إلى إخوانه أسرعت إليهم كالبرق الخاطف، وخفّفت عنهم ما هم فيه، وآنستهم في قبورهم».

وقال الصادق ﷺ: «مَن قرأها على ميتٍ خفّف الله عنه ما هو فيه، وإذا قُرئت وأُهديت إلى الموتى أسرعت إليهم كالبرق الخاطف بإذن الله تعالى».

# بسراته التحزاتي

تَبَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِيَبَلُوكُمُ ٱلثَّكُرُ آخَسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ۞

ا علي بن إبراهيم، قال: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ قدرهما، ومعناه قدر الحياة ثم قدر الموت ﴿لِيَبْلُوكُمْ ﴾ أي يَختَبركم بالأمر والنهي ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴾ (١).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: بإسناده، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زُرارة، عن أبي جعفر الله، فإذا جاء الموت عن أبي جعفر الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان، لم يدخُل في شيء إلا وقد خرجت منه الحياة»(٢).

" وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سُفيان بن عُيينة، عن أبي عبد الله عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾، قال: «ليس يعني أكثركم عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة والحسنة - ثمّ قال - الإبقاء على العمل حتى يخلُص أشدٌ من العمل، ألا والعمل الخالص: الذي لا تُريد أن يَحْمَدك عليه أحد إلاّ الله عزّ وجلّ، والنيّة أفضل من العمل، ألا وإنّ النيّة هي العمل - ثمّ تلا قوله عزّ وجلّ -: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ (٣)، يعني على نيّته (٤).

غ - الطّبرسي، في الاحتجاج: عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ الله - في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض - إلى أن قال: «اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك، أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع فِرقها، فهم في حالة الاجتماع عليه مُصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مُهتّدون لقول النبيّ الله : لا تجتمع أمّتي على ضلالة؛ فأخبر الله أنّ ما اجتمعت

(٤)

(۲) الكافي ج ٣ ص ٢٥٩ ح ٣٤.

الكافي ج ٢ ص ١٣ ح ٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٨٤.

عليه الأُمّة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحقّ، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوّله المجاهلون ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب، واتباع حُكم الأحاديث المزوّرة والروايات المزخرفة، واتباع الأهواء المُرْدِية المُهْلكة التي تُخالِف نصّ الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيّرات، ونحن نسأل الله أن يوفّقنا للصواب ويهدينا إلى الرَّشاد».

ثمّ قال على الأمّة الأحاديث المحتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأُمّة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزوّرة، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كُفّاراً ضُلاّلاً، وأصحّ خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب، مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله على حيث قال: إنّي مستخلف فيكم كتاب الله وعِترتي، ما إنْ تمسّكتم بهما لن تَضِلُوا بعدي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يَرِدا عليّ الحوض؛ واللفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله على: إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعِترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يَرِدا عليّ الحوض، ما إن تمسّكتُم بهما لن تضلّوا.

فلمّا وجدنا شواهد الحديث نصّاً في كتاب الله مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾(١)، ثمّ اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين الله الله تصدّق بخاتمه وهو راكع، فشكر الله ذلك له، وأنزل الآية فيه، ثمّ وجدنا رسول الله الله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: مَن كنتُ مولاهُ فعليّ مولاهُ، اللهم والِ من والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ. وقوله الله اللهم علي عليكم بعدي. وقوله عن استخلفه على المدينة، فقال: يا رسول الله، أتخلفني على النساء والصّبيان! فقال: أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي. فعلمنا أنّ الكِتاب شَهِد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد، فيلزَم الأُمّة الإقرار بها إذ كانت هذه الأخبار وافقت القرآن، ووافق القرآن هذه الأخبار، فلمّا وجدنا ذلك موافقاً لكتاب الله، ووجدنا كتاب الله لهذه الأخبار موافقاً وعليها دليلاً، كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً لا يتعدّاه إلاّ أهل العِناد والفساد».

ثمّ قال على المحمد المحمد الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما، وإنّما قدّمنا ما قدّمنا ليكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتّفقا دليلاً لما أردناه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

وقوة لما نحن مبيّنوه من ذلك إن شاء الله تعالى، فقال: الجبر والتفويض بقول الصادق جعفر بن محمّد الله عندما شُئِل عن ذلك، فقال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. قيل: فماذا، يابن رسول الله؟ فقال: صحّة العقل، وتخلية السَّرْب (۱۱)، والمُهلة في الوقت، والزاد قبل الراحلة، والسبب المهيّج للفاعل على فعله، فهذه خمسة أشياء، فإذا نقص العبد منها خَلَّة كان العمل منه مُطرحاً بحسبه، وأنا أضرِب لك لكلّ بابٍ من هذه الأبواب الثلاثة، وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مثلاً يُقرّب المعنى للطالب، ويُسهّل له البحث من شرحه، ويَشْهَد به القرآن بمحكم آياته، ويحقق تصديقه عند ذوي الألباب وبالله العصمة والتوفيق».

ثمّ قال عُلِيهِ: ﴿ فَأُمَّا الْجَبْرِ فَهُو قُولُ مِن زَعِمَ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجُلَّ جَبُرِ الْعَبَادُ عَلَى المعاصى، وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله وكذَّبه ورَدَّ عليه قوله: ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (٢)، وقوله جلّ ذكره: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاً م لَّلْعَبِيدِ ﴾ (٣) مع آي كثيرة في مثل هذا، فمن زعم أنَّه مجبور على المعاصي فقد أحالً بذنبه على الله عزّ وجلّ وظلمه في عقوبته، ومن ظلم ربّه فقد كذّب كتابه، ومن كذَّب كتابه لزمه الكفر بإجماع الأمَّة، فالمثل المضروب في ذلك مثل رجل ملك عبداً مملوكاً لا يملِك إلا نفسه، ولا يملِك عَرضاً من عُروض الدنيا، ويعلم مولاه ذلك منه، فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق بحاجةٍ يأتيه بها، ولا يُملِّكه ثمن ما يأتيه به، وعلم المالك أنَّ على الحاجة رقيباً، لا يطمع أحد في أخذها منه إلا بما يرضى به من الثمن، وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنَّصَفَة وإظهار الحكمة ونفي الجَور، فأوعد عبده إن لم يأتِه بالحاجة أن يُعاقبه، فلمّا صار العبد إلى السوق، وحاول أخذ الحاجة التي بعثه المولى للإتيان بها، وجد عليها مانعاً يمنعه منها إلاّ بالثمن ولا يملك العبد ثمنها، فانصرف إلى مولاه خائباً بغير قضاء حاجته، فاغتاظ مولاه لذلك وعاقبه على ذلك، فإنّه كان ظالماً متعدّياً، مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته ونَصَفَته، وإن لم يعاقبه كذّب نفسه، أليس يجب أن لا يُعاقبه؟ والكذب والظُّلم ينفيان العدل والحكمة، تعالى الله عما يقول المُجْبرة علوّاً كبيراً».

<sup>(</sup>١) السَّرب: الطريق، يقال: خلِّ له سَرْبه، أي طريقه. وفلان مخلّى السَّرب، أي موسَّعٌ عليه غير مضيَّق. «المعجم الوسيط، مادة سرب».

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٥٩. (٣) سورة النحج، الآية: ١٠.

ثمّ قال العالم عليه بعد كلام طويل: «فأمّا التفويض الذي أبطله الصادق عليه، وخطّأ من دان به، فهو قول القائل: إنَّ الله تعالى فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم، وهذا الكلام دقيق لم يذهب إلى غَوره ودِقّته إلاّ الأئمّة المهدية عليه الله من عِترة الرسول (صلوات الله عليهم)، فإنّهم قالوا: لو فوّض الله إليهم على جهة الإهمال لكان لازماً رضا ما اختاروه واستوجبوا به الثواب، ولم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب، إذ كان الإهمال واقعاً، وتنصرف هذه المقالة على نوعين: إمّا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة، كُره ذلك أم أحبّ فقد لزمَه الوَهن، أن يكون جلّ وتقدّس عَجَز عن تعبّدهم بالأمر والنهي عن إرادته، ففوّض أمره ونهيه إليهم، وأجراهما على محبّتهم، إذ عَجَز عن تعبّدهم بالأمر والنهي عن إرادته، فجعل الاختيار إليهم في الكفر والإيمان، ومثل ذلك رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدِمه، ويعرف له فضل ولايته، ويقف عند أمره ونهيه، وادّعي مالك العبد أنّه قادر قاهر عزيز حكيم، فأمر عبده ونهاه، ووعده على اتّباع أمره عظيم الثواب، وأوعده على معصيته أليم العقاب، فخالف العبد إرادة مالكه، ولم يقف عند أمره ونهيه، فأيّ أمر أمره به أو نهي نهاه عنه لم يأتمر على إرادة المولى، بل كان العبد يتبع إرادة نفسه، وبعثه في بعض حوائجه، وفيما الحاجة له وصدر العبد بغير تلك الحاجة خِلافاً على مولاه، وقصد إرادة نفسه، واتّبع هواه، فلمّا رجع إلى مولاه نظر إلى ما آتاه، فإذا هو خلاف ما أمره، فقال العبد: اتَّكلت على تفويضك الأمر إليَّ، فاتبعت هواي وإرادتي، لأنَّ المفوّض إليه غير محظور عليه، لاستحالة اجتماع التفويض والتحظير».

ثمّ قال الله فقد أن الله فوض قبول أمره ونهيه إلى عباده، فقد أثبت عليه العجز، وأوجب عليه قبول كلّ ما عملوا من خيرٍ أو شرّ، وأبطل أمر الله تعالى ونهيه». ثمّ قال: "إنّ الله خلق الخلق بقدرته، وملّكهم استطاعة ما تعبّدهم به من الأمر والنهي، وقبل منهم اتباع أمره ونهيه، ورضي بذلك لهم، ونهاهم عن معصيته، وذمّ من عصاه وعاقبه عليها، ولله الخِيرة في الأمر والنهي، يختار ما يُريد، ويأمر به، وينهى عمّا يكره، ويُثيب ويعاقب بالاستطاعة التي ملّكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه، لأنّه العَدْل، ومنه النّصَفَة والحكومة بالغ الحجّة بالإعذار والإنذار، وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عباده، اصطفى محمّداً على وبعثه بالرسالة إلى خلقه، ولو فوض اختيار أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار

أُميّة بن أبي الصَّلت ومسعود الثقفي، إذ كانا عندهم أفضل من محمّد الله لما قالوا: ﴿لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾(١) يعنونهما بذلك، فهذا هو القول بين القولين ليس بجبرٍ ولا تفويضٍ، بذلك أخبر أمير المؤمنين عليه حين سأله عَباية بن رِبعي الأسدي عن الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين عليها تملكها من دون الله، أو مع الله؟ فسكت عَباية بن رِبعي، فقال له: قل يا عَباية، قال: وما أقول؟ قال: إن قلت تملِكها مع الله قتلتك، وإن قلت تملِكها من دون الله قتلتك. قال: وما أقول، يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول تملِكها بالله الذي يملِكها من دونك، فإن ملَّكَكها كان ذلك من عطائه، وإن سَلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملَّكك، والمالك لما عليه أقدرك، أما سمعت الناس يسألون الحول والقوَّة حيث يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال الرجل: ما تأويلها، يا أمير المؤمنين؟ قال: لا حول بنا عن معاصي الله إلا بعصمة الله، ولا قوّة لنا على طاعة الله إلا بعون الله. قال: فوثب الرجل وقبّل يديه ورجليه.

ثم قال الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارِكُمْ ﴾(٢)، وفي قوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ﴾َ (٣) ، وفي قوله: ﴿أَن ٰيَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾ (٤) ، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ (٥)، وفي قوله: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ (٦)، وقول موسى عَلِيْهُ: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ ﴾ (٧)، وقوله: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ ﴾ (٨)، وقوله: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾(١٠)، وقُولُه: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾(١١)، وقوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ (١٢) ، وقوله: ﴿ وَلُو يَشَاءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضَ ﴾ (١٣) ، إنّ جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار».

(٤)

(٦) سورة طه، الآية: ٨٥.

(A) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

سورة محمد (ص)، الآية: ٣١.

سورة العنكبوت، الآية: ٢.

سورة الزخرف، الآية: ٣١. (1)

سورة الأعراف، الآية: ١٨٢. (٣)

سورة ص ، الآية: ٣٤. (0)

سورة الأعراف، الآية: ١٥٥. (V)

سورة آل عمران، الآية: ١٥٢. (9)

<sup>(</sup>١١) سورة هود، الآية: ٧. (١٣) سورة محمد (ص)، الآية: ٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة القلم، الآية: ١٧. (١٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

ثمّ قال عُلِين الله قالوا: ما الحجّة في قول الله تعالى: ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاء ويَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾(١)، وما أشبه ذلك؟ قلنا: فعلى مجاز هذه الآية تقتضي معنيين: أحدهما أنّه إخبار عن كونه تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاء، ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب على ما شرحناه. والمعنى الآخر أنَّ الهداية منه التعريف، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى﴾ (٢) وليس كلّ آيةٍ مشتبهة في القرآن كانت الآية حجّة على حكم الآيات اللاتي أمر بالأخذ بها وتقليدها؛ وهي قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُّتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾<sup>(٣)</sup> اَلآية، وقال: ﴿فَبَشَّرْ عِبَادَ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾(٤)، وفقنا الله وإيّاكم لما يحبّ ويرضى، ويعرف لنا ولكم الكرامة والزُّلفي، وهُدانا لما هو لنا ولكم خير وأبقى، إنَّه الفعَّال لما يُريد، الحكيم الجواد المجيد»<sup>(٥)</sup>.

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَوُّتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ اَرْجِعِ ٱلْمَمَرَ كُرَّنَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنَّيَا بِمَصَلِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سِمِعُوالْهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ كُلَّمَآ ٱُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَنَنُهُمَا أَلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۞

 ١ علي بن إبراهيم: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً﴾، قال: بعضها طَبَق لبعض ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفَاوتٍ ﴾ قال: من فساد ﴿فَارجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ﴾ أيّ من عَيب ﴿ثُمَّ ٱرْجِعِ البَصَرَ﴾ قال: انظر في ملكوتَ السماوات

(٢) سورة فصلت، الآية: ١٧.

سورة النحل، الآية: ٩٣. (1)

سورة آل عمران، الآية: ٧. (٣)

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآيتان: ١٧ ـ ١٨.

والأرض ﴿ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَبُرُ خَاسِناً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أي يقصُر وهو حسير، أي منقطع. قوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٌ ﴾ قال: بالنجوم ﴿ وجَعَلنَاهَا رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ قوله: ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً ﴾ قال: وَقْعاً ﴿ وَهِيَ تَفُورُ ﴾ أي ترتفع ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الغَيْظِ ﴾ قال: على أعداء الله ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَلِيرٌ ﴾ وهم الملائكة الذين يعذبونهم بالنار ﴿ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَلِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ في عذاب شديد (١٠).

٧ - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله، قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن موسى بن عِمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله رجل فقال: لأيّ شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟ فقال: «لئلاّ يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل، ولئلاّ يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا يكون حجّة لله عليهم، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ، يقول حكايةً عن خَزَنة جهنّم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلُ اللّهُ مِن شَيءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ﴾؟ (٢).

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَشَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞

ا عليّ بن إبراهيم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، قال: قد سَمِعوا وعَقَلوا، ولكنّهم لم يُطيعوا ولم يفعلوا، والدليل على أنّهم قد سَمِعوا وعَقَلوا ولم يقبلوا، قوله: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٣).
 السَّعِيرِ﴾ (٣).

٢ ـ كتاب صفة الجنّة والنّار: عن سعيد بن جَناح، قال: حدّثني عوف بن عبد الله الأزدي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر ﷺ، في حديث يذكر فيه أهل الجنة: «فيقولون: إن عذّبنا ربّنا، لم يكن ظلمنا شيئاً \_ قال \_ فيقول مالك:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ج ١ ص ١٤٧ ح ٤.

﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾، أي بُعداً لأصحاب السعير »(١).

# وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِي إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: بالضمائر (٢).

### أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞

الله، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد، عن الله، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ﷺ، قال: "إنّما سمّي الله بالعلم لغير علم حادث علم به الأشياء، واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، والرويّة فيما يخلُق ويفنيه ما مضى ممّا أفنى من خلقه ممّا لو لم يحضُره ذلك العلم ويُعْنِه كان جاهلاً ضعيفاً، كما أنّا رأينا عُلماء الخلق إنّما سُمّوا بالعلم لعلم حادث إذ كانوا قبله جَهَلة، وربما فارقهم العلم بالأشياء، فصاروا إلى الجَهْل، وإنّما سُمّي الله عالماً لأنه لا يَجْهَل شيئاً، وقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى على ما رأيت.

وأمّا اللطيف فليس على قِلّة وقَضَافة (٣) وصِغَر، ولكن ذلك على النّفاذ في الأشياء، والامتناع من أن يُدْرَك، كقولك: لَطُفَ عن هذا الأمر، ولَطُف فلان في مذهبه، وقوله يُخبِرك أنّه غَمَض فبَهَر العقل، وفات الطلب، وعاد متعمّقاً متلطّفاً لا يُدرِكه الوَهْم، فهكذا لُطفُ ربّنا، تبارك وتعالى عن أن يُدرك بحدٍ أو يُحدَّ بوَصْفِ، واللّطافة منّا الصّغر والقِلّة، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. وأمّا الخبير فالذي لا يعزُب عنه شيء، ولا يفوته شيء، ليس للتجربة ولا للاعتبار للأشياء فتُفيده التجربة والاعتبار علماً لولاهما ما عَلِم، لأنّ من كان كذلك كان جاهلاً، والله لم يزل خبيراً بما يخلُق، والخبير من الناس المستخبر عن جَهْل المتعلم، وقد جمعنا الاسم، واختلف المعنى (٤).

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجِيلويه رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ

<sup>(</sup>۱) الاختصاص ص ٣٦٤. (۲) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) القَضَافة: قلّة اللحم. «لسان العرب مادة قضف».

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٨٨ ح ٢.

ابن إبراهيم بن هاشم، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمداني، عن الفتح بن يزيد الجُرجاني، عن أبي الحسن المحسن المحسن على حديث - قال: فقولك: اللطيف الخبير فسره لي كما فسّرت الواحد، فإنّي أعلم أنّ لُطفه على خلاف لُطف خلقه للفصل، غير أنّي أحبّ أن تشرح لي ذلك؟ فقال: «يا فتح، إنّما قلنا اللطيف، للخلق اللطيف، ولعلمه بالشيء اللطيف، أولا ترى - وفقك الله وثبّتك - إلى أثر صُنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف وفي الخلق اللطيف من الحيوان الصّغار من البَعُوض والحِرجس وما هو أصغر منهما ممّا لا تكاد تستبينه العُيون، بل لا يكاد يُستبان لصغره - الذكر من الأنثى، والحدث المولود من القديم، فلمّا رأينا صِغر ذلك ولُطفه، واهتدائه للسّفاد (٢) والهَرب من الموت، والجمع لما يُصْلحه ممّا في لُجج ولطفه، واهتدائه للسّفاد (٢) والهَرب من الموت، والجمع لما يُصْلحه ممّا في لُجج وما تفهم به أولادها عنها، ونقلها الغِذاء إليها، ثمّ تأليف ألوانها حُمرة مع صُفرة وبياض مع حُمرة، وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها، ولا تراه عيوننا، ولا وبياض مع حُمرة، وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها، ولا تراه عيوننا، ولا تمسّه أيدينا، عَلِمنا أنّ خالق هذا الخلق لطيف، لَطُف في خلق ما سمّيناه بلا عِلاج وصنع لا من شيء الله أن خالق هذا الخلق لطيف، لَطُف في خلق ما سمّيناه بلا عِلاج وصنع لا من شيء الله الخالق اللطيف خلَق وصنع كل من شيء عنه والله الخالق اللطيف خلَق وصنع كل من شيء الله المخالق اللطيف خلَق وصنع كل من شيء الله المناق الله المناق الله وصنع كل من شيء الله المناق المن

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَّكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ شَ ١ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ أي فِراشاً ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ أي في أطرافها(١٠).

أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي الله ، قال: قلت: ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي سُوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾؟ قال: «إنّ الله ضرب مثلاً من حادَ عن ولاية علي الله كمَن يمشي على وجهه، لا يهتدي

<sup>(</sup>١) الجرجس: البَّقّ. «لسان العرب مادة جرس».

<sup>(</sup>٢) السّفاد: نزو الذكر على الأنثى. «لسان العرب مادة سفد».

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ١٨٦ - ١. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٤.

٢ ـ محمّد بن العباس: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سَماعة، عن صالح بن خالد، عن منصور، عن خريز، عن فُضيل بن يَسار، عن أبي جعفر ﷺ، قال: تلا هذه الآية وهو ينظر إلى الناس ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: «يعني والله عليّاً والأئمّة ﷺ»(٢).

يا فُضيل، لم يُسمَّ بهذا الاسم غير علي علي الآ مفتر كذّاب إلى يوم القيامة، أما والله \_ يا فُضيل \_ ما لله عزّ ذكره حاج غيركم، ولا يغفّر الذنوب إلاّ لكم، ولا يتقبّل إلاّ منكم، وإنّكم لأهل هذه الآية: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً ﴾ (٤) . يا فُضيل، أما ترضون أن تُقيموا الصلاة وتُؤتوا الزكاة وتكفّوا ألسنتكم وتدخلوا الجنّة، ثم قرأ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٥) أنتم والله أهل هذه الآية (٢).

٤ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجَهْم، عن المُفضّل، عن سعد، عن أبي جعفر ﷺ، قال: "إنّ القلوب أربعة: قلب فيه نِفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر». فقلت: وما الأزهر؟ فقال: "فيه كهيئة السّراج، فأمّا المطبوع فقلب

(0)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٢ ح ٢.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ٢٧.

سورة النساء، الآية: ٧٧. (٦) الكافي ج ٨ ص ٢٨٨ ح ٤٣٤.

المنافق، وأمّا الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه شَكَر، وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك، ثمّ قرأ هذه الآية: ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى المنكوس فقلب المشرك، ثمّ قرأ هذه الآية : ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، فأمّا القلب الذي فيه إيمان ونفاق، فهم قوم كانوا بالطائف، فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجا » (١).

ورواه ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی العطار، قال: حدّثنا أبي، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أورمة، عن محمّد بن خالد، عن هارون، عن المُفضل، عن سعد الخفّاف، عن أبي جعفر الله قال: «إنّ القلوب أربعة» وساق الحديث إلى آخره، إلاّ أنّ فيه: «وقلب أزهر أنور»(٢).

# فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّنَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ ـ تَدَّعُونَ ٢

ا - محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن أبي محمّد بن جُمهور، عن إسماعيل بن سَهْل، عن القاسم بن عُروة، عن أبي السفاتج، عن زُرارة، عن أبي جعفر على في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾، قال: «هذه نزلت في أمير المؤمنين عَمِلوا ما عَمِلوا، يَرَون أمير المؤمنين عَلَيْه في أغبط الأماكن فيسيء وجوههم، ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تَدّعون، الذي انتحلتم السمه، أي سمّيتم أنفسكم بأمير المؤمنين (٣٠).

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار ص ٣٩٥ ح ٥١.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۳۰۹ ح ۲. (۳) الكافي ا

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٢ ح ٦٨.

محمد، إنّ الله تبارك وتعالى سألني: هل بلّغت؟ فقلت: نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمّد في فيقول: يا جعفر، ويا حمزة، اذهبا فاشهدا له أنّه قد بلّغ». فقال أبو عبد الله بها بلّغوا». وحمزة هما الشاهدان للأنبياء في بما بلّغوا». قلت: جُعِلت فِداك، فعلي في أين هو؟ فقال: «هو أعظم منزلةً من ذلك»(١).

" - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويه في كامل الزيارات، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد البصري، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الأصم، عن حمّاد بن عُثمان، عن أبي عبد الله الله الله عن حديث طويل يذكر فيه أبا بكر وعمر وحالهما يوم القيامة -: «ويريان عليّا الله اللهما: ﴿فَلَمّا رَأَوْهُ رُلْفَةً سِيغَتْ وُجُوهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾، يعني بإمرة المؤمنين (٢). والحديث ذكرناه بطوله في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ المَشْرِقَيْنِ هُ من سورة الزخرف (٣).

٤ ـ محمّد بن العباس: عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن عليّ الكناني، عن حسين بن وَهب الأسدي، عن عُبيس بن هاشم، عن داود بن سِرحان، قال: عن حسين بن محمّد عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِيئَتْ وُجُوهُ اللّٰذِينَ عَنْ قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِيئَتْ وُجُوهُ اللّٰذِينَ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾، قال: (ذلك عليّ ﷺ، إذا رأوا منزلته ومكانه من الله تعالى أكلوا أكفهم على ما فرطوا في ولايته).

٥ \_ وعنه: قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن المُغيرة بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن يزيد، عن إسماعيل بن عامر، عن شريك، عن الأعمش، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾، قال: نزلت في عليٌ بن أبي طالب ﷺ (٥).

٦ ـ وعنه، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن زكريا بن يحيى الساجي، عن عبد الله بن الحسين الأشقر، عن ربيعة الخيّاط، عن شَريك، عن الأعمش، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، قال: لمّا رأوا ما

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٢٦٧ ح ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>a) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٥.

<sup>(</sup>۲) كامل الزيارات ص ٣٣٢ ح ١١٠

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٤ ح ٤.

لعليّ بن أبي طالب عند النبيّ من قُرب المنزلة سيئت وجوه الذين

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صالح بن خالد، عن منصور، عن حَريز، عن فُضيل بن يَسار، عن أبي جعفر عَلَيْكِ، قال: تلا هذه الآية: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾، ثم قال: «أتدري ما رأوا? رأوا والله عليّاً ﷺ مع رسول اللهﷺ وقربه منه ﴿ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾: أي تتسمّون بأمير المؤمنين عليه، يا فُضيل، لا يتسمّى بها أحد غير أمير المؤمنين على إلا مفتر كذَّاب إلى يوم الناس هذا» (٢٠).

 ٨ - ابن شهر آشوب: عن الباقر والصادق ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ **زُلْفَةً﴾**: «نزلت في عليّ ﷺ، وذلك لمّا رأوا عليّاً ﷺ يوم القيامة اسودّت وجوه الذين كفروا لمَّا رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكُفِّهم على ما فرَّطوا في ولاية على غَلِينَةٍ (٣).

 ٩ ـ الطّبرسي: روى الحاكم أبو القاسم الحَسكاني بالأسانيد الصحيحة، عن الأعمش قال: لمَّا رأوا لعليِّ بن أبي طالب ﷺ عند الله من الزُّلفي سيئت وجوه الذين كفروا(٤).

١٠ ـ وعن أبى جعفر عليه: ﴿ فلمَّا رأوا مكان عليَّ عَلِيَّ مَن النَّبِيِّ اللَّهِ سِيئَتُ وجوه الذين كفروا يعني الذين كذَّبوا بفضله» (٥). وتقدَّمت رواية الفُضيل بن يَسار، عن أبي جعفر عُلِيُنَا في ذلك في الآية السابقة.

قُلْ أَرْءَيْنَكُمْ إِنْ أَهْلَكُنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيـمِ ۞ قُلْ هُوَ

ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَلَّنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ٢

١ - محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الله على الله عليه الله على الله قوله عزّ وجلّ: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾: «يا معشر المكذّبين حيث

(1)

(4)

تأويل الآياتِ ج ٢ ص ٧٠٤ ح ٦. (۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۰٥ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٠.

المناقب ج ٣ ص ٢١٣. مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٠. (0)

أنبأتكم رسالة ربّي في ولاية عليّ والأئمّة على من بعده، فستعلمون من هو في ضلال مبين (١١).

٢ ـ شرف الدين النجفي: عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، قال على الله الله الله ومن عيروا وحرّفوا، ما كان الله ليُهلِك محمّداً ﴿ ولا مَن كان معه من المؤمنين، وهو خير ولد آدم عليه ، ولكن قال عزّ وجلّ: قل أرأيتم إن أهلككم الله جميعاً أو رَحِمنا فمن يُجير الكافرين من عذابٍ أليمٍ (٢).

٣ ـ قال: ويؤيده ما روي عن محمّد البرقي يرفعه، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، قال: قيل لأبي عبد الله على (قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللّهُ وَمَن مّعِيَ أَوْ الأشل، قال: هما أنزلها الله هكذا، وما كان الله ليُهلك نبيه في ومن معه، ولكن أنزلها: قل أرأيتم إن أهلككم الله ومن معكم ونجّاني ومن معي فمَن يُجير الكافرين من عذابٍ أليم "(").

# قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَلَوِ مَعِينٍ ٢

المسلب الشيباني، قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حَفْص الخَثْعمي الكوفي، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، قال: حدّثنا عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عبد الله، عن أببي عُبيدة بن محمّد بن عمّار، عن أبيه، عن جدّه عمّار، قال: كنتُ مع رسول الله في بعض غزواته، وقتل عليّ في الله الله أصحاب الألوية وفرّق جمعهم، وقتل عمرو بن عبد الله الجُمَحي، وقتل شيبة بن نافع، أتيت رسول الله فقلت له: يا رسول الله، إنّ عليّاً قد جاهد في الله حقّ جهاده. فقال: الأنّه منّي وأنا منه، وإنّه وارث علمي، وقاضي دَيني، ومُنجِز وعدي، والخليفة من بعدي، ولولاهُ لم يُعْرَف المؤمن المَحْض بعدي، حربه حربي، وحربي حرب الله، وسِلْمه سِلْمي، وسلمي سِلم الله، ألا إنّه أبو سِبطيّ، والأئمة من صلبه، يُخرِج الله تعالى الأئمة الراشدين من صُلبه، ومنهم مهديّ هذه والأمّة».

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٧ ح ١٠.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٤٥.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٠٧ ح ١١.

فقلت: بأبي وأُمّي يا رسول الله، من هذا المهدي؟ قال: «يا عمّار، إنّ الله تبارك وتعالى عَهِد إليّ أنّه يخرُج من صُلب الحسين أئمة تسعة، والتاسع من ولده يغيب عنهم، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ خَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِعَاءٍ مّعِينٍ تكون له غيبة طويلة، يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون، فإذا كان في آخر الزمان يخرُج فيملأ الدنيا قِسطاً وعَدَلاً كما مُلِئت جَوراً وظُلماً، ويقاتل على التأويل كما قاتلتُ على التنزيل، وهو سميّي وأشبه الناس بي. يا عمّار، ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فاتبع عليّا واصْحَبْه، فإنّه مع الحقّ والحقّ معه. يا عمّار، إنّك ستُقاتل بعدي مع عليّ صنفين: الناكثين والقاسطين، ثمّ تقتلك الفِئة الباغية». قال: يا رسول الله، أليس ذلك على رضا الله ورضاك؟ قال: «نعم، على رضا الله ورضاي، ويكون آخر زادك من الدنيا شُربةً من لَبَنِ تشربه».

فلمّا كان يوم صفين خرج عمار بن ياسر إلى أمير المؤمنين على ، فقال له: يا أخا رسول الله ، أتأذن لي في القتال؟ فقال: "مهلا رحمك الله فلمّا كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام، فأجابه بمثله، فأعاد عليه ثالثاً، فبكى أمير المؤمنين على فنظر إليه عمّار، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّه اليوم الذي وصفه لي رسول الله فنزل أمير المؤمنين على عمّار، وعانق عمّاراً وودّعه، ثمّ قال: "يا أبا اليَقظان جزاك الله عن نبيّك وعني خيراً، فنِعْم الأخ كنت، ونِعْم الصاحب كنت، ثمّ بكى على وبكى عمّار، ثم قال: والله \_ يا أمير المؤمنين \_ ما اتّبعتك إلا ببصيرة، فإني سمِعت رسول الله يقول يوم خَيْبَر: "يا عمّار، ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فاتّبع مليّاً وحزبه، فإنّه مع الحق والحق معه، وستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين فجزاك عليّاً وحزبه، فإنّه مع الحق والحق معه، وستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين فجزاك الله خيراً \_ يا أمير المؤمنين \_ عن الإسلام أفضل الجزاء، فلقد أدّيت وأبلغت ونصحت.

ثمّ ركِب وركِب أمير المؤمنين ﷺ، ثمّ برز إلى القتال، ثمّ دعا بشُربة من ماءِ فقيل: ما معنا ماء. فقام إليه رجل من الأنصار وسقاه شُربة من لَبَنٍ فشربه، ثم قال: هكذا عَهِدَ إليّ رسول الله ان يكون آخر زادي من الدنيا شُربة لَبَنٍ، ثم حمل على القوم، فقتل ثمانية عشر نفساً، فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعناه، وتُتِل رحمه الله، فلما كان في الليل طاف أمير المؤمنين ﷺ في القتلى، فوجد عمّاراً مُلقّى بين القتلى، فجعل رأسه على فخذه، ثم بكى عليه وأنشأ يقول:

ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرِحْني فقد أفنَيْتَ كلُّ خليل

أيا موت كم هذا التفرق عَنوة فلستَ تُبَقِي خُلَةً لخليلِ (١) أرك بصيراً بالذين أُحِبّهم كأنك تمضي نحوهم بدليلِ (١)

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم بن مُعاوية بن وَهُب البَجَلي، وأبي قَتَادة عليّ بن محمّد بن حَفْص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر، قال: قلت: ما تأويل قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ خَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؟ فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعه نا (٢) (٢)

٣ على بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن القاسم بن العلاء، قال: حدّثنا إسماعيل بن علي الفَزاري، عن محمّد ابن جُمهور، عن فضالة بن أيّوب، قال: سُئِل الرضائي عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مّعِينٍ فقال الله المَا عَلَى الرّاعة الله المَا عَلَى الأَنْمَة الله المَام الأَنْمَة الله المَام الإمام على الإمام عني بعلم الإمام (٣).

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم بن معاوية البَجَلي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر في قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤَكُمْ خَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مّعِينٍ قال: «إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد؟» (٤).

• محمّد بن إبراهيم النّعماني، قال: أخبرنا محمّد بن همّام رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن بُندار، قال: حدّثنا أحمد بن هِلال، عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وَهب البَجَليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾؟ فقال: ﴿إِن فَقدتم إمامكم فلم تروه، فماذا تصنعون؟ (٥٠).

(٤) الكافي ج ١ ص ٢٧٤ ح ١٤.

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) كمال الدين وتمام النعمة ج Y ص YYY - Y.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) الغيبة ص ١١٧.

٦ ـ محمّد بن العباس: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن سيّار، عن محمّد بن النّف عن محمّد بن خالد، عن النّف بن سُويد عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ خَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾، قال: «إن غاب إمامكم، فمن يأتيكم بإمام جديد؟»(١).

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۰۸ ح ۱۵.



#### فضلها

ا \_ ابن بابویه: بإسناده، عن عليّ بن ميمون الصائغ، قال: قال أبو عبد الله عليه الله عليه الله على الله الله على الله على

٢ ـ ومن خواص القرآن: روي عن النبي الله عن النبي الله قال: «مَن قرأ هذه السورة أعطاه الله كثواب الذين أجَل الله أحلامهم، وإن كُتبت وعُلقت على الضّرس المضروب سكن ألمه من ساعته».

٣ \_ وقال رسول الله الله الله الله الله الله على من به وجع الضّرس سَكَن من ساعته بإذن الله تعالى».

٤ ـ وقال الصادق الله : "إذا كُتِبت وعُلِقت على صاحب الضّرس سكن بإذن الله تعالى».

# بسيات التحالج

## تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْثُونٍ ١ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَثَرَ مَمْنُونٍ

ا - ابن بابویه، قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن هارون الزَّنجاني، فيما كتب إليّ على يدي عليّ بن أحمد البغدادي الورّاق، قال: حدّثنا مُعاذ بن المُثنى العَنْبري، قال: حدّثنا عبد الله بن أسماء، قال: حدّثنا جُويرية، عن سُفيان بن سعيد الثوري، عن الصادق ﷺ، في تفسير الحروف المُقطّعة في القرآن، قال: «وأمّا نون فهو نهر في الجنّة، قال الله عزّ وجلّ: اجمد فجَمَد، فصار مِداداً، ثم قال عزّ وجلّ للقلم: اكتُب فسَطّر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمِداد مِداد من نُورٍ، والقلم قلم من نُورٍ، واللوح لوح من نُورٍ».

قال سفيان: فقلت له: يابن رسول الله، بين لي أمر اللوح والقلم والمِداد فصل بيان، وعلّمني ممّا علّمك الله؟ فقال: «يابن سعيد، لولا أنّك أهل للجواب ما أجبتك، فنون مَلَك يؤدّي إلى القلم وهو مَلَك، والقلم يُؤدّي إلى اللوح وهو مَلَك، واللوح يؤدّي إلى اللوح وهو مَلَك، واللوح يؤدّي إلى إسرافيل، وإسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل، وميكائيل يؤدّي إلى جَبْرئيل، وجَبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء والرُّسُل (صلوات الله عليهم)». قال: ثمّ قال لي: «قُم - يا سفيان - فلا نأمن عليك»(١).

٢ ـ وعنه، قال: أخبرنا عليّ بن حُبشي بن قُوني رحمه الله فيما كتب إليّ، قال: حدّثنا حميد على أبي عبد قال: حدّثنا ألقاسم بن إسماعيل، قال: حدّثنا محمّد ابن سلمة، عن يحيى بن أبي العلاء الرازي، أنّ رجلاً دخل على أبي عبد الله على أبي عبد قول الله عزّ وجلّ: ﴿نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾، فقال: ﴿أمّا نون فكان نهراً في الجنّة أشدّ بياضاً من الثلْج وأحلى من العسَل، قال الله عزّ وجلّ: كن مِداداً، فكان مِداداً، ثمّ أخذ شجرة فغرسها بيده ـ ثمّ قال لها: كُوني ثمّ قال لها: كُوني

<sup>(</sup>۱) معاني الأخبار ص ۲۳ ح ۱.

قلماً، فكانت قلماً، ثمّ قال له: اكتُب. فقال له: يا ربّ، وما أكتُب؟ قال: اكتُب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ففعل ذلك، ثمّ ختم عليه، وقال: لا تنطِقنّ إلى يوم الوقت المعلوم»(١).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبد الرحمن ابن محمد الحسني، قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العِجلي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبد الله بن رياط العَرْزمي، قال: حدّثنا عليّ بن حاتِم المِنْقري، عن إبراهيم الكرخي، قال: سألتُ جعفر بن محمّد الله عن اللوح والقلم، فقال: «هما مَلكان»(٢).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أبي قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين ابن يزيد، قال: حدّثني محمّد بن سالم، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين ﷺ: ﴿نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾، فالقلم قلم من نُورٍ، وكتاب من نُورٍ، في لوح محفوظ، يشهده المقرّبون وكفى بالله شهيداً»(٣).

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۱۰۵ ح ۲. (۲) معاني الأخبار ص ۳۰ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) الخصال ص ٣٣٢ ح ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الجُعْشُمُ؛ الصغير البدن، القليل لحم الجسد، وقيل: هو المنتفخ الجنبين الغليظهما، وقيل: القصير

الغليظ مع شدة. (لسان العرب مادة جعشم).

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٧ ح ٥.

7 - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي عُمير، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: سألته عن ﴿نّ والقَلَم﴾، قال عليه: «إنّ الله تعالى خلق القلم من شجرةٍ من الجنّة، يقال لها الخُلد، ثمّ قال لنهر في الجنّة: كن مِداداً، فَجَمَد النَّهر، وكان أشدّ بياضاً من الثَّلْج وأحلى من الشَّهد، ثم قال للقلم: اكتُب، قال: يا ربّ وما أكتُب؟ قال: اكتُب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكتب القلم في رَقّ أشدّ بياضاً من الفِضّة، وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعله في رُكن العرش، ثمّ ختم على فم القلم فلم ينطِق بعد ذلك ولا ينطِق أبداً، فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلّها، أولستم عرباً؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه: انسَخ ذلك الكتاب، أوليس إنَّما ينسَخ من كتابٍ أخذ من الأصل؟ وهو قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(١)،(٢).

٧ - سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم، عن عُثمان بن عيسى، عن حمّاد الطَّنافِسي، عن الكلبيّ، عن أبي عبد الله عليه ، قال: قال: «يا كلبيّ، كم لمحمّد على من اسم في القرآن؟» فقلت: اسمان أو ثلاثة. فقال: «يا كلبيّ، له عَشرة أسماء"، ثمّ ذكرها على ، وقال فيها: ﴿نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (٣)، وقد تقدّم ذكر العشرة بتمامها في أوّل سورة طه.

 ٨ ـ الحسن بن أبي الحسن الدَّيلمي: بإسناده، إلى محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن موسى عليه، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿نَ وَالْقَلَم وَمَا 

 ٩ ـ الطّبرسي: في معنى نون، عن أبي جعفر ﷺ: «هو نهر في الجنّة، قال الله له: كُن مِداداً، فجَمَد، وكان أبيض من اللبن، وأحلى من الشُّهد، ثمّ قال للقلم: اكتُب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة»(٥).

١٠ - ابن شهر آشوب: عن تفسير يعقوب بن سُفيان، قال: حدّثنا أبو بكر الحُميدي، عن سُفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، في خبرٍ يذكر فيه كيفيّة بعث النبيّ الله الله قائم يصلّي مع

(1)

(0)

سورة الجاثية، الآية: ٢٩. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٠ ح ١.

مختصر بصائر الدرجات ص ٦٧. (٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٨.

خديجة، إذ طَلَع عليه عليّ بن أبي طالب عليه ، فقال له: ما هذا يا محمّد؟ قال: «هذا دين الله» فآمن به وصدّقه، ثمّ كانا يصلّيان ويَرْكَعان ويَسْجُدان، فأبصرهما أهل مكَّة ففشا الخبر فيهم أنِّ محمّداً قد جُنَّ، فنزل: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (١).

١١ \_ عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أي ما يكتُبون، وهو قسم وجوابه: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ﴾ قوله: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ﴾ أي لأ نمُنّ عليك في ما نُعْطِيك من عظيم الثواب(٢).

### وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ١

١ - ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فَضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، قال: «هو الإسلام».

ورُوي أنَّ الخلق العظيم: الدِّين العظيم (٣).

٧ ـ عليّ بن إبراهيم: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، "قوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، أي على دينٍ عظيمٍ (٤٠).

٣ \_ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز بن عبد الله، عن بحر السقّاء، قال: قال لي أبو عبد الله عليه: "يا بَحْر، حُسْنُ الخُلُق يُسْرٌ". ثمّ قال: "ألا أُخبرك بحديثٍ ما يوم جالس في المسجد، إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم، فأخذت بطَرَف ثوبه، فقام لها النبيِّ فلم تقُل شيئاً ولم يقُل لها النبيِّ شيئاً، حتَّى فعلت ذلك ثلاث مرات، فقام لها النبيِّ ﴿ فِي الرابعة وهي خلفه، فأخذت هُدُّبة من ثوبه ثمّ رجعت. فقال لها الأنصار: فعل الله بك وفعل، حَبَستِ رسول الله الله ثلاث مرّات لا تقولين له شيئًا، ولا هو يقول لك شيئًا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إنّ لنا مريضاً، فأرسلني أهلي لآخذ هُدْبةً من ثوبه يستشفي بها، فلمّا أردت أخذها رآني

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٢ ص ١٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٦٩.

معانى الأخبار ص ١٨٨ ح ١٠

فقام، واستحييت أن آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمر في أخذها، فأخذتها»<sup>(١)</sup>.

• الشيخ ورّام: رُوي أنّ رسول الله كان يمشي ومعه بعض أصحابه، فأثرت فأدركه أعرابي فجذَبه جَذْباً شديداً، وكان عليه بُرْدٌ نجرانيّ غليظ الحاشية، فأثرت الحاشية في عُنُقه من شدّة جَذْبه، ثمّ قال: يا محمّد، هَب لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله فضحك، ثمّ أمر بإعطائه، ولمّا أكثرت قريش أذاه وضَرْبه قال: «اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون». فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم﴾ (٤٠).

٢ - الشيخ في أماليه، قال: حدّثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله، عن أبي محمّد هارون بن موسى التَّلَّعُكْبَري، قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين الهَمْدانيّ، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن خالد البرقيّ، عن أبي قتادة القمّي، عن أبي عبد الله الله عن قال: ﴿إِنّ لله عزّ وجلّ وجوهاً، خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم يرون الحمد مجداً، والله عزّ وجلّ يُحِب مكارم الأخلاق، وكان فيما خاطب الله تعالى نبيه الله قال له: يا محمّد: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، قال: السخاء وحسن الخلق»(٥٠).

فَسَنَبْصِرُ وَيُبْمِرُونَ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ الْمُفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَنْ فَلَا مُعْلَمِ اللَّهُ مَنْ فَلَا مِكْلَا مِ مَلَا مِن اللَّهُ مَنْ فَلَا مُعْدَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٨٣ ح ١٥.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير: هذا مَثَل، وحَقيقتُهُ من التَّوطئة، وهي التمهيد والتّذليل. وفراشٌ وطيءٌ: لا يؤذي جنب النائم. والأكناف: الجوانب. أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى.
 «لسان العرب مادة وطيء».

<sup>(</sup>۳) الكافي ج ٢ ص ٨٣ ح ١٦.

<sup>(</sup>٥) الأمالي ج ١ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطرج ١ ص ٩٩.

٢ ـ محمّد بن العباس: عن عبد العزيز بن يحيى، عن عمرو بن محمّد بن تركي، عن محمّد بن الفضل، عن محمّد بن شعيب، عن دِلْهَم بن صالح، عن الضحّاك بن مُزاحم، قال: لمّا رأت قريش تقديم النبيّ عليّا عليّا عليه وإعظامه له، نالوا من علي عليه وقالوا: قد افتتن به محمّد ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿نَ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٣) قسم أقسم الله تعالى به ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ ويُبْصِرُونَ \* بِأَييّكُمُ وَاللَّهُ تُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ (١) وسبيله عليّ بن أبي طالب الله (٥).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن العباس، عن حسن بن محمّد، عن يوسف بن كُليب، عن خالد، عن حَفْص بن عمر، عن حَنان، عن أبي أيّوب الأنصاري، قال: لمّا أخذ النبيّ الله بيد عليّ الله فرفعها، وقال: "من كنت مولاهُ فعليّ مولاهُ"، قال أناس: إنّما افتتن بابن عمّه؛ فنزلت الآية: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ \* بِأَيبّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ (٢).

• ـ الطَّبَرسي، قال: أخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نِزار الحسيني القائني، قال: حدِّثنا الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحَسَكاني، قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي، قال: حدِّثنا أبو بكر الجرجاني، قال: حدِّثنا أبو أحمد البصري، قال: حدِّثنا محمِّد بن تركي، قال: حدِّثنا محمِّد بن الفضل، قال: حدِّثنا محمِّد بن شُعيب، عن عمرو بن شِمْر، عن دِلْهَم بن صالح، الفضل، قال: حدِّثنا محمِّد بن شُعيب، عن عمرو بن شِمْر، عن دِلْهَم بن صالح،

الكافي ج ٨ ص ١٠٣ ح ٧٦.

<sup>(</sup>١) سورة محمد (ص)، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم، الآية: ١.

 <sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآيات: ٢ ـ ٧.
 (٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١١ ح ٣.

 <sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١١ ح ٢.

عن الضحّاك بن مزاحم، قال: لمّا رأت قريش تقديم النبيّ عليّاً عليّاً عليّا وإعظامه له، نالوا من عليّ عليّا عليه وقالوا: قد افتتن به محمّد؛ فأنزل الله تعالى: ﴿نَ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (۱) قسم أقسم الله به ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ... وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (۲) يعني القرآن، إلى قوله: ﴿بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ وهم النفر الذين قالوا ما قالوا ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَرِينَ ﴾ عليّ بن أبي طالب عَلَيْ (۱).

على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿فَسَتُبْصِرُ ويُبْصِرُونَ \* بِأَييَّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾
 بأيكم تفتنون، هكذا نزلت في بني أُميّة ﴿بِأَييُّكُمُ﴾ أي حَبْتر وزُفر وعليّ (٤).

٣ ـ قال: وقال الصادق الله: «لقي عمر أمير المؤمنين الله ، فقال: يا علي ، بلغني أنّك تتأوّل هذه الآية في وفي صاحبي: ﴿فَسَتُبْصِرُ ويُبْصِرُونَ \* بِأَيدُكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ ؟ فقال أمير المؤمنين الله أخبرك ـ يا أبا حَفْص ـ ما نزل في بني أميّة ؟: ﴿وَالشَّجَرةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ﴾ (٥) ، فقال عمر: كَذَبتَ ـ يا عليّ ـ بنو أميّة خير منك وأوصل للرَّحِم (١) .

٧ - شرف الدين النجفي: عن محمد بن جُمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عنهم (صلوات الله عليهم أجمعين) قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تُطِعْ لُكَ حَلَّافٍ مَّهِينِ ﴾ الثاني ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ للْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٌ بَعْدَ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ ﴾ الثاني ﴿هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ للْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٌ بَعْدَ كُلُّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ ﴾ الثاني ﴿هَمَّازِ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ للْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قال: «العُتُلّ: الكافر العظيم الكفر، والزنيم ولد الزنا»(٧).

٨ - وقال شرف الدين: روى محمد البرقي، عن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه مثله، وزاد فيه: «وكان أمير المؤمنين عليه يقول: ﴿فَسَتُبْصِرُ ويُبْصِرُونَ \* بِأَييّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ فلقيه الثاني، فقال له: أنت الذي تقول كذا وكذا، تُعرّض بي وبصاحبي؟ فقال له أمير المؤمنين عليه ولم يعتذر إليه: ألا أخبرك بما نزل في بني أميّة؟ نزل فيهم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولِيتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وتُقطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٨) قال: فكذبه، وقال له: هُم خير منك وأوصل للرَّحِم» (٩).

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) تأويل الأيات ج ٢ ص ٧١٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٩) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٢ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآيات: ٢ ـ ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٨) سورة محمد (ص)، الآية: ٢٢.

٩ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن جابر، قال: قال أبو جعفر ﷺ: «قال رسول الله ﷺ: ما من مؤمني إلاّ وقد خَلَص ودّي إلى قلبه وما خَلَص ودّي إلى قلب أحد إلا وقد خَلَص ودّ علَّي إلى قلبه، كذب \_ يا عليّ \_ من زعم أنّه يحبّني ويبغُضك، قال: فقال رجلان من المنافقين: لقد فُتِن رسول الله الله الله الله الله عنا الله الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَتُبْصِرُ ويُبْصِرُونَ \* بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ. . . وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ \* قال : نزلت فيهما إلى آخر الآية»(١).

١٠ \_ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فَلاَ تُطِع المُكَذَّبِينَ ﴾ قال: في علي علي الله ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ أي أحبُّوا أن تغِشُّ في عَلِّيّ فيغِشُّون معك ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاءً بِنَمِيم ﴾ قال: كان يَنِم على رسول الله الله الله على أصحابه، قال: الذي يُّغْمِز الناس ويستحقر الفقراء. قوله تعالى: ﴿مَنَّاعِ لُّلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴾، قال: الخَيْر: أمير المؤمنين عَلِيه، ﴿مُعْتَدِ﴾ أي اعتدى عليه، وقوله: ﴿عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم﴾ قال: العُتُل: العظيم الكفر، والزَّنيم: الدَّعِيّ، قال الشاعر:

زَنِيمٌ تَدَاعاهُ الرِّجالُ تَدَاعياً كما زيد في عَرضِ الأديم الأكارعُ (٢)

١١ - ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مُسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله على: ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾؟ قال: «العُتُلّ: العظيم الكفر والزنيم: المستهتر بكفره »(٣).

١٢ ـ الطَّبَرسي: الزنيم: هو الذي لا أصل له، عن عليُّ ﷺ (١٠).

## إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ سَنِيمُهُ عَلَى ٱلْمُزْمُلُومِ

١ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾، قال: كنّى عن الثاني، ﴿قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أي أكاذيب الأولين، قوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾، قال: في الرَّجعة، إذا رَجَع أمير المؤمنين عليه ورجع أعداؤه، فيَسِمهم بمِيْسَم معه

<sup>(</sup>١) المحاسن ص ١٥١ ح ٧١.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٦٧.

معاني الأخبار ص ١٤٩ ح ١.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٩.

كما تُؤسّم البّهَائم، على الخراطيم: الأنف والشُّفتين(١).

إِنَّا بَلَوْنَهُمْرُ كُمَّا بِلَوْنَا أَصْمَبُ لَلْمُنَّةِ إِذَ أَفْسُمُوا لِيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلا يَسْتَنْمُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن وَلِي مَرْفِكُمْ إِن كُنْمُ رَبِّلِكَ وَهُمْرَ نَآمِهُونَ ﴿ فَالْمَالِمُونَ ﴾ فَانعَلْمُ اللهِ فَالْمَالِمُونَ ﴾ فَانعَلْمُ اللهِ فَالْمَالِمُونَ وَهُمْ بَنَخَعْلُونَ ﴾ أَن لَا يَدْخُلُنُهُا الْيُومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ مَسْمِينَ ﴾ فأنعَلْمُ اللهُ أَوْفَ وَهُمْ بَنَخَعْلُونَ ﴾ أَن لَا يَدْخُلُنُهُمْ عَلَى مَالِيمِينَ ﴾ وعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ هِ فَاللهُ اللهُ اللهُو

١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحَكَم، عن أبان بن عُثمان، عن الفُضيل، عن أبي جعفر ﷺ، قال: "إنّ الرجل ليُذْنِب الذنب فيدرأ عنه الرزق، وتلا هذه الآية: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنّها مُصْبِحِينَ \* وَلا يَسْتَنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ "(٢).

Y - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي عن إسلُحاق بن الهيثم، عن عليّ بن الحسين العبدي، عن سُليمان الأعمش، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: إنّ قوماً من هذه الأمّة يَزْعُمون أنّ العبد يُذْنِب فيُحْرَم به الرزق؟ فقال ابن عباس: فوالذي لا إلّه إلاّ هُوَ، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكره الله في سورة (نّ والْقَلَم)، أنّه كان شيخ وكانت له جنّة، وكان لا يدخُل بيته ثَمَرة منها ولا إلى منزله حتّى يُعطي كلّ ذي حقّ حقّه، فلما قُبض الشيخ وَرِثه بنوه، وكان له خمسة من البنين، فحملت جنّتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حَمْلاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا الفِتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على يكن حملته قبل ذلك، فراحوا الفِتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمرة ورزقِ فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلمّا نظروا إلى الفضل طَغَوا وبَعْوا، وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخَرِف، فهلمّوا نتعاقد فيما بيننا أن لا نُعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً فهلمّوا نتعاقد فيما بيننا أن لا نُعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٦٧.

حتى نستغني وتكثُر أموالنا ثمّ نستأنف الصنعة فيما يستقبل من السنين المقبلة؛ فرضي بذلك منهم أربعة، وسَخِط الخامس، وهو الذي قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ﴾.

فقال الرجل: يابن عباس، كان أوسطهم في السِّنَ؟ فقال: لا، بل كان أصغرهم سِنّا، وأكبرهم عقلاً، وأوسط القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن أنكم يا أمّة محمّد أصغر الأمم وخير الأمم، قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطاً﴾ (١). فقال لهم أوسطهم: اتَّقوا الله، وكونوا على مِنهاج أبيكم تَسْلَموا وتَغْنَموا فبَطَشُوا به وضربوه ضرباً مُبرّحاً، فلمّا أيقن الأخ منهم أنهم يُريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حَلَفوا بالله ليصرموه إذا أصبحوا، ولم يقولوا: إن شاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب، وقال: ﴿إِنَّا بَلُوْنَا أُمْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَها مُصْبِحِينَ \* وَلاَ يَسْتَثَنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبُكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ \*، قال: يَسْتَثُنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ \*، قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يابن عباس، ما الصَّريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نُور. فلما أصبح القوم ﴿فَتَنَادَوْا مُصْحِينَ \* أَنِ آغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُم صَارِمِينَ ﴾ قال: ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾. قال الرجل: وما التخافت، يابن عباس؟ قال: يتشاورون، فيشاور بعضهم بعضاً لكيلا يسمع أحد غيرهم. فقالوا: ﴿لاَ يَدْخُلَنّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ \* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرين ﴾ وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم من سَطَوات الله ونَقِمَتِه ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا ﴾ وعاينوا ما قد حل بهم ﴿قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ فحرمهم الله ذلك وعاينوا ما قد حل بهم ﴿لم يظلِمهم شيئاً: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلاً تُسَبّحُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَ رَبّنَا إِنَّا كُنّا ظَالِمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاوَمُونَ ﴾ قال: يلومون أنفسهم فيما عَرَموا عليه ﴿قَالُوا يا وَيُلنَا إِنّا كُنّا طَاغِينَ \* عَسَى رَبّنَا أَن يُبْدِلنَا يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاوَمُونَ ﴾ قال: يلومون أنفسهم فيما عَرَموا عليه ﴿قَالُوا يا وَيُلنَا إِنّا كُنّا طَاغِينَ \* عَسَى رَبّنَا أَن يُبْدِلنَا خَيْرًا مّنْهَا إِنّا إِلَى رَبّنَا رَاغِبُونَ ﴾، فقال الله: ﴿كَذَلِكَ العَذَابُ ولَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكُبُلُ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

" وقال على بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه الموله تعالى: ﴿إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾، إنّ أهل مكّة ابتلُوا بالجُوع كما ابْتُلي أصحاب الجنّة، وهي الجنّة التي كانت في الدنيا وكانت باليمن، يقال لها الرّضوان، على تسعة أميالٍ من صَنعاء ». قوله تعالى: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ الرِّضوان، على تسعة أميالٍ من صَنعاء ». قوله تعالى: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾، وهو العذاب، قوله: ﴿إِنَّا لَضَالُونَ ﴾، قال: خاطئو الطريق، قوله: ﴿لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾، يقول: ألا تستغفرون؟ (١٠).

سَلَهُمْ أَيَّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَابِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَلُهُمْ رَبَعَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ۞

ا ـ وقال عليّ بن إبراهيم، في قوله: ﴿ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِلَلِكَ زَعِيمٌ ﴾ أي كفيل، قوله: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ قال: يُكْشَف عن الأُمور التي خفيت وما غَصَبوا آل محمّد حقّهم ﴿ ويُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ قال: يُكْشَف لأمير المؤمنين السِّهُ، فتصير أعناقهم مثل صَياصي البقر ـ يعني قرُونها ـ ﴿ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ المؤمنين السَّجُودِ الله على الله على الدنيا في أمره، وهو قوله: ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ قال: إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون (٢).

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عِمران الدقّاق رحمه الله، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الله، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدّثنا الحسين بن الحسن، عن بكر، عن الحسين بن سعيد، عن البرمكي قال: حدّثنا الحسين بن الحسن، عن بكر، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الحسن الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ﴾، قال: «حجاب من نُور يُكْشَف فيقع المؤمنون سُجّداً، وتُدْمَج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود»(٣).

٣ - وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ١٥٤ ح ١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٩.

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن عبيد بن زُرارة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ﴾، قال: كشف إزاره عن ساقه، ويده الأخرى على رأسه فقال: «سُبحان ربّي الأعلى!». قال ابن بابويه، قوله: «سبحان ربّي الأعلى!». قال ابن بابويه، قوله: «سبحان ربّي الأعلى!».

وله. سببحان ربي المرحلي المرحلة على المحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن حمزة بن محمّد الطيّار، قال: سألتُ أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾، قال: «مستطيعون، يستطيعون الأخذ بما أُمِروا به والترك لِما نُهوا عنه، وبذلك ابتُلُوا» ثمّ قال: «ليس شيء ممّا أُمروا به ونُهوا عنه إلا ومن الله عزّ وجلّ فيه ابتلاء وقضاء» (").

٦ ـ وعنه، قال: حدّثني أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن عبد الله، عن محمّد بن أبي عُمير، عن أبي الحسن الحدّاء، عن المُعَلّى بن خُنيس، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: ما يعني بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾؟ قال: «وهم مستطيعون» (٤).

٧ \_ احمد بن محمّد بن خالد البَرقيّ: عن ابن فضّال، عن مُفَضّل بن صالح،

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ١٥٤ ح ٢. (٢) التوحيد ص ١٥٥ ح ٣.

 <sup>(</sup>۳) التوحيد ص ۳٤٩ ح ٩.
 (۱) التوحيد ص ۳۵۹ ح ۱۷.

عن محمّد بن عليّ الحَلَبيّ، عن أبي عبد الله عَلِيُّ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾، قال: «وهم يستطيعون الأخذ لِما أمروا به والترك لما نهُوا عنه، ولذلك ابتُلُوا»، وقال: «ليس في العبد قبض ولا بسط ممّا أمر الله به ونهى عنه إلاّ ومن الله فيه ابتلاء وقضاءً (١).

فَذَرْنِ وَمَن ثَكَدِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِ لَمَمَ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ اللَّهِ الْمَ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ ثُمْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ۞ فَأَصْبِرَ لِلْكَلِرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهُ

١ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على ابن الحكم، عن عبد الله بن جُندُب، عن سفيان بن السِّمْط، قال: قال أبو عبد الله عليه : «إنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنَقِمةٍ وذكِّره الاستغفار، وإذا أراد بعبدٍ شرًّا فأذنب ذنباً أتبعه بنعمةٍ ليُنسيَه الاستِغفار ويتمادى بها، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾، بالنِّعَم عند المعاصى»(٢). والروايات قد تقدّمت في ذلك في سورة الأعراف.

٢ - وقال عليّ بن إبراهيم في قوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ، قال: تحذيراً عن المعاصي، ثمّ قال لنبيّه على: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ يعني يونس على الله الله الله على قومه ثم ذهب مغاضباً (٣).

٣ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله: ﴿إِذْ نادىٰ وَهُوَ مَكظومٌ ﴾ يقول: «مغموم»(٤).

تُّوَكَا أَن تَدَارَكُمُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞ فَأَجْنَبَهُ رَبُّمُ فَجَعَلَمُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِرْ لَنَاسِمُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَتَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١ ١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله: ﴿ لَوْلاَ أَن تَدَارِكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ قال:

النعمة: الرحمة ﴿لَنُبِدَ بِالْعَرَاءِ﴾ قال: العراء: الموضع الذي لا سقف له. قوله

<sup>(</sup>١) المحاسن ص ٢٧٩ ح ٤٠٤. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٩.

٧ ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال، قال: ابن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال، قال: حملتُ أبا عبد الله عليه من المدينة إلى مكّة، قال: فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في مَيْسَرة الجبل، فقال: «ذاك موضع قدم رسول الله الله عن عنه قال: مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ مَن والاه، وعادِ من عاداه». ثمّ نظر في الجانب الآخر، قال: «ذاك موضع فُسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي

الآخر، قال: «ذاك موضع فُسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجرّاح، فلمّا رأوه رافعاً يده، قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل على بهذه الآية: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ "، ثمّ قال: «يا حسّان، لولا أنّك جمّالي ما حدّثتك بهذا الحديث (٢).

الله على محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سِنان، عن الحسين ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سِنان، عن الحسين الجمّال، قال: حملت أبا عبد الله على من المدينة إلى مكة، فلمّا بلغ غدير خُمّ نظر إلى ، وقال: «هذا موضع قدم رسول الله على حين أخذ بيد علي الله وقال: من كنتُ مولاه فعلي مولاه، وكان عن يمين الفُسطاط أربعة نفر من قريش ـ سمّاهم لي ـ فلمّا نظروا إليه وقد رفع يده حتى بان بياض إبطيه، قالوا: انظروا إلى عينيه، قد انقلبتا كانهما عينا مجنون، فأتاه جَبْرئيل فقال: اقرأ: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذّكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ \* وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ \*

بِابِصَارِهِم لَمَا سَمِعُوا اللَّذُرُ وَيُعُولُونَ إِنَّ لَكْبُدُونَ اللَّهِ الذِي أَسْمَعَنِي مَنْكُ هَذَا. فقال: والذِّكر عليّ بن أبي طالب عَلِيهِ. فقلت: الحمد لله الذي أسمعني منك هذا. فقال: «لولا أنَّك جمّالٌ ما حدَّثتك بهذا، لأنَّك لا تُصدَّق إذا رويت عني "(").

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٩.

<sup>(7)</sup> تأويل الآيات ج ٢ ص (7) ح ٦.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٧٤٦.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن جابر، عن أبي عبد الله على، قال: «أكثروا من قراءة الحاقة، فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله، لأنها إنّما نزلت في أمير المؤمنين على ومعاوية، ولم يُسلب قارئها دينه حتى يلقى الله عزّ وجلّ»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: روي عن النبي أنه قال: «مَن قرأ هذه السورة حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن كتبها وعلقها على امرأة حامل، حُفظ ما في بطنها بإذن الله تعالى، وإن كُتِبت وغُسِلت وسُقي ماؤها طفلاً يرضَع اللبن قبل كمال فطامه، خرج ذكياً حافظاً».

٣ - وقال رسول الله الله الله الله عنه الله حساباً يسيراً، ومَن كتبها وعلّقها على امرأة حامل حُفِظ ما في بطنها بإذن الله تعالى، وإن كُتِبت وغُسلت وشَرِب ماءها طفلٌ يرضَع اللبن خرج ذكياً حافظاً لكلّ ما يسمعه».

٤ ـ وقال الصادق الله : "إذا كُتِبت وعُلَقت على حامل حَفِظت الجنين، وإذا سُقي منها الولد ذكّاه وسلّمه الله تعالى، ونشأ أحسن نشوء بإذن الله تعالى».

# بِسرِاللهِ الرَّالِينِ

ٱلْمَاقَةُ ١ مَا الْمَاقَةُ ١ وَمَا أَدْرَيكَ مَا الْمَاقَةُ ١ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ ١ فَأَمَا ثَمُودُ

فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ مَسَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾

١ عليّ بن إبراهيم، قال: ﴿الْحَاقَةُ ﴾ الحذر من العذاب، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ (١) ، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالقَارِعَةِ ﴾ ،
 قال: قرعهم بالعذاب. قوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ \* وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِربحِ صَرْصَرٍ ﴾ أي باردة ﴿عَاتِيَةٍ ﴾ قال: خرجت أكثر ممّا أمرت به (٢).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سِنان، عن معروف بن خَرَّبُوذَ، عن أبي جعفر الله محديث \_ قال: «وأمّا الربح العقِيم فإنّها ربح عذاب، لا تُلقِح شيئاً من الأرحام، ولا شيئاً من النبات، وهي ربح تخرُج من تحت الأرضين السبع، وما خرجت منها ربح قطّ إلاّ على قوم عاد حين غضب الله عليهم، فأمر الخُزّان أن يُخْرِجوا منها على قدر سعة الخاتم، فعتت على الخُزّان فخرج منها على مقدار مِنْخَر الثور تغيّظاً منها على قوم عاد، قال: فضج الخُزّان إلى الله عزّ وجلّ من ذلك، فقالوا: ربّنا إنّها قد عَتَت عن أمرنا، إنّا نخاف أن نهلك من لم يعصك من خَلْقك وعمر بلادك. قال: فبعث عن أمرنا، إنّا نخاف أن نهلك من لم يعصك من خَلْقك وعمر بلادك. قال لها: الخرُجي على ما أُمرت به، قال: فخرجت على ما أُمرت به، وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم (٣).

مَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا مَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ

خَاوِيَةِ ۞

 <sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٤٥.
 (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٩٢ ح ٦٤.

١ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمانِيَةً أَيَّامِ
 حُسُوماً ﴾، قال: كان القمر منحوساً بزُحَل سبع ليال وثمانية أيّام حتى هلكوا(١).

٢ - ابن بابویه: عن الحسین بن أحمد، عن أبیه، عن أحمد بن محمد، عن عُثمان بن عیسی، رفعه إلی أبی عبد الله ﷺ، قال: «الأربعاء یوم نَحْس مستمرّ، لأنّه أوّل یوم وآخر یوم من الأیام التی قال الله عزّ وجلّ: ﴿سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمانِيَةً أَيّام حُسُوماً﴾»(٢).

### وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُمُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞

ا - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ إِلَا اللَّهِ الْمُؤْتَفِكَاتُ البصرة، والخاطئة: فلانة (٣).

Y - شرف اللين النجفي: عن محمّد البرقي، عن الحسين بن سيف بن عَميرة، عن أخيه، عن منصور بن حازم، عن حُمران، قال: سَمِعت أبا جعفر عَلِيَهُ يَقرأ: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ وَالْ البصرة ﴿بِالخَاطِئَةِ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ وَالْمُؤْتَفِكَة ، التفكت بأهلها المورة بيا أهل المُؤتفكة ، التفكت بأهلها جاء في كلام أمير المؤمنين عَلِيهُ لأهل البصرة : "يا أهل المُؤتفكة ، التفكت بأهلها ثي خَسَفت بهم (٤٠) . وقد ثلاثاً ، وعلى الله تمام الرابعة » . ومعنى ائتفكت بأهلها ، أي خَسَفت بهم (٤٠) . وقد تقدّم كلام أمير المؤمنين عَلِيهُ بزيادة في قوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾ (٥٠) .

### فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيمَ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ١

ا حلي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذُهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذُ أُخْذَاهُمْ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أُخْذَاهُمْ أَخْذَاهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذَاهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذَاهُمْ أَخْذُ أَخْذُ أُخْذُ أَخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذَاهُمْ أَخْذَاهُمْ أَخْذُ أُخْذَاهُمْ أَخْذُ أَخْذُ أُخْذُ أُخْذَاهُمْ أَخْذُ أَخْذُ أُخْذُ أُخْذُمُ أُخْذُ أُخْدُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخْذُ أُخُمُ

### إِنَّالَتَنَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُورُ فِي ٱلْمَارِيَةِ ﴿

١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٨٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٤ ح ١.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

الجَارِيَةِ ﴾ ، يعني أمير المؤمنين ﷺ وأصحابه (١).

### لِنَجْعَلَهَالَكُونَ لَلْكِرَةُ وَتِعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّةٌ ١

١ ـ سعد بن عبد الله: عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه الله عزّ وجلّ: ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنّ وَاعِينَهُ عَلَى قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنّ أُمير المؤمنين عَلِيهُ من الله وما كان وما يكون (٢٠).

٣- ابن بابويه، قال: حدّثنا أبو العباس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطَّالقاني رحمه الله، قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي بالبصرة، قال: حدّثني المُغيرة بن محمّد، قال: حدّثنا رجاء بن سَلَمة، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الله عن قال: «أنا الأذن الواعية، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَتَعِيهَا أُذُنّ وَاعِيةٌ﴾ (٤).

٣ - وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد

(٣)

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١. (٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٦٥.

الكافي ج ١ ص ٣٥٠ ح ٥٧. (٤) معاني الأخبار ص ٥٩ ح ٩.

 <sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٥ ح ٣.
 (٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٥ ح ٤.

الرحمن، عن سالم الأشل، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه، في قوله تعالى: ﴿ وَتَعِينَهَا أُذُنُّ وَاعِيَةً ﴾ ، قال: «الأُذن الواعية أذن عليَّ ﷺ ، وَعَلَى قول رسول الله ﷺ، وهو حُجّة الله على خلقه، من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله الله الله الله الله الله الله

٧ - وعنه: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل ابن بشّار، عن عليّ بن جعفر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بهي الله عليّ الله علي الله على الل نزلت على الليلة هذه الآية: ﴿ وَتَعِيمَهَا أُذُنَّ وَاعِيَّةً ﴾ ، وإنِّي سألتُ الله ربِّي أن يجعلها أُذنك، وقلت: اللهمّ اجعلها أُذن عليّ، ففعل<sup>٣٥٠)</sup>.

٨ - عن العيّاشيّ: عن الأصبغ بن نُباتة، في حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه، قال فيه: «والله أنا الذي أنزل الله فيَّ: ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ﴾، فإنّا كنّا عند رسول والحديث بطوله تقدّم في باب أنّ القرآن لم يجمعه كما أُنزل إلاّ الأئمّة ﷺ وعندهم تأويله، من مقدمة الكتاب.

 ٩ - ابن شَهْر آشُوب: عن أبي نُعَيم، في حلية الأولياء: روى عمر بن عليّ ابن أبي طالب، عن أبيه عليه، والواحدي في أسباب نزول القرآن، عن بُريدة، وأبو القاسم بن حبيب في تفسيره، عن زِرّ بن حُبيش، عن عليّ بن أبي طالب عليه، واللفظ له، قال عليّ بن أبي طالب ﷺ: «ضمَّني رسول الله الله وقال: أمرني ربّي أن أُدنيك ولا أُقصيك، وأن تسمع وتعي،(٤٠).

 ١٠ ـ تفسير الثعلبي: في رواية بُريدة: «وأن أُعلمك وتعي، وحقّ على الله أن تسمع وتعي» فنزلت: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنَّ وَاعِيَّةٌ﴾، وذكره النطنزي في الخصائص<sup>(ه)</sup>.

١١ - وفي أخبار أبسي رافع قال: ﴿إِنَّ الله تعالى أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك، وأن أُعلَّمك ولا أجفوك، وحقّ عليّ أن أطيع ربّي فيك، وحقّ عليك أن تعي»(٦).

 ١٢ ـ محاضرات الراخب: قال الضحاك وابن عبّاس، وفي أمالي الطوسي، قال الصادق على الله عن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٥ ح ٥. (1) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٦ ح ٦.

تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥ ح ١. (٣) (1) (0)

المناقب ج ٣ ص ٧٨. المناقب ج ٣ ص ٧٨. المناقب ج ٣ ص ٧٨. (7)

جعفر ﷺ، قالوا: ﴿وتَعِيمَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ﴾، «أُذن عليّ بن أبي طالبﷺ»<sup>(١)</sup>.

1٣ \_ كتاب الياقوت: عن أبي عمر غلام ثَعْلب، و«الكشف والبيان» عن الثعلبي: قال عبد الله بن الحسن، وفي كتاب الكُليني واللفظ له، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، عن النبي الله : "لمّا نزلت: ﴿ وَتَعِيمَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ﴾ قلت: اللُّهم اجعلها أذن عليُّ». فما سَمِع شيئاً بعدها إلاَّ حَفِظه (٢).

 ١٤ ـ سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس: ﴿وتَعِينَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ﴾ أذن عليّ بن أبي طالب عليه ، ثم قال: قال النبيّ الله على الله الله تعالى منذ أُنزلت أن تكون أذنك يا عليّ<sup>(٣)</sup>.

١٥ \_ جابر الجُعفي وعبد الله بن الحسين، ومكحول، قال رسول الله الله «إنّي سألتُ ربّي أن يجعلها أذنك يا عليّ، وقلت: اللهمّ اجعلها أذناً واعية، أذن على، ففعل، فما سمِعت شيئاً بعد إلا وعيته (٤). والروايات في ذلك من الخاصة والعامة كثيرة، اقتصرنا على ذلك مخافة الإطالة.

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ۞ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ

### وَاهِيَةُ ١

١ \_ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾، قال: وقعت فَدُكَّ بعضها على بعضٍ، وقوله: ﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾، قال: باطلة<sup>(ه)</sup>.

### وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلْ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِيَةً ١

١ \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «حَمَلة العرش ـ والعرش: العلم ـ ثمانية أربعة منّا، وأربعة ممّن شاء الله»<sup>(٦)</sup>.

٢ \_ ابن بابويه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال:

المناقب ج ٣ ص ٧٨. (١) المناقب ج ٣ ص ٧٨.

المناقب ج ٣ ص ٧٨. (4)

المناقب ج ٣ س ٧٨. (1) **(1)** تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١.

الكافي ج ١ ص ١٠٢ ح ٦.

حدّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سُليمان بن داود المِنْقريّ، عن حَفص بن غِياث النَّخعي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: "إنّ حَمَلة العرش ثمانية، كلّ واحدٍ منهم له ثمانية أعيُن، كل عين طباق الدنيا»(١).

٣ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصقار مرسلاً، قال: قال الصادق على: "إنّ حَمَلة العرش ثمانية، أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم، والثاني على صورة الدّيك يسترزق الله للطّير، والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع، والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العِجل، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية "(٢).

٤ - محمّد بن العباس: عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن الحسين العلوي، عن محمّد بن حاتِم، عن هارون بن الجَهْم، عن محمّد بن مسلم، قال: سَمِعت أبا جعفر عليه يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ (٣)، قال: «يعني محمّداً وعليّاً والحسن والحسين ونُوح وإبراهيم وموسى وعيسى (صلوات الله عليهم أجمعين)» يعني أن هؤلاء الذين حول العرش (٤).

• وقال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في اعتقاداته، قال: وأمّا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، فأمّا الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى الله وأمّا الأربعة من الآخرين فمحمّد وعليّ والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)، هكذا رُوي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمّة الله .

٦ - عليّ بن إبراهيم، قال: حَمَلة العَرش ثمانية، لكلّ واحد ثمانية أعين، كلّ عين طباق الدنيا.

٧ ـ قال: وفي حديث آخر، قال: حَمَلة العرش ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الأولين وأربعة من الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأمّا الأربعة من الآخرين فمحمّد وعليّ والحسن والحسين الله عنه الآخرين فمحمّد وعليّ والحسن والحسين الله عنه الآخرين فمحمّد وعليّ والحسن والحسين الله عنه الل

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ٤٠٧ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) الخصال ص ٤٠٧ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٦ ح ٧.

الآية في حمّ المؤمن، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾. فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ مُنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا كِنَابِيَةٌ ﴿ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَاتٍ حِسَابِيَةٌ ﴿ فَهُو فِي

عِيشَةٍ رَّاضِيَةِ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِكةِ ١ فَطُوفُهَا دَانِيَةً ١

ا ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر على قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾، إلى آخر الكلام: «نزلت في عليّ على وجرت في أهل الإيمان مثلاً»(١).

٧ ـ وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان، عن حَنان بن سَدير، عن أبي عبد الشيّة، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابِهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾، قال: «هذا أمير المؤمنين» (٢).

٣ ـ وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن الحَلَبيّ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

٤ ـ ابن شهر آشوب: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى:
 ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾: «عليّ بن أبي طالبﷺ»(٥).

٣ ـ ومن طريق المخالفين: ما نقله ابن مَرْدُويه، عن رجاله، عن ابن عباس، قال في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾، إلى قوله: ﴿الْخَالِيَةِ﴾ هو عليّ بن أبي طالب ﷺ(٧).

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٠.

سورة الحاقة، الآية: ٢٥.

(1)

(٣)

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٧ ح ١١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٩ ح ١٥.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٧ ح ٩.

<sup>(</sup>٥) المناقب ج ٢ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧١٧ ح ٩.

٧- ابن بابویه، قال: حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبد الوهاب القرشي، قال: أخبرنا أحمد بن الفضل، قال: حدّثنا منصور بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد ابن إبراهيم العَوفي، قال: حدّثنا أحمد بن الحكم البراجمي، قال: حدّثنا شَريك بن عبد الله، عن أبي وقّاص العامري، عن محمّد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه، قال: سَمِعتُ النبيّ الله يقول: "إنّ حافِظَي عليّ بن أبي طالب ليفتخران على جميع الحَفَظة لكَيْنُونتهما مع عليّ، وذلك أنّهما لم يَصْعَدا إلى الله عزّ وجلّ بشيء منه يُسخِط الله تبارك وتعالى»(١).

٨ - ورواه صدر الأثمة عند المخالفين أخطب خوارزم موفق بن أحمد، قال: أخبرنا الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفّاظ أبو النجيب سعد بن عبد الله بن الحسن الهمداني المعروف بالمَروزي، في ما كتب إليّ من هَمَدان، أخبرنا الحافظ أبو عليّ الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد بأصبهان في ما أذن لي في الرواية عنه، أخبرنا الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم الطهراني سنة ثلاث وسبعين وأربع مائة، أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدّثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدُويه الأصبهاني، حدّثنا سُليمان بن أحمد بن رشيد المصري، حدّثنا أحمد بن إبراهيم البراجمي، عن أحمد بن إبراهيم المغربي الكوفي بمصر، حدّثنا أحمد بن الحكم البراجمي، عن أحمد بن عبد الله النّخعي، عن أبيه، شريك بن عبد الله النّخعي، عن أبي الوقاص، عن محمّد بن ثابت، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله في يقول: «إنّ حافِظَي عليّ بن أبي طالب ليفْتَخران على سائر الحَفظة لكونهما مع عليّ، وذلك أنّهما لم يصعدا إلى الله عزّ وجلّ بشيء منه يُشخطه» (٢).

٩ - ورواه ابن المغازلي الشافعي في كتابه من عدّة طرق، بأسانيد عن النبي النب

• ١ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم ابن عبد الرحيم، قال: إنّي لأعرف ما في كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۱ ص ۱۹ ح ٥. (٢) المناقب ص ٢٢٥.

 <sup>(</sup>۳) مناقب ابن المغازلي ص ١٥٤ ح ١٦٧.

الشمال، فأمّا كتاب أصحاب اليمين: بسم الله الرحمن الرحيم (١١).

١١ ـ العيّاشيّ: عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه الله الله الله عن أبي الله عن أبي الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله القيامة يُدعى كُلِّ بإمامه الذي مات في عصره، فإن أثبته أُعطي كتابه بيمينه، لقوله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ﴾ (٢)، واليمين إثبات الإمام، لأنّه كتابٌ يقرؤه، إنّ الله يقول: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيهُ ﴾ الآية، والكتاب: الإمام، فمن نبذه وراء ظهره كما قال: ﴿فَنَبَذُوه وَراء ظُهُورِهِمْ ﴾(٢) ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال الله: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وحَمِيمٍ \* وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿ (٤) إلى آخر الآية » (٥).

١٢ \_ كتاب صفة الجنة والنار، قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني سعيد بن جَناح، عن عَوف بن عبد الله الأزدي، عن أبي عبد الله على ، قال: قال رسول الله على ، في حديث طويل في حال المؤمن يوم القيامة ، وفي الحديث عن الله سبحانه: «ثمّ يقول: يا جَبْرَئيل، انطلق بعبدي فأرِه كرامتي، فيخرُج من عند الله قد أخذ كتابه بيمينه فيدحو به مدّ البصر، فيبسُط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات، وهو ينادي: ﴿هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾». وفي هذا الحديث: «فإذا اشتَهوا الطعام جاءهم طيورٌ بيض يَرفعن أجنحتهن، فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا جلوساً إن شاءوا، أو متّكئين، وإن اشتَهوا الفواكه سَعَت إليهم الأغصان، فيأكلون من أيّها اشتَهوا»(٦).

١٣ ـ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾، قال: قال الصادق عَلِين اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله واعداءهم بسيماهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ وهم الأئمّة ﴿يُعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ ﴾ (٧) فيُعطون أولياءهم كتبهم بأيمانهم، فيمرّون إلى الجنّة بغير حساب، ويعطون أعداءهم كتبهم بشمالهم، فيمرّون إلى النار بلا حساب، فإذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون لإخوانهم: ﴿هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيَهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أُنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ \*

(٢)

(1)

سورة الإسراء، الآية: ٧١.

سورة الواقعة، الآيات: ٤١ ـ ٤٣.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٣. (1)

سورة آل عمران، الآية: ١٨٧. (٣)

تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١١٥. (0)

سورة الأعراف، الآية: ٤٦. **(V)** 

الاختصاص ص ٣٥٠.

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ أي مرضيّة، فوضع الفاعل مكان المفعول»(١).

١٤ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ يقول: مدلّية ينالها القاعد والقائم(٢).

# كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُدْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴿

١ - محمّد بن الحسن الشيباني في نهج البيان، قال: جاء في أخبارنا عن الصادق عليه، قال: «الأيام الخالية: أيّام الصوم في الدنيا».

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ۔ فَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيَةً ۞ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً ۞ يَلْيَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةً ۞ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ۞ ثُرَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُرَّ

### فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ا - عليّ بن إبراهيم، قال: نزلت في معاوية: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ القَاضِيَّةَ ﴾ يعني الموت ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّهُ ﴾ يعني ماله الذي جمّعه ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾ أي حُجّته، فيقال: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ أي أسكنوه ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴾ ، قال: معنى السلسلة السبعين ذراعاً في الباطن، هم الجبابرة السبعون (٣).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه صاحب السلسلة التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَظِيمِ﴾ (٤)، وكان فِرْعون هذَّه الأُمَّة» (٥).

٣ ـ ابن طاوُس في الدروع الواقية: في حديث عن النبيّ قال: «ولو أنّ ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله في كتابه وُضِع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها».

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢. (1)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢. (٣)

<sup>(0)</sup> الكافي ج ٤ ص ٢٤٤ ح ١.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۷۲.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، الآيتان: ٣٢ ـ ٣٣.

1.9

 ٤ ـ كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جَناح، قال: حدّثني عوف بن عبد الله الأزدي، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن أبي جعفر عليه، في حديث طويل يذكر فيه صفة الكافر يوم القيامة، قال: «ثمّ تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره، فتقع في شماله، ثمّ يأتيه مَلَك فيثقُب صدره إلى ظهره، ثمّ يقلِب شماله إلى خلف ظهره. ثمّ يقال له: اقرأ كتابك. قال: فيقول: كيف أقرأ وجهنّم أمامي؟ قال: فيقول الله: دُقّ عنقه، واكسِر صُلبه، وشُدّ ناصيته، إلى قدميه، ثم يقول: ﴿خُدُوهُ فعُلُّوهُ ﴾. قال: فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف مَلَك غِلاظ شِداد، فمنهم من ينتِّف لحيته، ومنهم من يعَضَّ لحمه، ومنهم من يحطِم عِظامه، قال: فيقول: أما ترحموني؟ قال: فيقولون: يا شقي، كيف نرحمك ولا يرحمك أرحم الراحمين! أفيؤذيك هذا؟ قال: فيقول: نعم، أشد الأذى. قال: فيقولون: يا شقيّ، وكيف لو طَرَحْناك في النار؟ قال: فيدفعه المَلَك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام، قال: فيقولُون: ﴿ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ ﴾ (١)، قال: فيُقْرَن معه حجر عن يمينه، وشيطان عن يساره، حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه، ويخلق الله له سبعين جلداً، كلّ جلدٍ غِلَظه أربعون ذراعاً، بذراع الملك الذي يعذَّبه، وبين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاً، وبين الجلد إلى الجلد حَيّات وعقارب من نارٍ، ودِيدان من نار، رأسه مثل الجبل العظيم، وفَخِذاه مثل جبِل وَرِقَان \_ وهو جبل بالمدينة \_ مِشْفَره (٢) أطول من مِشْفَر الفيل، فيسحبه سحباً، وأذناه عَضُوضان (٣) بينهما سُرادِق من نارِ تشتعل، قد أطلعت النار من دُبره على فؤاده، فلا يبلُغ دوين بنيانها حتى يُبَدُّل له سبعون سلسلة، للسلسلة سبعون ذِراعاً، ما بين الذِّراع إلى الذَّراع حَلَق، عدد قَطْر المطر، لو وضعت حلقة منها على جبال الأرض لأذابتها»(٤). والحديث طويل، ذكرناه بتمامه في معالم الزلفي.

إِنَّامُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآلِهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهَا حَمِيمٌ ۞ وَلَا

## طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦٦.

 <sup>(</sup>٢) المِشْفَر للبعير، كالشَّفة للإنسان. «القاموس المحيط ولسان العرب مادة شفر».

<sup>(</sup>٣) العَضُوض من الآبار: الشاقة على الساقي في العمل، وقيل: هي البعيدة القعر الضيّقة. «لسان العرب مادة عضض».

<sup>(</sup>٤) الاختصاص ص ٣٦١.

١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَظِيمِ \* وَلاَ يَحُضُّ عَلَى ظَعَامِ المِسْكِينِ \*، حقوق آل محمّد التي غصبوها، قال الله: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيمٌ \* أي قرابة ﴿وَلا ظَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ \* قال: عَرَق الكفّار(١١).

ا - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله قال: قلت قوله: ﴿إِنّه لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ؟ قال: «يعني جَبْرئيل عن الله في ولاية عليّ الله الله وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مّا تُؤْمِنُونَ ﴾؟ قال: «قالوا: إنّ محمّداً كذّاب على ربّه، وما أمره الله بهذا في عليّ. فأنزل الله بذلك قرآناً، فقال: إنّ ولاية عليّ تنزيلٌ من ربّ العالمين، ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثمّ لقطعنا منه الوتين. ثمّ عطف القول فقال: إنّ ولاية عليّ لتذكرةُ للمتقين - للعالمين - وإنّا لنعلم أنّ منكم مكذّبين، وإنّ علياً لحسرة على الكافرين، وإنّ ولاية عليّ لحقّ اليقين فسبّح - يا محمّد - باسم ربك العظيم. يقول: اشكُر ربّك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل (٢).

٢ - ابن شَهْر آشُوب: عن مُعاویة بن عمّار، عن الصادق ﷺ، في خبر: «لمّا قال النبيّﷺ: من كنتُ مولاهُ فعليّ مولاهُ؛ قال العَدَويّ: لا والله ما أمره الله بهذا، وما هو إلاّ شيء يتقوّله، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ﴾، إلى قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ﴾ يعني محمّداً ﴿وَإِنَّهُ لَحَسُّرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ﴾ يعني به علياً ﷺ (").

٣ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ يعني رسول

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٩١.

الله ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ ﴾ قال: انتقمنا منه بالقوّة ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الرَّيْنَ ﴾ قال: عرق في الظَّهر يكون منه الولد ﴿ فَما مِنكُمْ مِّن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ يعني لا يحجِز الله أحد ولا يمنعه من رسول الله. قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَقُّ اللهَ عَنِي أمير المؤمنين ﷺ: ﴿ فَسَبِّحْ باسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.



#### فضلها

ابن بابویه: بإسناده، عن جابر، عن أبي عبد الله الله، قال: أكثروا من قراءة: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ فَإِنَّ مِن أَكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنبٍ عَمِله، وأسكنه الجنة مع محمد إلى إن شاء الله تعالى»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «مَن قرأ هذه السورة كان من المؤمنين الذين أدركتهم دعوة نُوح الله ومَن قرأها وكان مأسوراً أو مسجوناً مقيداً فرّج الله عنه، وحَفِظه حتّى يرجع».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله عنه الله عنه ورجع إلى أهله سالماً».

٤ - وقال الصادق ﷺ: "من قرأها ليلاً أمِن من الجنابة والاحتلام، وأمن في تمام ليله إلى أن يُصبح بإذن الله تعالى».

## بسرات والتوالحزالج

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابٍ وَاقِمِ ۞ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَـارِجِ ۞ تَعْرُجُ

ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَبِيلًا ۞

٢ ـ وفي حديث آخر: «لمّا اصطفّت الخيلان يوم بدر، رفع أبو جهل يديه فقال: اللّهم أقطعنا للرَّحِم، وآتانا بما لا نَعْرِفه، فأجنّه العذاب، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾" (٢).

" على بن إبراهيم: وأخبرنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي الحسن الله، في قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾، قال: «سأل رجل عن الأوصياء، وعن شأن ليلة القدر وما يُلْهَمُون فيها؟ فقال النبيّ الله سألت عن عذاب واقع؛ ثمّ كفرت بأنّ ذلك لا يكون، فإذا وقع ف ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِّنَ اللّهِ فِي المَعَارِجِ ﴾، قال: ﴿ تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ والرُّوحُ ﴾ في صبح ليلة القدر ﴿ إِلَيْهِ ﴾ من عند النبيّ في والوصيّ الله عنه والوصيّ الله والوصيّ الله عنه والوصيّ الله عنه الله عنه الله عنه النبيّ الله والوصيّ الله والوصيّ الله والوصيّ الله والوصيّ الله والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والوصيّ الله والوصيّ الله والمن الله والوصيّ الله والمنه وال

٤ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً﴾ أي لتكذيب مَن كَذَّب أنّ ذلك لا يكون (١٤).

• محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على ابن خالد،

 <sup>(</sup>۱) تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۷٤.
 (۲) تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۷٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

في قوله تعالى: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ بولاية عليّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ) ثمّ قال: «هكذا والله نزل بها جبرئيل ﷺ على محمّد ﷺ"(۱).

ثمّ قال: يابن عمرو، إمّا تُبت، وإمّا رحلت. فقال: يا محمّد، بل تجعل لسائر قريش شيئاً ممّا في يدك، فقد ذهبت بنو هاشم بمَكْرُمة العرب والعجم؟ فقال له النبيّ في: ليس ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فقال: يا محمّد، قلبي ما يُتابعني على التوبة، ولكن أرحَل عنك، فدعا براحلته فركبها، فلمّا صار بظهر المدينة أتته جَنْدَلة، فرضّت هامته، ثمّ أتى الوحي إلى النبيّ فقال: (سَأَلَ سَائِلٌ وَافِع \* لِلْكَافِرينَ بولاية عليّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللّهِ فِي الْمَعَارِج)». قال: فقلت: جُعِلت فِداك، إنّا لا نقرؤها هكذا، فقال: «هكذا أنزل الله بها جَبْرَئيل على محمّد في، وهكذا والله مُثبتٌ في مُصْحف فاطمة في ، فقال رسول الله في لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم، فقد أتاه ما استفتح به، قال الله عز

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۳٤٩ ح ٤٧.
 (۲) سورة الزخرف، الآيات: ٥٥ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

وجلّ: ﴿وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾(١)،(٢).

٧ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن مَخلَد، عن الحسن بن القاسم، عن عمرو بن الحسن، عن آدم بن حمّاد، عن حسين بن محمّد، قال: سألت سفيان بن عُينَنَة، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾، فيمن نزلت؟ فقال: يابن أخي، لقد سألتَ عن شيءٍ ما سألني عنه أحد قبلك، لقد سألت جعفر بن محمّد الله عن مثل هذا الذي قلت، فقال: «أخبرني أبي، عن جدّي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لما كان يوم غدير خم، قام رسول الله على خطيباً، ثمّ دعا عليّ بن أبي طالب على فأخذ بضَبْعَيه، ثمّ رفع بيده حتّى رئي بياض إبطيهما، وقال للناس: ألم أبلُغكم الرسالة؟ ألم أنصح لكم؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه.

قال: ففَشَت هذه في الناس، فبلغ ذلك الحارث بن النَّعمان الفِهري، فرحل راحلته، ثمّ استوى عليها، ورسول الله في إذ ذاك بالأبطح، فأناخ ناقته، ثمّ عَقَلها، ثمّ أتى النبي في ثمّ قال: يا عبد الله، إنّك دعوتنا إلى أن نقول: لا إله إلاّ الله ففعلنا، ثمّ دعوتنا إلى أن نقول: إنّك رسول الله ففعلنا والقلب فيه ما فيه، ثم قلت لنا: صلّوا فصلّينا، ثم قلت لنا: صُوموا فصُمنا، ثم قلت لنا: حُجّوا فحَججنا، ثمّ قلت لنا: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، فهذا عنك أم عن الله؟ فقال له: بل عن الله، فقالها ثلاثاً، فنهض وإنّه لمُغضب، وإنّه ليقول: اللهم إن كان ما يقوله محمّد حقّاً فأمطر علينا حِجارةً من السماء، تكون نقِمةً في أوّلنا وآيةً في آخرنا، وإن كان ما يقوله محمّد كِذْباً فأنزل به نَقِمَتك، ثمّ ركب ناقته واستوى عليها، فرماه الله بحجرِ على رأسه، فسقط ميّتاً، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا لَلُهُ كَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللّهِ فِي المُعَارِجِ ﴾ ("").

٨ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله عليه أنّه تلا: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ بولاية عليّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ) ثمّ

سورة إبراهيم، الآية: ١٥.
 الكافي ج ٨ ص ٥٧ ح ١٨.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٢ ح ١.

قال: «هكذا في مُصْحَف فاطمة ﷺ»(١).

٩ ـ شرف الدین النجفي: عن محمّد البرقيّ، عن محمّد بن سلیمان، عن أبیه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله ﷺ، فی قوله عزّ وجلّ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ ﴾ بولاية عليّ ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾ ثمّ قال: «هكذا والله نزل بها جَبْرَئيل على النبيّ ﷺ، وهكذا هو مُثبتٌ في مُصحف فاطمة ﷺ»(٢).

قلت: وتقدّم ذلك في حديث طويل، في قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْجُجَّةُ الْجُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ من سورة الأنعام (٤٠)، رواه المُفضّل بن عمر، عن جعفر بن محمّد الصادق ﷺ.

11 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة، قال: أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هَوْذة، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن هَوْذة، قال: حدّثنا عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن عمرو بن شِمر، عن جابر، قال: قال أبو جعفر عليه «كيف

(٤) الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>۱) تأویل الآیات ج ۲ ص ۷۲۳ ح ۲. (7) تأویل الآیات ج ۲ ص ۷۲۳ ح  $\pi$ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ١١٩.

تقرءون هذه السورة؟»، قال: قلت: وأيّ سورة؟ قال: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع﴾. قلت: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع﴾ فقال: «ليس هو ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع﴾ فقال: «ليس هو ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع﴾ وأقِع وانما هو (سالَ سَيلٌ بعذاب واقع) وهي نار تقع بالثويّة، ثمّ تمضي إلى كُناسة بني أسد، ثم تمضي إلى ثقيف، فلا تَدَع وِتراً لآل محمّد إلاّ أحرقته»(١).

17 ـ وعنه: عن محمّد بن همّام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن عليّ، عن صالح ابن سهل، عن أبي عبد الشهه، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾، فقال: «تأويلها فيما يجيء: عذاب يقع في الثويّة ـ يعني ناراً ـ تنتهي إلى كُناسة بني أسد حتّى تمُر بثقيف، لا تدع وِثْراً لآل محمّد إلاّ أحرقته، وذلك قبل خروج القائم ﷺ (٢).

17 \_ ومن طريق المخالفين: ما رواه الثعلبي بإسناده، قال: وسُئل سفيان بن عُيينَة عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿سَأَلُ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ ﴾، فيمن نزل؟ قال: سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد قبلك، حدّثني جعفر بن محمّد، عن آبائه على، قال: «لمّا كان رسول الله الله بغدير حُمّ، نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي القال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفِهري، فأتى رسول الله على ناقته حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وعقلها، ثم أتى النبي وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمّد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إلّه إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه، وأمرتنا أن نحبّج البيت فقبلناه، فعلي مولاه، وهذا شيء منك أم من الله؟ فقال: والذي لا إلّه إلا هُوَ، إنّه من أمر فعلي محمّد حقاً فأميطر علينا حجارةً من السماء أو اثننا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه بحجر فسقط على هامته، وخرج من دُبره فقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿سَأَلُ سَائِلُ مِعْذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) الغيبة ص ۱۸۲. (۲) الغيبة ص ۱۸۲.

٣) تفسير الثعلبي (مخطوط) مكتبة آية الله مرعشي ـ قم.

١٤ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة﴾، قال: في يوم القيامة خمسون موقفاً، كلّ موقف ألف سنة<sup>(١)</sup>.

١٥ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاساني، جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المِنْقَري، عن حَفْص بن غِياث، قال: قال أبو عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عبد الله عبد الله عليه الله عبد الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ال إلاّ أعطاه، فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلاّ من عند الله جلّ ذكره، فإذا عَلِم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلاّ أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبوا عليها، فإنّ للقيامة خمسين موقفاً، كلّ موقف مِقداره ألف سنة»، ثمّ تلا: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةَ ﴾ (٢).

ورواه الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثني أبي، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن عليّ بن محمَّد القاساني، عن سليمان بن داود المِنقري، عن حَفْص بن غِياث، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه» وذكر الحديث بعينه<sup>(٣)</sup>. ورواه المفيد في أماليه بإسناده، عن حَفْص بن غِياث، عن الصادق المُلَّا (٤).

لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يَفْرُغوا، والله سبحانه يَفْرُغ من ذلك في ساعة"(٥)

١٧ - قال: وروى أبو سعيد الخُدري، قال: قيل: يا رسول الله، ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والّذي نفس محمّد بيده، إنّه ليخِف على المؤمن حتّى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يُصلّيها في الدنيا »(٦).

١٨ ـ وعن أبي عبد الله عليه ، قال: ﴿ لا ينتصف ذلك اليوم حتَّى يكون يقبل أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار»(٧).

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤. (1)

الأمالي ج ١ ص ٣٤. (٣)

<sup>(0)</sup> مجمع البيان ج ١٠ ص ١٢٠.

مجمع البيان ج ١٠ ص ١٢٠. **(**V)

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ١١٩ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ص ٢٧٤ ح ١.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج ١٠ ص ١٢٠.

يَوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَلَهُ كُٱلْهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَبِيمًا ﴿ يُعَمَّرُونَهُمَّ يَوْمِ لَا يَعْمَرُونَهُمْ وَمَا يَعْمَرُونَهُمْ وَالْمَعْمِ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ لِمِ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَنْحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعَاثُمُ يَنْجِيهِ ﴾ كَاللَّ إِنَّهَ الظّن ﴿ وَصَنْحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَعِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ ﴾ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعَاثُمُ يَنْجِيهِ ﴿ كَاللَّ إِنَّهَ الظّن ﴿ فَانَاعَةً لِلشّوَى ﴿ وَالْمَسَهُ الْفَيْرُ مَنُوعًا ﴾ وأَوْعَا فَي وَإِذَا مَسَهُ ٱلْفَيْرُ مَنُوعًا ﴾ وأَوْعَا فَي وَإِذَا مَسَهُ ٱلْمَنْ مُنُوعًا ﴾ وأَوْعَا فَي وَإِذَا مَسَهُ ٱلْمَنْ مُنُوعًا ﴾

١ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾، قال: الرَّصاص الذائب والنُّحاس كذلك تذوب السماء، وقوله: ﴿وَلاَ يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ قال: لا ينفع (١).

٢ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ يُكُمَّرُ وَنَهُمْ ﴾ يقول: ﴿ يُعرَّفُونَهم ثمّ لا يتساءلون، قوله: ﴿ يَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنيه \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴾ وهي أُمّه الّتي ولدته (٢٠).

٣ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿كُلاَّ إِنَّهَا لَظَى﴾، قال: تلتهب عليهم النار، قوله تعالى: ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوى﴾ قال: تنزع عينيه وتُسوِّد وجهه ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾، قال: تجُرّه إليها ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ أي جمع مالاً ودفنه ووعاه ولم يُنْفِقْه في سبيل الله، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾ أي حريصاً ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوعاً﴾ قال: الشر هو الفقر والفاقة ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾، قال: الغَنَاء والسَّعَة (٣).

## إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۷٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٥.

١ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «ثمّ استثنى فقال: ﴿إِلاَّ المُصَلِّينَ﴾ فوصفهم بأحسن أعمالهم ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ يقول: إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل دام عليه»(١).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، ومحمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز، عن الفُضيل، ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَالْمُونَ ﴾؟ فَال: "هي الفريضة"، قلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾؟ قال: "هي النافلة"(٣).

" - ابن بابویه: عن محمّد بن موسی بن المتوكل، بإسناده، عن محمّد بن الفضیل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِلاَّ المُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾، قال: «أُولئك والله أصحاب الخمسين من شيعتنا»، قال: قلت: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (3)؟ قال: «أُولئك أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا»، قال: قلت: ﴿وَأَصْحَابُ اليَمِينِ ﴾ (6)؟ قال: «هم والله من شيعتنا»،

## وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ١ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سَماعة بن مِهران، عن أبي عبد الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>۳) الکافی ج ۳ ص ۲٦۹ ح ۱۲.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>۷) الخصال ص ۲۲۸ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٤ ح ٤.

حَقَنوا دماءهم، وبها سُمّوا مسلمين، ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حُقوقاً غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقَّ مَّعْلُومٌ﴾، فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يَفْرِضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يَفْرِضه على نفسه على نفسه، إن شاء في كلّ يَفْرِضه على نفسه، إن شاء في كلّ يوم، وإن شاء في كلّ شهرٍ»(١).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقَّ مَّعْلُومٌ \* لَلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ الله سوى عزّ وجلّ: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال، فيُخرِج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقلّ والأكثر، فيصل به رَحِمه، ويَحْمِل به الكلّ (٣) عن قومه (٤).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر على يقول: «إنّ رجلاً جاء إلى أبي عليّ بن الحسين عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمُوَالِهِم حَقَّ مَعْلُومٌ \* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ما هذا الحقّ المعلوم؟ فقال له عليّ بن الحسين على المعلوم؟ فقال له عليّ بن الحسين على المعلوم؟

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨. (٢) الكافي ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) الكُلّ : الذي هو عيال وثقل على صاحبه. «لسان العرب مادة كلل».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٤٩٩ ح ١٠.

الحقّ المعلوم: الشيء يُخرِجه الرّجل من ماله، ليس من الزكاة، ولا من الصدقة المفروضتين. قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة، فما هو؟ فقال: هو الشيء يُخرِجه الرّجل من ماله، إن شاء أكثر، وإن شاء أقلّ، على قدر ما يملك. فقال له الرّجل: فما يصنع به؟ قال: يَصِل به رَحِمه ويُقَوّي به ضعيفاً، ويَحْمِل به كَلاً، أو يصل به أخاً له في الله لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالته»(۱).

٥ - ثمّ قال محمّد بن يعقوب: وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، قال: «المحروم: المُحَارِف الّذي قد حُرِم كدّ يده في الشراء والبيع» (٢٠).

٧ - العيّاشيّ: عن محمّد بن مَروان، عن جعفر بن محمّد على الله وقال: "إنّي لأطوف بالبيت مع أبي على إذ أقبل رجل طُوال جُعْشُم (٤) متعمّم بعِمامة، فقال: السلام عليك يابن رسول الله \_ قال \_ فردّ عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلاّ رجل أو رجلان؟ \_ قال \_ فلما قضى أبي الطواف دخل الحِجر، فصلّى ركعتين، ثم قال: ها هنا، أبا جعفر، ثمّ أقبل على الرجل، فسأله عن المسائل، فكان فيما سأله، قال: فأخبرني عن قوله: ﴿فِي أَمْوَالِهِم حَقُّ مَعْلُومٌ ، ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء يُخرِجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبة والصّلة. قال: صدقت، فتعجّب أبي من قوله: صدقت، قال: ثمّ قام الرجل، فقال أبي: عليّ بالرجل \_ قال \_ فطلبته فلم أجده" والحديث بتمامه تقدّم في قوله تعالى: ﴿إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ من سورة والحديث بتمامه تقدّم في قوله تعالى: ﴿إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ من سورة البقرة (٢).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٥٠٠ ح ١١. (٢) الكافي ج ٣ ص ٥٠٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٣ ص ٥٠٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٤) الجُعشُم: المُنتفِخ الجنبين، الغليظهما. «لسان العرب مادة جعشم».

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٧ ح ٥.(٦) الآية: ٣٠.

٨ ـ محمّد بن العبّاس: عن محمّد بن أبي بكر، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ﷺ: "إنّ رجلاً سأل أبا جعفر محمّد بن علي ﷺ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقُّ مّعْلُومٌ \* للسَّائِلِ وَالمَحْرُوم \* فقال له أبي: احفَظْه يا هذا وانظُر كيف تروي عني، إنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم، أمّا السائل فهو رسول الله ﴿ في مسألة الله لهم في حقّه، والمحروم هو من حُرِم الخُمس: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وذُريته الأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين)، هل سَمِعت وفَهِمت؟ ليس هو كما يقول الناس»(١).

## وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن ابن عبد الرحمن، عن عاصم بن حُميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر على في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدّينِ﴾، قال: «بخُروج القائم على ١٠٠٠).

## وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمٌ حَافِظُونَ ۞

العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد الشرالية، العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد الشراع عنها، يعني المُتعة؟ فقال لي: «حلال، فلا تتزوّج إلاّ عفيفة، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ولا تَضَع فَرجك حيث لا تأمن على دراهمك»(٣).

فَالِ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا فِلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِنِينَ ﴿ أَيَعْلَمَهُ حَكُلُ ٱلْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ أَيْفَالِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَ الْمَالِ عِنِينَ الْمَسَوِقِ وَٱلْمَعَزُبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ عَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ مَا كَلَّ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ عَلَ الْعَدِرُونَ ﴾ عَلَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا غَنْ بِمَسْبُوفِينَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٣ ح ٢.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۸ ص ۲۸۷ ح ٤٣٢.

1 - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ أي أذلاء، قوله: ﴿ عَنِ الْيَعِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴾ أي قُعود، قوله: ﴿ كلا اللَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ، قال: من نُطفة ثمّ عَلَقة، قوله: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ ، قال: مشارق الشتاء، ومشارق الصيف، وهو قسم وجوابه: ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَن نُبُدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ ﴾ (١).

٢ ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحجّال، عن عبد الله بن أبي حمّاد، يرفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿رَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾، قال: «لها ثلاثمائة وستّون مشرقاً، وثلاثمائة وستّون مغرباً، فيومها الّذي تُعرُب فيه لا تعود فيه إلا من قابل، ويومها الّذي تَعرُب فيه لا تعود فيه إلا من قابل، "

" الطبرسي في الاحتجاج: عن الأصبغ بن نُباتة، قال: خطبنا أمير المؤمنين الله على مِنْبر الكوفة، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيّها الناس، سَلُوني فإنّ بين جوانحي عِلماً» فقام إليه ابن الكوّاء، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذّاريات ذرواً؟ قال: «الرياح»، قال: فما الحاملات وقراً قال: «السحاب»، قال: فما الجاريات يسراً، قال: «السفن»، قال: فما المُقسّمات أمْراً؟ قال: «الملائكة». قال: يا أمير المؤمنين، وجدت كتاب الله ينقُض بعضه بعضاً، قال: «ثَكِلتك أُمّك يابن الكواء، كتاب الله يصدّق بعضه بعضاً، ولا ينقُض بعضه بعضاً، فسل عمّا بدا لك؟» قال: يا أمير المؤمنين، سَمِعته يقول: ﴿رَبِّ بعضاً، فسل عمّا بدا لك؟» قال: يا أمير المؤمنين، سَمِعته يقول: ﴿رَبِّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ﴾، وقال في رواية أُخرى: ﴿رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ﴾

المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِيْنِ﴾، فإنّ مشرق الشتاء على حِدة، ومشرق الصيف على ولمَمْ وربُّ المَشَارِقِ المَمْارِقِ المَشَارِقِ المَمْارِقِ المَمْارِقِ وَالمَغْرِبِ﴾، فإنّ مشرق الشتاء على حِدة، ومشرق الصيف على حِدة، أما تعرف ذلك من قُرب الشمس وبُعدها؟ وأمّا قوله: ﴿رَبُّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾، فإنّ لها ثلاث مائة وستين بُرجاً، تطلُع كل يوم من بُرج وتغرُب

(٢) معاني الأخبار ص ٢٢١ ح ١.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ١٧.

في آخر، فلا تعود إليه إلا من قابل في ذلك اليوم»(١).

٤ - شرف الدين النجفي: عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلاَ أَتْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾، قال: «المشارق: الأنبياء، والمغارب: الأوصياء (صلوات الله عليهم أجمعين)»(٢).

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ كَا خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي

## كَانُواْ يُوعَدُونَ الله

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾، قال: من القبور ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ﴾ قال: إلى الداعي ينادون، قوله: ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾، قال: تُصيبهم ذِلّة ﴿ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (٣).

٢ ـ شرف الدين النجفي: بإسناده، عن سليمان بن خالد، عن ابن سَماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن يحيى بن مُيسّر، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾، قال: «يعني يوم خُروج القائم ﷺ»(٤).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ص ٢٥٩.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٧.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه، لا يَدَع قراءة: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ فأيّ عبدٍ قرأها محتسباً صابراً في فريضةٍ أو نافلةٍ أسكنه الله تعالى في مساكن الأبرار، وأعطاه ثلاث جِنان مع جنّته كرامةً من الله، وزوّجه مائتي حَوراء، وأربعة آلاف ثيّب إن شاء الله تعالى»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: قال رسول الله الله الله عنه قرأها وطلب حاجة سهل الله قضاءها».

٣ ـ وقال الصادق ﷺ: "من أدمن قراءتها ليلاً أو نهاراً لم يمت حتى يرى مَقْعَده في الجنّة، وإذا قُرِئَت في وقت طلب حاجةٍ قُضِيَت بإذن الله تعالى».

## بِسِرِاللهِ الرَّحْزِالِّي

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ؞ٓ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ قد تقدّم الخبر في ذلك في سورة هود وغيرها .

وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوّاْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشُواْ شِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ

ٱسْتِكْبَازًا ١ اللهِ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا ١ اللهُ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَكُمْ إِسْرَارًا

١ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ﴾، قال: استتروا بها ﴿ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَاراً ﴾ ، أي عزموا على أن لا يَسْمعوا شيئاً ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً ﴾ ، قال: دعوتهم سرّاً وعلانية (١٠).

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ

## وَيُعْمَلُ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهُزًا

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن بعض أصحابه، قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر عليه انه قال: لا يُولد له، وقال: علّمني شيئاً؟ قال: «استغفر الله في كلّ يوم أو في كلّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله يقول: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّاراً﴾، إلى قوله: ﴿وَيُمُدِدْكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّاراً﴾، إلى قوله: ﴿وَيُمُدِدْكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّاراً﴾، إلى قوله: ﴿وَيُمُدِدْكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّاراً﴾، إلى قوله: ﴿وَيُمُدِدْكُمْ

٢ ـ وعنه: عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن عبد الرحمن بن أبي نَجْران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ، عمّن رواه، عن زُرارة، عن أبي جعفر الله وقد إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ عليه الإذن حتى

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٦.

اغتم، وكان له حاجب كبير لا يُولد له، فدنا منه أبو جعفر على الله التوصله إلى هشام، أن تُوصِلني إلى هشام وأعلمك دُعاء يولد لك؟ قال: نعم، فأوصله إلى هشام، وقضى له جميع حوائجه. قال: فلمّا فرغ قال له الحاجب: جُعلت فِداك، الدّعاء الّذي قلت لي؟ قال له: «نعم قل في كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سُبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر عشر مرات، وتسبّح تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، يقول الله: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً \* يَوْمِدُدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهاراً ﴾، فقالها الحاجب فَرُزِق ذُرِية طيّبة كثيرة، وكان بعد ذلك يَصِل أبا جعفر وأبا عبد الله عليه فقال سليمان: ففعلتها، وقد تزوّجت ابنة عمّ لي، فأبطأ عليّ الولد منها، فعلّمتها أهلي فرزقت ولداً، وزعمت المرأة أنّها متى تشاء أن تحمِل حملت إذا قالتها وعلّمتها غير واحد من الهاشميّين ممّن لم يكن يولد لهم، فولد لهم ولد كثير، والحمد لله (١).

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النَّضْر بن شعيب، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه: لا يولد لي. فقال: «استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقْضِه»(٢).

مَّا لَكُوْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ﴾ أَلَوْ نَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوتِ طِبَاقًا ﴾ وَجَعَلَ الْفَصَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِّنَ الْأَرْضِ فِيسَاطًا ﴾ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا شُبُلًا فِجَاجًا ﴾ قَالَ نُوحٌ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ وَمَكُرُواْ مَنْهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴾ وَمَكُرُواْ مَكُرُ المَّارُا ﴾ ومَكُرُواْ مَكُرُ السَّالُ ﴾ ومَكُرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴾

٢ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾، قال: على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيئات، قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنبِتَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ أي

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٨ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٦ ص ٩ ح ٦.

على وجه الأرض ﴿نَباتاً﴾، قوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً﴾، قال: اتبعوا الأغنياء ﴿وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً﴾ أي كبيراً (١).

ا ـ عليّ بن إبراهيم، قال: كان قوم مؤمنون قبل نُوح عَلَيْ فماتوا، فَحَزِن عليهم الناس، فجاء إبليس فاتّخذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا، فلمّا جاءهم الشّتاء أدخلوها البيوت، فمضى ذلك القرن وجاء القرْن الآخر، فجاءهم إبليس فقال لهم: إنّ هؤلاء الآلهة كانوا آباؤكم يَعْبدُونها، فعبدوهم وضَلّ منهم بشر كثير، فدعا عليهم نُوح عَلَيْ حتى أهلكهم الله ".

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدّثنا مخمّد بن خالد البرقيّ، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السّجِستاني، عن جعفر بن محمّد على في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾، قال: «كانوا يَعْبُدون الله عزّ وجلّ فماتوا، فضج قومهم وشقّ ذلك عليهم، فجاءهم إبليس لعنه الله، فقال لهم: أتّخذ لكم أصناما على صُورِهم فتنظرون إليهم وتأنسُون بهم وتَعْبُدون الله، فأعد لهم أصناما على مثالهم، فكانوا يَعبُدون الله عزّ وجلّ وينظرون إلى تلك الأصنام، فلمّا جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت، فلم يزالوا يَعْبُدون الله عزّ وجلّ حتّى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم فقالوا: إنّ آباءنا كانوا يَعبُدون هؤلاء، فعبَدوهم من دون الله عزّ وجلّ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلاَ سُوَاعاً ﴾ الآية»(٣).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ١ ص ١٣ باب ٢ ح ١٠

العباس بن عامر، عن أحمد بن رِزق الغمشاني، عن عبد الرحمن بن الأشل بيّاع الأنماط، عن أبي عبد الله عليه الله الباب، وكان يَعوق عن يمين الكعبة الكعبة بالمِسك والعَنْبر، وكان يَغُوث قُبال الباب، وكان يَعوق عن يمين الكعبة، وكان نَسْر عن يسارها، وكانوا إذا دخلوا خروا سُجّداً ليَغُوث وَلا يَنْحَنُون، ثمّ يَستدبرون بجِيالهم إلى نَسْر، ثم يُلبّون فيقولون: يستدبرون بجِيالهم إلى نَسْر، ثم يُلبّون فيقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، تَملِكه وما مَلَك، قال: فبعث الله ذُباباً أخضر له أربعة أجنحة، فلم يُبقِ من ذلك المِسك والعَنْبر شيئاً إلاّ أكله، وأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضُعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢)

٤ - وحنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله الله قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وهو في مسجد الكوفة، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فقال: جُعِلت فِداك، إنّي أردتُ المسجد الأقصى، فأردت أن أسلّم عليك وأودّعك، فقال له: وأيّ شيء أردت بذلك؟ فقال: الفضل، جعلت فداك. قال: فبع راحِلتك وكل زادك، وصلّ في هذا المسجد، فإنّ الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة، والنافلة عُمرة مبرورة، والبركة فيه على اثني عشر ميلاً، يمينه يُمن، ويساره مَكْر، وفي وسطه عين من دُهن، وعين من لبن، وعين من ماء شراب ويعن من ماء شهر للمؤمنين، منه سارت سفينة نُوح، وكان فيه نسر ويَعُوث ويَعُوق، وصلّى فيه سبعون نبيّاً، وسبعون وصيّاً أنا أحدهم ـ وقال (٢) بيده في صدره ـ ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجةٍ من الحوائج إلا أجابه الله وفرّج عنه كُربته) (١٤).

 <sup>(</sup>۱) سورة الحج، الآية: ۷۳.
 (۲) الكافي ج ٤ ص ٥٤٣ ح ١١.

<sup>(</sup>٣) قال بيده في صدره: أي ضرب. «مجمع البحرين، مادة قال».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٤٩١ ح ٢.

قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى الله عزّ ذكره، فيهزءون به ويَسْخَرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم دعا عليهم، فقال: ﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِن الكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ ولاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ﴾، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نوح ﷺ أن اصنع الفُلك وأوسِعْها وعجّل عملها، فعمل نوح ﷺ سفينة في مسجد الكوفة بيده فأتى بالخَشَب من بُعد حتّى فرغ منها».

قال المُفضّل: فانقطع حديث أبي عبد الله عند زوال الشمس، فقام أبو عبد الله عند زوال الشمس، فقام أبو عبد الله عن فصلّى الظهر والعصر، ثمّ انصرف من المسجد، فالتفت عن يساره، وأشار بيده إلى موضع الدّاريّين (١)، وهو موضع ابن حكيم، وذلك فُرات اليوم، فقال: «يا مُفضّل، وها هنا نُصِبت أصنام قوم نُوح: يَغُوثَ ويَعُوقَ ونَسْراً» (٢).

7 - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن اسماعیل، عن حَنان بن سَدیر، عن أبیه، قال: قلت لأبی جعفر ﷺ: أرأیت نُوحاً ﷺ حین دعا علی قومه فقال: ﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَی الأَرْضِ مِن الكَافِرِینَ دَیّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفّاراً ﴾؟ قال ﷺ: «إنّه لم ينجب من بينهم أحد». قال: قلت: وكيف عَلِم ذلك؟ قال: «أوحی الله إليه أنّه لا يؤمن من قومك إلاّ من قد آمن، فعندها دعا عليهم بهذا الدُّعاء»(٣).

٧ ـ وعنه: قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدّثنا حُمَيد بن زياد الكوفي، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سَماعة، عن أحمد بن الحسن المِيْثَميّ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد الله : «لمّا أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نُوح الله وأيقن الشيعة بالفرج، اشتدّت البلوى وعَظُمت الغُربة إلى أن آل الأمر إلى شدّة شديدة نالت الشيعة، والوثوب على نُوح الله بالضرب المبرّح، حتى مكث الله في بعض الأوقات مغشياً عليه ثلاثة أيام يجري الدم من أذنه، ثمّ أفاق، وذلك بعد ثلاثمائة سنة من مبعثه، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهاراً فيَهْرُبون، ويدعوهم علانية فيُولّون.

<sup>(</sup>١) الدَّارِيُّ: العَطّارُ. يقال: إنه نسب إلى دارين. «لسان العرب مادة دور».

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٨ ص ٢٨٠ ح ٤٦١. (٣) علل الشرائع ج ١ ص ٤٥ باب ٢٧ ح ١.

فهم بعد ثلاثمائة سنة بالدُّعاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدُّعاء، فهبط إليه وَفْدٌ من السماء السابعة، وهم ثلاثة أملاك، فسلّموا عليه، ثمّ قالوا: يا نبيّ الله لنا حاجة. قال: وما هي؟ قالوا: تؤخّر الدُّعاء على قومك، فإنّها أوّل سَطُوة لله عزّ وجلّ في الأرض، قال: قد أخّرت الدُّعاء ثلاثمائة سنة أُخرى، وعاد إليهم، فصنع ما كان يصنع، ويفعلون ما كانوا يفعلون، حتّى إذا انقضت ثلاثمائة سنة أُخرى ويئِس من إيمانهم، جلس في وقت ضُحى النّهار للدُّعاء، فهبط عليه وَفْدٌ من السماء السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلّموا عليه، وقالوا: نحن وَفْدٌ من السماء السادسة خرجنا بُكرة وجئنا ضحوة، ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء السابعة، فأجابهم إلى مثل ما أجاب أُولئك الثلاثة.

وعاد الله إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً، حتى انقضت ثلاثمائة سنة أخرى تتمة تسعمائة سنة، فصارت إليه الشيعة، وشكوا ما ينالهم من العامة والطواغيت وسألوه الدُّعاء بالفرج، فأجابهم إلى ذلك وصلّى ودعا، فهبط عليه جَبْرَئيل الله فقال له: إنّ الله تبارك وتعالى قد أجاب دعوتك فقُل للشيعة يأكلون التمر ويَغْرِسون النَّوى ويراعونه حتّى يُثمِر، فإذا أثمر فرّجت عنهم، فحمِد الله وأثنى عليه، وعرّفهم ذلك فاستبشروا به، فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه حتى أثمر، ثمّ صاروا إلى نوح الله بالتمر، وسألوه أن يُنجِز لهم الوعد، فسأل الله تعالى في ذلك، فأوحى الله إليه: قل لهم: كُلوا هذا التمر، واغرسوا النّوى، فإذا أثمر فرّجت عنكم.

فلمّا ظنّوا أن الخُلف قد وقع عليه، ارتدّ منهم الثُّلث وثَبَت الثُّلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحاً الله في فأخبروه وسألوه أن يُنجِز لهم الوعد، فسأل الله تعالى في ذلك، فأوحى الله إليه قل لهم: كُلوا هذا التمر، واغرسوا النَّوى، فارتدّ الثُّلث الآخر وبقي الثُّلث، فأكلوا التمر وغرسوا النَّوى، فلمّا أثمر أتوا به نُوحاً الله فقالوا: لم يبقَ منا إلاّ القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نَهْلك، فصلّى نوح الله ثم قال: يا ربّ، لم يَبْقَ من أصحابي إلا هذه العِصابة، وإنّي أخاف عليهم الهلاك إن تأخّر عنهم الفرج، فأوحى الله عزّ وجل اليه: قد أجبت دُعاءك، فاصنع الفُلك، وكان بين إجابة الدُّعاء والطُّوفان خمسون سنة»(۱).

<sup>(</sup>١) كمال الدين وتمام النعمة ج ١ ص ١٣٤ ح ٢.

 ٨ ـ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر هي ، في قوله: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً﴾ (١) ، يقول: «بعُضها فوق بعض»، وُقوله: ﴿وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثَ ويَعُوقَ وَنَسْراً ﴾، قال: «كانت وَدّ صنماً لكلب، وكانت سُواع لهُذيل، وكانت يَغُوث لمُراد، وكانت يَعوق لهَمدان، وكانت نَسْر لحُصين». ﴿ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً ﴾، قال: «هلاكاً وتدميراً ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَأَجِراً كَفَّاراً ﴾ فأهلكهم الله الله (٢).

٩ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أحمد بن موسى، قال: حدّثنا محمّد بن حمّاد، عن عليّ بن إسماعيل المِيثمي، عن فُضيل الرسّان، عن صالح بن ميثم، قال: قلت لأبي جعفر عليه: ما كان علم نوح عليه حين دعا على قومه أنّهم ﴿لا يَلِدُوا إِلاَّ فاجراً كفّاراً ﴾؟ فقال: «أما سَمِعت قول الله عزّ وجلّ لنُوح: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ 

رَّبِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَـلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا

### بَارًا ٢

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن المُفضل بن صالح، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله على ، في قوله عز وجلّ : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾: «إنما يعني الولاية، من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء عَلَيْهِ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَّيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٥) يعني الأئمّة ﷺ وولايتهم، من دخل فيها دخل في بيت النبيّ ﷺ (٦).

٢ \_ على بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المُفضّل بن صالح، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله على أنه عنه أنه وله : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾: «إنما يعني الولاية، من دخل فيها دخل في بيوت الأنبياء ﷺ » (٧).

(٢)

سورة نوح، الآية: ١٥. (1)

تفسير القمى ج ٢ ص ٣٧٧. سورة هود، الآية: ٣٦. تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٧. (1) (٣)

سورة الأحزاب، الآية: ٣٣. (0)

<sup>(7)</sup> 

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٧. (V)

الكافي ج ١ ص ٣٥٠ - ٥٤.

"- ابن شهر آشوب: عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾ وقد كان قبر عليّ بن أبي طالب على مع نوح على في السفينة، فلمّا خرج من السفينة ترك قبره خارج الكوفة، فسأل نوح على ربّه المغفرة لعليّ وفاطمة على وهو قوله: ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَسأَلُ نُوحِ عَلَى الظلمة لأهل بيت محمّد المُؤمِناتِ ﴾، ثمّ قال: ﴿وَلاَ تَزِدِ الظّالِمِينَ ﴾ يعني الظلمة لأهل بيت محمّد الله إلا تَبَاراً ﴾ "".

٤ - عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله: ﴿وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً﴾، التَّبَار: الخَسَار (٢).



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن حَنان بن سَدیر، عن أبي عبد الله علیه، قال: «من أكثر قراءة: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ لم يُصِبه في الحياة شيء من أعين الجنّ ولا نَفتهم ولا سِحرهم ولا كيدهم، وكان مع محمّد الله الله الله الله الله الله عنه حولاً»(١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد كلّ جِنّي وشيطان صدّق بمحمّد أو كذّب به عتق رقبة، وأمِن من الجنّ».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله الله الله أجر عظيم، وأمِن على نفسه من اللجنّ».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "قراءتها تُهرّب الجانّ من الموضع، ومن قرأها وهو قاصد إلى سلطان جائر أمِن منه، ومن قرأها وهو مُغَلَغَل سهّل الله عليه خروجه، ومن أدمن في قراءتها وهو في ضيق فتح الله له باب الفرج بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٤٩.

الجزء التاسع والعشرون ـ مج: ٨

# بِسرِاللهِ الرِّحزاليِّ

قُلُ أُوحِىَ إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهْدِىَ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَتَامَنَا بِهِ اللهِ أُورِينَا أَنَهُ وَاللهُ اللهِ وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا وَلَنَ نُشْرِكَ بِرَبِنَا آخَدًا ﴾ وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَنْشَرِكَ بِرَبِنَا آخَدًا ﴾ وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَنْشَرِكَ بِرَبِنَا أَخَدًا ﴾ وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾

ا على بن إبراهيم: ﴿قُلْ ﴾ يا محمّد لقريش: ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ﴾. وقد كتبنا خبرهم في آخر سورة الأحقاف (۱). قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً ﴾ قال: هو شيء قالته الجنّ بجهالة فلم يَرضَه الله منهم، ومعنى جَدِّ ربّنا، أي بَحْت ربّنا. قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً ﴾ أي ظُلْماً (۲).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الجنّ: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾، فقال: «شيء كذِبه الجنّ فقصّه الله كما قالوا»(٣).

٣- الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن مُيسّر، عن أبي جعفر عليه قال: «شيئان يُفسِد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جَدّك، ولا إلّه غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة، فحكى الله عزّ وجلّ عنهم. وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٤٠)».

## وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۷۸.

<sup>)</sup> التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ ح ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٨.

ا على بن إبراهيم: عن أحمد بن الحسين، عن فَضالة، عن أبان بن عُثمان، عن زُرارة، قال: سألتُ أبا جعفر على عن قول الله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّن الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾، قال: «كان الجنّ ينزلون على قوم من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رَهَقاً ـ قال ـ كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول: قل لشيطانك: فلان قد عاذ يك»(١).

٢ ـ وقال عليّ بن إبراهيم، أيضاً، في قوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنْ الْحِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾، قال: كان الجنّ ينزلون على قوم من الإنس، ويخبرونهم الأُخبار التي يسمعونها في السماء من قبل مولد رسول الله الله وكان الناس يَكْهَنون بما خبّروهم الجنّ. قوله: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾، أي خُسراناً (٢).

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن

عيسى، عن زياد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بُكير، عن الحسن بن زياد، قال: سمِعت أبا عبد الله على يقول في قوله: ﴿وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾، فقال: «لا، بل والله شرِّ أُريد بهم حين بايعوا معاوية وتركوا الحسن بن عليّ الله الله قوله: ﴿فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخُساً وَلاَ رَهَقاً ﴾، قال: البَحْس: النُقصان. والرَّهَق: العذاب (٣).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قال: قلت قوله:
 ﴿أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الهُدَى ءَامَنًا بِهِ﴾، قال: «الهدى: الولاية، آمنًا بمولانا فمن آمن بولاية مولاه فلا يخاف بَحْساً ولا رَهقاً»، قلت: تنزيل؟ قال: «لا، تأويل». قلت:

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٨.

٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۷۸.

قوله: ﴿لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً ﴾ (١)، قال: «إنّ رسول الله الله الناس إلى ولاية عليَّ ﷺ، فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: يا محمَّد، أعفِنا من هذا. فقال لهم رسول الله عنده، فأنزل الله الله ليس إليَّ. فاتَّهموه وخرجوا من عنده، فأنزل الله: ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي من اللَّهِ أَحَد وَلَنْ أَجِدَ مِن ذُورَنِهِ مُلْتَحداً \* إِلاَّ بَلاغاً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ (٢) في علي ". قلت: هذا تنزيل؟ قال: «نعم، ثمّ قال توكيداً: ﴿وَمَنْ يَعْصَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٣) في ولاية علي ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ (٤). قلت: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ﴾ (٥): «يعني بذلك القائم عَلَيْ وأنصاره» (٦).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً ﴾، أي على مذاهب مختلفة (٧)

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَاثُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً غَدَقًا ١ إِنَّفَيْنَهُم فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ هُو لَنِ يَكِيرِنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَ مُلْتَحَدًّا ١ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١٩ عَتَّى إِذَا رَأَوْأَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّ أَدْرِعَتَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْر يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ أَمَدًا ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ﴿ لَيَعْلَمُ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

١ - محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهْران، عن عبد العظيم بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) سورة الجن، الآيات: ٢١ ـ ٢٤. (٦) الكافي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٩١. (٧) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٩.

٢ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد بن هَوْذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله الله الله الله عن عبد الله بن حمّاد، عن سَماعة، قال: سمِعت أبا عبد الله الله الله قول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً خَدَقاً \* لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، قال: «يعني استقاموا على الولاية في الأصل عند الأظلة حين أخذ الله الميثاق على ذُرّية آدم ﴿لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً خَدَقاً ﴾ يعني لكنّا أسقيناهم من الماء الفُرات العَدْب» (٢).

٣ ـ وعنه: بالإسناد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الشهه، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَٱلَّوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقاً﴾: «يعني لأمددناهم علماً، كي يتعلّموه من الأئمة ﷺ»(٣).

٤ - وعنه: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن مسلم، عن بُريد العجلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً خَدَقاً﴾، قال: «لأذقناهم علماً كثيراً يتعلّمونه من الأئمة عليه». قلت: قوله: ﴿لّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾؟ قال: «إنّما هؤلاء يَفْتِنهم فيه، يعني المنافقين» ..

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ١٧١ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٧ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٧ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٧ ح ١.

 <sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٧ ح ٣.

7 - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن القاسم بن سُليمان، عن جابر، قال: سَمِعت أبا جعفر ﷺ يقول في هذه الآية: ﴿وَٱلَّوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة، لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقاً ﴾: «يعني من جرى فيه شيء من شِرْك الشيطان، على الطريقة، يعني في الولاية في الأصل عند الأظِلّة حين أخذ الله مِيثاق ذُرّية آدم، أسقيناهم ماء غَدَقاً: لكنّا وضعنا أظلّتهم في الماء الفُرات العَذْب» (١٠).

٧ - الطَّبَرسي: عن بُريد العِجلي، عن أبي عبد الله عليه الله علماً كثيراً يتعلمونه من الأئمة عليه (٢).

قال النبيّ الله عليّ ، أنت قسيم النار ، تقول : هذا لي وهذا لك ، قالوا : فمتى يكون ما تَعِدنا به من أمر عليّ والنار؟ فأنزل الله : ﴿حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ﴾ يعني الموت والقيامة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ يعني فلاناً وفلاناً وفلاناً ومعاوية وعمرو بن

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨١.

العاص وأصحاب الضّغائن من قُريش ﴿مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدَداً﴾. قالوا: فمتى يكون ذلك؟ قال الله لمحمّد ﴿ وَقُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً﴾ قال: أجلاً ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَن ٱرْتَضَى مِن رَسُولٍ﴾، يعني عليّا المرتضى من الرسول ﴿ وهو منه، قال الله: ﴿فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ قال: في قلبه العلم، ومن خلفه الرَّصَد يعلّمه علمه، ويزُقّه العلم زَقّا، ويعلّمه الله إلهاماً، والرَّصَد: التعليم من النبيّ ﴿ لِيَعْلَم ﴾ النبيّ ﴿ وَأَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاط ﴾ علي بما لدى الرسول من العلم ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ ما كان أو يكون منذ يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة من فِتنةٍ أو زَلْزَلةٍ أو خَسْفِ أو قَذْف، أو أُمّة هَلَكت فيما مضى أو تَهْلك فيما الساعة من فِتنةٍ أو زَلْزَلةٍ أو عادلٍ يَعْرِفه باسمه ونسبه، ومن يموت موتاً أو يُقْتل بقي، وكم من إمام جائرٍ أو عادلٍ يَعْرِفه باسمه ونسبه، ومن يموت موتاً أو يُقْتل قتلا، وكم من إمام مخذولٍ لا يَضُره خِذلان من خَذَله، وكم من إمام مخذولٍ لا يَضُره خِذلان من خَذَله، وكم من إمام مخذولٍ لا يَضُره خِذلان من خَذَله، وكم من إمام مضدولٍ لا يَضُره خِذلان من خَذَله، وكم من إمام مضدولٍ لا يَضُره خِنلان من خَذَله، وكم من إمام منصره " (١٠) .

٩ ـ وعنه: عن محمّد بن هَمّام، عن جعفر، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن أحمد المدائني، قال: حدّثني هارون بن مسلم، عن الحسين بن عُلوان، عن عليّ ابن غُراب، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾، قال: ذِكر ربّه: ولاية عليّ بن أبي طالب الله القاسط: الحائِد عن تَحَرَّوْا رَشَداً اي طَلَبوا الحقّ ﴿وَأَمَّا القاسِطُونَ الآية، قال: القاسط: الحائِد عن الطريق (٢).

1٠ ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يَسَار، عن عليّ بن جعفر، عن جابر الجُعفي، قال: سألتُ أبا جعفر عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذَكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴾، قال: "من أعرض عن عليّ عليه يَسْلُكه العَذاب الصّعْد، وهو أشدّ العذاب"(٣).

۱۱ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، قال: قال أبو عبد الله عليه لي يوماً: «يا حَمّاد، تُحسِن أن تُصلّي؟». فقلت:

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸۰.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٦.

يا سيدي، إنّي أَحْفَظ كتاب حَريز في الصلاة، فقال: «لا بأس عليك يا حمّاد، قُم فصل»، قال: فقُمت بين يديه متوجّها إلى القِبلة، فاستفتحت الصلاة، فركعت وسجدت، فقال: «يا حمّاد لا تُحسِن أن تُصلّي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يُقيم صلاةً واحدةً بحدودها تامّة؟!».

قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذُّل، فقلت: جُعِلت فِداك، فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله على مستقبل القبلة منتصباً، فأرسل يديه جميعاً على فَخِذيه، قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما قَدر ثلاث أصابع مُنْفَرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القِبلة، لم يَحْرِفهما عن القبلة، وقال بخُشوع: «الله أكبر» ثم قرأ الحمد بترتيل، وقُلْ هو الله أحد، ثمّ صبر هُنيئة بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حِيال وجهه، وقال: «الله أكبر» وهو قائم، ثمّ ركع وملاً كفّيه من رُكبتيه مُفَرَّجات، ورد رُكبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره حتّى لو صُبّ عليه قطرة من ماء أو دُهن لم تَزُل لاستواء ظهره، ومَدَّ عُنقه وغَمَض عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل، فقال: «سُبحان ربي العظيم وبحمده» ثمّ استوى قائماً، فلمّا استمكن من القيام فقال: «سُبحان ربي العظيم وبحمده» ثمّ استوى قائماً، فلمّا استمكن من القيام قال: «سمع الله لمن حَمِده» ثمّ كبّر وهو قائم، ورفع يديه حِيال وجهه.

ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي رُكبتيه حِيال وجهه، فقال: 
«سبحان ربّي الأعلى وبحمده» ثلاث مرات، ولم يضع شيئاً من جسده على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الكفّين والرُّكبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: «سبعة منها فرض يُسْجَد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾، وهي الجبهة والكفّان والرُّكبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سُنّة». ثمّ رفع رأسه من والرُّكبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سُنّة». ثمّ رفع رأسه من السُّجود، فلمّا استوى جالساً قال: «الله أكبر» ثمّ قعد على فَخِذه الأيسر، وقد وقع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، وقال: «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» ثمّ كبّر وهو جالس، وسجد السجدة الثانية، وقال كما قال في الأولى، ولم يضع شيئاً كبّر وهو جالس، وسجد السجدة الثانية، وقال كما قال في الأولى، ولم يضع فراعيه على من بدنه على شيء منه في رُكوع ولا سُجود، وكان مُجنّحاً، ولم يضع فراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد، فلمّا فرغ من التشهد سلّم، فقال: «يا حمّاد، هكذا صَلّ»(۱).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٣١١ ح ٨.

ورواه ابن بابويه في الفقيه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى الجُهني (١). ورواه عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (٢).

١٢ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمِّد بِن الفُضيل، عن أبي الحسن عليه ، في قوله: ﴿وَأَنَّ المَّسَالِجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾، قال: «هُم الْأُوصياء»(٣).

١٣ \_ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضاعي، قال: «المساجد: الأئمة عليه»(٤).

14 \_ محمّد بن العبّاس: عن الحسن بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يُونُس، عنِ محمَّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾، قال: «هم الأوصياء»(ه)."

10 \_ وعنه: عن محمّد بن أبى بكر، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود النجّار، عن الإمام موسى بن جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾، قال: «سَمِعت أبي جعفر بن محمّد الله يقول: هم الأوصياء الأئمّة منّا واحد فواحد، (فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع الله أحداً) هكذا نزلت (٦).

 ١٦ ـ العياشي: بإسناده، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد ١٩١٨، في حديث سؤال المعتصم له، قال: «قال رسول الله الشَّجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يُسجَد عليها ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ وما كان لله لم يُقطع، يعني لم يُقطع في السرقة من غير مَفْصِل الأصابع من اليد، ويبقى الكفّ للسُّجود عليه»((أ).

١٧ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

الكافي ج ١ ص ٣٥٢ ح ٦٥.

من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٩٦ ح ٩١٦. (1)

أمالي الصدوق ص ٣٣٧ ح ١٣. (٢)

تفسير القمى ج ٢ ص ٣٨٠. (٤)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٨. (7)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧.

تفسير العيّاشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٠٩.

أَحَداً ﴾، قال: المساجد السبعة التي يُسْجَد عليها: الكفّان، وعينا الرُّكبتين، والإبهامان، والجبهة(١).

١٨ - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﴾، يعني رسول الله ﴿ كَادُوا ﴾ يعني قريشاً ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا ﴾ أي أيداً. الله ﴿ كَادُوا ﴾ يعني قريشاً ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا ﴾ أي أيداً. قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْ ُ مَا يُوعَدُونَ ﴾ ، قال: القائم وأمير المؤمنين ﴿ في الرجعة ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدَدا ﴾ قال: هو قول أمير المؤمنين ﴿ لَا لَوْفَر: ﴿ وَاللهُ يَابِن صهاك ، لولا عهد من رسول الله ﴿ وعهد من الله سَبَق ، لَعَلِمت أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴾ . قال: فلمّا أخبرهم رسول الله ﴿ من يكون من الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: ﴿ قُلْ ﴾ ، يا محمّد: ﴿ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: ﴿ قُلْ ﴾ ، يا محمّد: ﴿ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: ﴿ قُلْ ﴾ ، يا محمّد: ﴿ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: ﴿ قُلْ ﴾ ، يا محمّد: ﴿ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا أَحَداً \* إِلا مَن أَدْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ قال: يُخبِر الله رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخبار ، وما يكون بعده من أخبار يُخبِر الله رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخبار ، وما يكون بعده من أخبار القائم ﷺ والرجعة والقيامة (٢٠) .

19 - ومن طريق المخالفين: ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، قال: رُوي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر علي سأله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَنْ خَلْفِهِ وَصَداً ﴾ فقال على: «يوكّل الله بأنبيائه ملائكة يُحصُون أعمالهم ويؤدون إليه بتبليغهم الرسالة، ووكّل بمحمّد الله مَلكاً عظيماً منذ فُصل عن الرّضاع يُرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق، ويَصُدّه عن الشرّ ومساوى الأخلاق، وهو الذي كان يناديه: السلام عليكم يا محمّد يا رسول الله، وهو شاب لم يَبْلُغ درجة الرسالة بعد، فيظنّ أنّ ذلك من الحجر والأرض، فيتأمل فلا يرى شيئاً»(٣).

• ٢ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رثاب، عن سَدير الصَّيْرَفيّ، قال: سَمِعت حُمران بن أعْين يسأل أبا جعفر عِن عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (١) ، فقال أبو جعفر عَن الله عزّ وجلّ ابتدع الأشياء كلّها

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸۰.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٣ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٠١.

سورة هود، الآية: ٧.



#### فضلها

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان له من الأجر كمن أعتق رِقاباً في سبيل الله بعدد الجنّ والشياطين، ورفع الله عنه العُسر في الدنيا والآخرة، ومن أدمن قراءتها ورأى النبيّ في المنام فليطلب منه ما يشتهى فؤاده».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عنه العُسر في الدنيا والآخرة، ورأى النبيّ في المنام».

٤ ـ وقال الصادق الله عن أدمن في قراءتها ورأى النبيّ وسأله ما يُريد أعطاه الله كلّ ما يُريده من الخير، ومن قرأها في ليلة الجمعة مائة مرّة غَفَر الله له مائة ذنب، وكتب له مائة حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٠.

# بسرات والتوالح

يَّنَاتُهُا ٱلْمُزَّيِّلُ ﴾ قُرِ ٱلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يَضْفَهُ وَاهِ ٱنقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾

١ - على بن إبراهيم: ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَليلاً \* نِصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* نَ قال الله عز وجلّ : ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* ، قال : ٱنقص من القليل أو زِد عليه، أي على القليل قليلاً \* ).

Y ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور، عن عمر بن أُذَينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر على، قال: سألتُه عن قول الله تعالى: ﴿قُم اللّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً﴾، قال: «أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة، إلاّ أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً»(٢).

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّا نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّكَا وَأَقْوَمُ

فِيلًا

١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾، قال: بيّنه تبياناً، ولا تَنْثُرْهُ نثر الرمل، ولا تَهُذّه هَذّ<sup>(٣)</sup> الشعر، ولكن أفزع به القلوب القاسية (٤٠).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن مَعْبَد، عن واصِل بن سُليمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سألتُ أبا عبد الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾، قال: «قال أمير المؤمنين الله تبياناً

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸۲. (۲) التهذيب ج ۲ ص ۳۳۵ ح ۱۳۸۰.

<sup>(</sup>٣) الهَذّ: سرعة القراءة. «لسان العرب مادة هذذ».

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٢.

ولا تَهُذَّه هذَّ الشعر، ولا تَنْثُره نثر الرمل، ولكن أفزِعوا قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»(١).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قولِه تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تُقِيلاً ﴾، قال: قيام الليل، وهو قُوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنَا وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾، قال: أصدق(٢).

٤ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُميرٍ، عن هِشامِ بن سالمٍ، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظْناً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾، قال: «يعني بقوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ قيام الرجل من فِراشه يُريد به الله لا يُريد به غيره»<sup>(٣)</sup>.

## وَٱذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١

السبابتين (٤) علي بن إبراهيم: قال: رفع اليدين وتحريك السبابتين (٤).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مِهران، عن سيف بن عَميرة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله على الله على الرغبة أن تستقبل بباطن كفيك إلى السماء، والرهبة أن تجعل ظهر كَفِّيكَ إلى السماء». وقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾، قال: «الدعاء بإصْبَع واحدة تُشير بها، والتضرُّع تُشير بإصْبَعيك وتُحرِّكهما، والابتهال رفع اليدين وتَمُدّهما، وذلك عند الدمعة، ثمّ ادعُ»(٥).

٣ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد ابن خالد، والحسين بن سعيد، جميعاً، عن النَّضر بن سُويد، عن يحيى الحلبي، «ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء، وهكذا الرهبة: وجعل ظهر كفيه إلى السماء، وهكذا التضرُّع: وَحرك أصابعه يميناً وشمالاً، وهكذا التبتُّل: ويرفع أصابعه مرّة ويضعها مرّة، وهكذا الابتهال ومدّ يده تِلقاء وجهه إلى القبلة، ولا يبتهل حتّى تجري الدمعة»(٦).

الكافي ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١. (1)

الكافي ج ٣ ص ٤٤٦ ح ١٧. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٢. (1)

الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١. (0)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٢.

<sup>(7)</sup> الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ ح ٣.

٤ \_ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه على الله عليه الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله عليه الله على الله عل «مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي بيساري، فقال: يا أبا عبد الله بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ الله تبارك وتعالى حقّه على هذه كحقّه على هذه». وقال: «الرغبة: تبسُط يديك وتُظْهر باطنهما، والرهبة: تبسُط يديك وتُظْهِر ظاهرهما، والتضرُّع: تحريك السبابة اليمني يميناً وشمالاً، والتّبَتُّل: تحريك السبابة اليُسرى ترفعها إلى السماء رسلاً وتضعها، والابتهال: تبسُط يديك وذِراعيك إلى السماء حين ترى أسباب البُكاء»(١).

٥ \_ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: سألتُه عن الدُّعاء، ورفع اليدين. فقال: «على أربعة أوجه: أمَّا التعوَّذ فتستقبل القِبلة بباطن كفّيك، وأمّا الدُّعاء في الرزق فتبسُط كفّيك وتُفْضي بباطنهما إلى السماء، وأمَّا التبتُّل فإيماءٌ بإصْبَعك السَّبابة، وأما الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك، ودُعاء التضرُّع أن تحرَّك إصْبَعك السّبابة ممّا يلي وجهك، وهو دعاء الخِيفة»(٢).

٦ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حَريز، عن محمّد ابن مسلم وزُرارة، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه الله الله تبارك وتعالى؟ قال: «تبسُط كفّيك» قلنا: كيف الاستعاذة؟ قال: «تُفْضِي بكفّيك، والتبتُّل الإيماء بالإصْبَع، والتضرُّع تحريك الإصْبَع، والابتهال أن تَمُدّ يديك جميعاً»(٣).

٧ \_ الطَّبَرسي: في معنى: ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾، قال: روى محمّد بن مسلم وزرارة وحُمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ: «إنّ التبتُّل هنا رفع اليدين في الصلاة»(٤).

 ٨ ـ وقال: وفي رواية أبي بصير، قال: «هو رفع يديك إلى الله وتضرُّعك إليه"(٥)

٩ ـ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً ﴾(١)، يقول: فَراغاً طويلاً لنومك

(٢)

الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ ح ٥.

الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ ح ٤. (1)

مجمع البيان ج ١٠ ص ١٦٤. الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ ح ٧. (٤) (٣)

مجمع البيان ج ١٠ ص ١٦٤. (0)

<sup>(7)</sup> 

سورة المزمل، الآية: ٧.

وحاجتك، قوله: ﴿وَتُبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾، يقول: أخلِص إليه إخلاصاً (١٠).

1 - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله قال: قلت له: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾؟ قال: «يقولون فيك (وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً \* وَذَرْنِي وَالمُكَذّبِينَ بوصيّك أُولِي النّعْمَةِ ومَهّلُهُمْ قَلِيلاً)» قلت: إنّ هذا تنزيل؟ قال: «نعم»(٢).

٢ - ابن شهر آشوب: عن أبان بن عثمان، عن أبي جعفر ﴿ قَلَهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَالْمُكَدِّبِينَ ﴾ الآية، قال: «هو وعيد تَوَعَد الله عزّ وجلّ به من كَذّب بولاية عليّ أمير المؤمنين ﴿ الله علي أمير المؤمنين ﴿ الله علي أمير المؤمنين ﴿ الله علي أمير المؤمنين ﴿ الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

٣ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ ﴾ أي لا يَقْدِر أن يَبْلَعه، قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالحِبَالُ ﴾ أي تخسِف، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَتِ

(۲) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ ح ٩١.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٢٠٣.

الجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً ﴾ قال: مثل الرَّمل ينحدر(١١).

\$ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ﴿ فَفَعَلَ النّبِيّ اللّبِي وَقُلْهُ ﴿ وَقُلْهُ ﴾ وقوله: ﴿عَلّمَ أَن لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ وكان الرجل يقوم حتى يُصبح مخافة أن لا يَحْفَظه، فأنزل الله: ﴿إِنْ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلّمَ أَن لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ يقول: متى يكون النّبك يَعْلَمُ أَنّك نَتُحُمُوهُ ﴾ الله قوله: ﴿عَلّمَ أَن لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ يقول: متى يكون النصف والنّبك نسخت هذه الآية: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ واعلموا أنّه لم يأتِ نبيّ قطّ إلاّ نسخت هذه الآية: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ واعلموا أنّه لم يأتِ نبيّ قطّ إلاّ خلا بصلاة الليل في أوّل الليل. قوله: ﴿فَكَيْفَ نَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً ﴾ يقول: كيف إن كفرتم تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيباً ؟ (٢) .

٥ \_ وقال أيضاً عليّ بن إبراهيم، في قوله: ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ﴾ الآية، قال: تشيب الولدان من الفَزَع حيث يسمعون الصيحة (٣).

٦ عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن الحسين ابن سعيد، عن زُرعة، عن سَماعة، قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً ﴾، قال: «هو غير الزكاة»(٤).

### سبب نزول السورة

٢ ـ الطَّبَرسي، قال: روى الحاكم أبو القاسم الحَسَكاني بإسناده، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾،
 قال: عليّ وأبو ذرّ(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸۳.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٣.



#### فضلها

الباقر على البويه: بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر على الله عزّ وجلّ أن الباقر على الله عزّ وجلّ أن يجعله مع محمّد في درجته، ولا يُدركه في الحياة الدنيا شَقَاء أبداً إن شاء الله تعالى (۱).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أُعطي من الأجر بعدد من صدّق بمحمّد أعطي من الأجر بعدد من صدّق بمحمّد أدمن في قراءتها وسأل الله في آخرها حِفْظ القرآن لم يَمُت حتى يَشْرح الله قلبه ويخفَظه».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله : «من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم، ومن طلب من الله حفظ كلّ سور القرآن، لم يَمُت حتّى يَحْفَظه».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «من أدمن في قراءتها، وسأل الله في آخرها حفظه،
 لم يَمُت حتّى يَحْفَظه، ولو سأله أكثر من ذلك قضاه الله تعالى له»، والله أعلم.

## بِسِرِاللهِ الرَّحْزِالِّحِيم

يَتَأْتُهُا ٱلْمُدَّنِّرُ ۚ فَ فَأَنذِرْ فَ وَرَبِّكَ فَكَيْرِ فَ وَثِيَابَكَ فَطَغِرْ فَ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرْ فَ

ا ـ سعد بن عبد الله: بإسناده، عن الكلبيّ، عن أبي عبد الله الله: ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ ﴾ اسم من أسماء النبيّ العَشرة التي في القرآن (١١). تقدّم الحديث مسنداً بتمامه في أوّل سورة طه.

٧ - وعنه: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سِنان، عن عمار بن مَروان، عن المُنخّل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عَنْ ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا المُدَّثّرُ \* قُمْ فَأَنْدِرْ \*): «يعني بذلك محمّداً ﴿ وقيامه في الرجعة يُنذِر فيها. قوله: ﴿إِنَّهَا لإِحْدَى الكُبَرِ \* نَذِيراً \*) يعني محمّداً ﴿ لِلْبَشَرِ \* () في الرجعة »، وفي قوله: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافةً للناس) في الرجعة ").

٣ ـ وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر الله أمير المؤمنين الله كان يقول: إنّ المُدّثر هو كائن عند الرجعة، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياء قبل يوم القيامة ثم أموات؟ قال: فقال له عند ذلك: نعم والله لكَفْرة من الكُفر بعد الرجعة أشدّ من الكَفَرات قبلها (٤٠).

٤ ـ على بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: يُريد رسول الله ، فالمُدَّتَر يعني المُتدتَّر بثوبه ﴿قُمْ فَأَنذِرْ قال: هو قيامه في الرجعة يُنذر فيها، قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾، قال: تطهيرها تشميرها، أي قصرها، وقال: شيعتنا يَطّهرون (٥٠).

• ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ

<sup>(</sup>۲) سورة المدثر، الآيتان: ۳۵ ـ ۳٦.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص ٢٦.

 <sup>(</sup>۱) مختصر بصائر الدرجات ص ۲۷.
 (۳) مختصر بصائر الدرجات ص ۲۲.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٤.

### فَطَهُرْ﴾، قال: «فَشَمِّر»(١).

7 - وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن مُعلّى بن خُنيس، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "إنّ عليّاً ﷺ كان عندكم فأتى بني ديوان، فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من بين يديه إلى ثدييه، ومن خلفه إلى أليتيه، ثمّ رفع يده إلى السماء، فلم يزل يَحْمد الله على ما كساه حتى دخل منزله، ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه». قال أبو عبد الله ﷺ: "ولكن لا يقدِرون أن يُلْبَسوا هذا اليوم، ولو فعلنا لقالوا مجنون، ولقالوا مرائي، والله تعالى يقول: ﴿وَثِيابَكَ فَطَهّرُ﴾، قال: وثيابك ارفعها ولا تجرّها، وإذا قام قائمنا كان على هذا اللباس» (٢).

٧ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن الله أيام حبس ببغداد، قال: قال لي أبو الحسن الله "إن الله تعالى قال لنبيّه الله : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهّر ﴾ وكانت ثيابه طاهرة، وإنما أمره بالتشمير "(").

٨ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد ابن عليّ، عن رجل، عن سَلَمة بيّاع القَلانِس، قال: كنت عند أبي جعفرﷺ، إذ دخل عليه أبو عبد الله ﷺ، فقال أبو جعفرﷺ: "يا بُنيّ، ألا تُطهّر قميصك» فذهب، فظننّا أنّ ثوبه قد أصابه شيء، فرجع فقال إنّه هكذا، فقلنا: جعلنا الله فذهب، فظننّا أنّ ثوبه قد أصابه شيء، فرجع فقال إنّه هكذا، فقلنا: جعلنا الله فِذهب، فظننّا أنّ ثوبه قد أصابه شيء، فرجع فقال إنّه هكذا، فقلنا: عزّ وجل فِداك، ما لقميصه؟ قال: "كان قميصه طويلاً، وأمرته أن يُقصّر، إن الله عزّ وجل يقول: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهّرُ ﴾"(٤).

9 - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النّضر بن سُويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، قال: نظر أبو عبد الله عليه إلى رجل قد لَبِس قميصاً يصيب الأرض، فقال: «ما هذا الثوب بطاهر»(٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٤٥٥ ح ١. (٢) الكافي ج ٦ ص ٤٥٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ٤٥٦ ح ٤. (٤) الكافي ج ٦ ص ٤٥٧ ح ١٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٦ ص ٤٥٧ ح ١١.

١٠ - ابن بابويه: عن أبي عبد الله عليه ، قال: حدّثني أبي، عن آبائه عليه ، عن أمير المؤمنين عليه ، قال: «تشمير الثياب طَهُورها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ ﴾ ، يعنى فشمّر » (١) .

11 \_ عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَٱهْجُرْ﴾ ، الرجز: الخبيث (٢).

## وَلَا نَمْنُن تَسَتَكُمِرُ ١

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله على قال: قال في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ ، قال: «لا تستكثر مَّا عَمِلت من خير لله » (٣٠) .

٢ ـ عليّ بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، يقول: لا تعطي العطية تلتمس

## فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَنَالِكَ يَوْمَهِذِيوَمُّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن عبد الله بن القاسم، عن المُفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله ﷺ، في قُوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾، قال: «إنّ منّا إماماً مظفّراً مُسْتَتِراً، فإذا أراد الله عزّ وجلّ إظهار أمره نكت في قلبه نُكتَّة، فظهر فقام بأمر الله

٢ ـ الشيخ المفيد: عن محمّد بن يعقوب رحمه الله، بإسناده، عن المفضّل ابن عمر، عن أبى عبد الله عليه، قال: إنَّه سُئِل عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾، قال: «إنَّ منّا إماماً يكون مستتراً، فإذا أراد الله عزَّ ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة، فنهض وقام بأمر الله عزّ وجلّ (٦٠).

٣ ـ وفي حديث آخر عنه عليه قال: «إذا نُقر في أذن القائم عليه أذن له في القيام»<sup>(٧)</sup>.

الخصال ص ٦٢٢ ح ١٠. (1)

الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١. (٣)

الكافي ج ١ ص ٢٧٧ ح ٣٠. (0) **(V)** 

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٢ ح ٢.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٤.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٤.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٢ ح ١.

٤ ـ وروى عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُورِ﴾، قال: الناقور هو النداء من السماء، ألا إنّ وليّكم الله وفلان بن فلان القائم بالحق، يُنادي به جَبْرَئيل في ثلاث ساعات من ذلك اليوم، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني بالكافرين المرجئة الذين كفروا بنعمة الله وبولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ»(١).

• - ابن بابویه، قال: حدّثني أبي ومحمّد بن الحسن (رضي الله عنهما)، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الجِمْيَري، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن المُفضّل بن عمر، قال: سألتُ أبا عبد الله على عن تفسير جابر؟ فقال: «لا تُحَدّث به السَّفِلة فيُذيعوه، قال: سألتُ أبا عبد الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُورِ ﴾، إنّ منّا إماماً مستتراً، فإذا أما تقرأ في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُورِ ﴾، إنّ منّا إماماً مستتراً، فإذا أراد الله عزّ وجلّ إظهار أمره نكت في قلبه نُكتة، فظهر وأمر بأمر الله عزّ وجلّ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ ص ٣٢٨ ح ٤٢.

سَفَرَ ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا خَفُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا خُلُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴾ وَكُنَّا ثُكَنَّة بُكُومِ اللِّينِ ﴿ وَهَا لَئُمْ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ وَهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾ وَقَلْ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مُعْرَفِيهُ مَا لَكُمْ مُعْرَفًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ

ذَكَرُهُ ﴿ إِنَّ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿ إِنَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّاعِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ

ا على بن إبراهيم: إنها نزلت في الوليد بن المُغيرة، وكان شيخاً كبيراً مُخرّباً من دُهاة العرب، وكان من المُستهزئين برسول الله في الحُجرة ويقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المُغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمّد، أشعر هو أم كِهانة أم خُطَب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله فقال: يا محمّد، أنشدني من شعرك. قال: الله الما هو شعر، ولكن كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله». فقال: اتل علي منه شيئاً. فقرأ عليه رسول الله في: حمّ السّجدة، فلمّا بلغ قوله: ﴿فَإِنْ عَلَى مَنْ صَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وتَمُودٍ ﴾ فاقشعر الوليد، وقامت كل شعرة على رأسه ولحيته، ومرّ إلى بيته، ولم يرجع إلى فأيش من ذلك.

فمشوا إلى أبي جهل، فقالوا: يا أبا الحكم، إنّ أبا عبد شمس صبا إلى دين محمّد، أما تراه لم يَرجع إلينا؟ فغدا أبو جهل إلى الوليد، فقال له: يا عم، نكست رؤوسنا وفضحتنا، وأشمتّ بنا عدوّنا، وصبوت إلى دين محمّد! فقال: ما صبوت إلى دينه، ولكنّي سمعت منه كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود. فقال له أبو جهل: أخطب هو؟ قال: لا، إنّ الخُطب كلام متصل، وهذا الكلام منثور، ولا يشبه بعضه بعضاً. قال: فشعر هو؟ قال: لا، أما إنّي قد سَمِعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعر، قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه.

فلمّا كان من الغد قالوا له: يا أبا عبد شمس، ما تقول فيما قلنا؟ قال: قولوا هو سحر، فإنّه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله في ذلك: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ وإنّما سمّي وحيداً لأنّه قال لقُريش: إنّي أتوحّد بكسوة البيت سنة، وعليكم بجماعتكم سنة. وكان له مال كثير وحدائق، وكان له عشر بنين

بمكة، وكان له عشرة عبيد، عند كلّ عبد ألف دينار يتجُر بها، وملك القِنطار في ذلك الزمان، ويقال: إنَّ القِنطار جلد ثور مملوء ذهباً، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿صَعُوداً﴾(١).

٢ - عليّ بن إبراهيم: وأمّا صَعُود فجبل من صُفر من نار وسط جهنّم (٢).

٣ - نرجع إلى الرواية، قال: جبل يُسمّى صَعُوداً ﴿إِنَّه فَكَّرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ يعني قَدّره، كيف سوّاه وعدَّله ﴿ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وبَسَرَ ﴾ قال: عبس وجهه وبسر، قال: ألقى شِدْقه ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ قُوْلُ الْبَشْرِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَا سَقَرُ﴾ وادٍ في النار ﴿ لا تُبْقِى ولا تَذَرُ ﴾ أي لا تبقيه ولا تذره ﴿ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾ قال: تلوح عليه فتُحْرِقه ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال: ملائكة يُعذَّبونهم، وهو قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً ﴾ وهم ملائكة في النار يعذَّبون الناس ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال: لكلُّ رجل تسعَّة عشر من الملائكة يُعذَّبونه (٣).

٤ ـ وقال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أبو العباس، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا، عن عليّ بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليِّلا، في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ ، قال: «الوحيد ولد الزنَّا وهو زُفر» ، ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً ﴾ قال: «أجلاً ممدوداً إلى مدّة»، ﴿وبَنِينَ شُهُوداً ﴾، قال: «أصحابه مهدته له » ﴿ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً ﴾ ، قال: «لولاية أمير المؤمنين عَلَيْ جَاحِداً عانداً لَرسول الله على فيها ﴿سَأَرْمِقُهُ صَعُوداً \* إِنَّهُ فَكَّرَ وقَدَّرَ ﴾ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ قال: «عذاب بعد عذاب، يعذَّبه القائم على ثمّ نظر إلى رسول الله على وأمير المؤمنين على فعبس وبسر ممّا أمر به ﴿ ثُمَّ أُذْبَرَ وَٱسْتَكْبَرُ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْمُرُ﴾ قال: «إنّ زُفر قال: إنّ النبيّ النبيّ سحر الناس بعليّ ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ البَشَرِ﴾ أي ليس بوحي من الله عزّ وجلّ ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرَ﴾ إلى آخر الآية، فيه نزلت<sup>ه(٤)</sup>.ً

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٥.

٦ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قال: قلت: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؟ قال: «يستيقنون أنّ الله ورسوله ووصيّه حقّ».

قلت: ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً ﴾؟ قال: «يزدادون بولاية الوصيّ إيماناً».

قلت: ﴿وَلاَ يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾؟ قال: "بولاية علي ﷺ». قلت: ما هذا الارتياب؟ قال: "يعني بذلك أهل الكتاب، والمؤمنين الذين ذكر الله فقال: ولا يرتابون في الولاية». قلت: ﴿وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرى للْبُشَرِ﴾؟ قال: "نعم، ولاية علي ﷺ». قلت: ﴿إِنَّهَا لإِحْدَى الكُبَرِ﴾؟ قال: "الولاية». قلت: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾؟ قال: "من تقدّم إلى ولايتنا أُخر عن سَقَر، ومن تأخر عنها تقدّم إلى سَقَر، ﴿إِلاَّ أَصْحَابُ اليَمِينِ﴾، قال: "هم والله شيعتنا». قلت له: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ﴾؟ قال: "إنّا لم نتول وصي محمّد والأوصياء من بعده ولا يصلون عليهم». قلت: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾؟ قال: "عن الولاية معرضين». قلت: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ مُعْرِضِينَ﴾؟ قال: "الولاية معرضين». قلت: ﴿كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ مُعْرِضِينَ﴾؟

٧ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا الحسين بن محمّد، عن المُعلّى بن محمّد، عن المُعلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الكُبَرِ \* نَذِيراً لِلْبَشَرِ﴾، قال: «يعني فاطمة ﷺ) وقد تقدّم حديث في معنى الآية في أوّل السورة.

٨ ـ شرف الدين النجفي، قال: جاء في تفسير أهل البيت ﷺ: رواه الرجال، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾، قال: «يعني بهذه الآية إبليس اللعين، خلقه

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ ح ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة عبس، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٦.

وحيداً من غير أب ولا أمّ، وقوله: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً﴾، يعني هذه الدولة إلى يوم الوقت المعلوم، يوم يقوم القائم ﷺ ﴿وبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً﴾، يقول: معانداً للائمة، يدعو إلى غير سبيلها، ويصد الناس عنها وهي آيات الله (۱).

٩ ـ وقوله: ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً﴾، قال أبو عبد الله ﷺ: «صَعُود: جبل في النار من نُحاس يحمل عليه حبتر، ليصعده كارها، فإذا ضرب بيديه على الجبل ذابتا حتى تلحقا بالرُّكبتين، فإذا رفعهما عادتا، فلا يزال هكذا ما شاء الله». وقوله تعالى: ﴿إِنَّه فَكَرَ وقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ مِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ مِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ مِحْرٌ يُؤْثَرُ \* وَمَا أَذْبَرَاكُ مَا قُولُ الْبَشْرِ﴾، قال: «يعني تدبيره ونظره وفكرته واستكباره في نفسه وادّعاءه الحق لنفسه دون أهله». ثمّ قال الله تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ \* وَمَا أَذْرَاكُ مَا يراه أهل المشرق كما يراه أهل المشرق كما يراه أهل المغرب وتبين أهل المغرب وتبين عني هذه الآيات جميعها حبتر. قال: «قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا والمغرب». وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾، قال: «فالنار والمغرب». وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾، قال: «فالنار هو المغرب». وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾، قال: «فالنار هو المغرب». وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾، قال: «فالنار هو المغرب». وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾، قال: «فالنار هو المغرب» والملائكة هم الذين يملِكون علم آل محمّد الله».

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، قال: «يعني المُرْجِئة». وقوله تعالى: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، قال: «هم الشيعة، وهم أهل الكتاب، وهم الذين أُوتوا الكتاب والحُكم والنبوّة». وقوله تعالى: ﴿ويَزْدَادَ اللَّهِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، «أي لا يشُكّ الشيعة، في شيء الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مِن أمر القائم ﷺ ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَنْ أَسَاءُ ﴾، مثلاً فقال الله عزّ وجل لهم: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾، فالمؤمن يُسلّم والكافر يشُكّ. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ مُوكَ فجنود ربّك هم الشيعة وهم شُهداء الله في الأرض». وقوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٤ ح ٥.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبي يوسف يعقوب بن يزيد، عن نوح المضروب، عن أبي شيبة، عن عَنْبَسة العابد، عن أبي جعفرﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلاَّ أَصْحَابَ اليَمِينِ﴾، قال: «هم شيعتنا أهل البيت»(٣).

11 \_ محمّد بن العباس، عن محمّد بن يونس، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عقبة بن سعيد، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلاَّ أَصْحَابَ اليَمِينِ﴾، قال: «هم شيعتنا أهل البيت»(٤٠).

۱۲ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، عن محمّد بن عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن زكريا الموصلي، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جدّه الله النبيّ النبيّ قال لعليّ الله الله عن أبيه، عن جدّه الله الله عن أبيه، ع

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٢١. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٤ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ١٧١ ح ١٣٩.

عليّ، قوله عزّ وجلّ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلاَّ أَصْحَابَ اليَمِينِ \* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ المُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ ، والمُجرمون هم المنكرون لولايتك ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ ﴾ فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس من هذا أوتيتم، فما الذي سَلَكَكُمْ في سَقر يا أشقياء؟ قالوا: كنّا نكذّب بيوم الدين حتّى أتانا اليقين. فقالوا لهم: هذا الذي سَلَكَكُمْ في سقر يا أشقياء، ويوم الدين يوم الميثاق حيث جَحدوا وكذّبوا بولايتك، وعَتَوا عليك واستكبروا » (۱).

١٣ ـ الطّبرسيّ: عن الباقر عليه، قال: «نحن وشيعتنا أصحاب اليمين»(٢).

١٤ ـ الشيباني، في نهج البيان، قال: هم علي بن أبي طالب على وأهل بيته الطاهرين، قال: ورُوي مثل ذلك عن ابن عباس وعن الباقر والصادق على .

١٥ ـ الشيباني، في نهج البيان، قال: يعني الذين أجرموا بتكذيب محمد الله الله عن الباقر والصادق الله عن الباقر والصادق الله عن الله

17 - وقال عليّ بن إبراهيم، قال: اليمين عليّ ﷺ وأصحابه شيعته، فيقولون لأعداء آل محمّد: ما سَلَكَكُمْ في سَقَر؟ قال: فيقولون: ﴿لم نَكُ مِنَ المُصَلّينَ﴾ أي لم نكُ من أتباع الأئمة ﷺ (٣).

1V - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن القمي، عن إدريس بن عبد الله، عن أبي عبد الله على الله عن تفسير هذه الآية: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الله عَلَى الله تبارك وتعالى المُصَلِّينَ ﴾، قال: «عنى بها لم نكُ من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقرَّبُونَ ﴾ أما ترى الناس يُسمّون الذي يلى السابق في الحَلْبَة المُصلّي فذلك الذي عنى حيث قال: ﴿لم نَكُ مِنَ المُصَلّينَ ﴾ لم نكُ من أتباع السابقين (٥٠).

۱۸ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخُزاعي، أنّ أمير المؤمنين الله كان إذا حضر الحرب يوصى

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٨ ح ٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيتان: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٤٧ ح ٣٨.

المسلمين بكلمات فيقول: «تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وقد علم ذلك الكفار حين سُئِلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ (١).

١٩ \_ عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾، قال: حقوق آل الرسول وهو الخُمس لذي القُربي واليتامي والمساكين وابن السبيل وهم آل الرسول على . قوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمَ الدِّينِ﴾ أي يوم المجازاة ﴿حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ﴾ قال: الموت. وقوله تعالى: ﴿فَمَأْ تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ ﴾ قال: لو أنّ كلّ ملك مقرّب ونبيّ مرسل شفعوا في ناصبٍ لآل محمّد ما قُبِل منهم ما شَفَعوا فيه. ثمّ قال: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ قال: عمّا يُذْكَرُ لهم من موالاة أمير المؤمنين ﷺ ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ \* يعني من الأسد (٢).

٧٠ ـ عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله ، في قوله: ﴿بَلْ يُرِينُ كُلُّ ٱمْرِيءٍ مَّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفاً مُنَشَّرَةً﴾: «وذلك أنّهم قالوا: يا محمّد، قد بلغنا أنّ الرجل من بني إسرائيل كان يُذنِب الذنب فيُصبح وذنبه مكتوب عند رأسه وكَفّارته، فنزل جَبْرَئيل ﷺ على النبيّ الله وقال: يسألُك قومك سُنّة بني إسرائيل في الذنوب، فإن شاءوا فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بما كنّا نأخُذ به بني إسرائيل، فزعموا أنّ رسول الله ﴿ كَرِه ذلك لقومه ﴿ ٣٠ .

٢١ ـ ابن بابويه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَنْ الله عَنْ وجلّ : ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ ، قال : «قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتَّقى، ولا يُشرِك بي عبدي شيئًا، وأنا أهل إن لم يُشرِك بي عبدي شيئاً أن أُدخله الجنّة، وقال عليه : إنّ الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله أن لا يُعذّب أهل التوحيد بالنار أبداً»(٤).

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸٦.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٥ ص ٣٦ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٩ ح ٦.



### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر الله، قال: «من أدمن قراءة سورة لا أُقسِمُ، وكان يعمل بها، بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله الله من قبره في أحسن صورة، ويُبشّره ويضحك في وجهه حتّى يجوز على الصّراط والميزان»(١).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي أنّه قال: «من قرأ هذه السورة شَهِدتُ له أنا وَجَبْرَئِيل يوم القيامة أنَّه كان مُوقِناً بيوم القيامة، وخرج من قبره ووجهه مُشْفِر عن وجوه الخلائق، يسعى نوره بين يديه، وإدمان قراءتها يجلُب الرزق والصيانة ويُحبّب إلى الناس».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «قراءتها تُخشّع وتَجْلُب العفاف والصّيانة، ومن قرأها لم يَخَف من سُلطان، وحُفِظ في ليله ـ إذا قرأها ـ ونهاره بإذن الله تعالى».

# <u> الله الحن</u>

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ۞ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَتُم ۞ بَلَن قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ إِن بُل يُرِبدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ اللَّهِ

١ - عليّ بن إبرِاهيم: فِي قوله تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾: يعني أُقسِم

بيوم القيامة و ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ، قال: نفس أَدم التي عصت فلامها الله عز وجلّ. قوله عز وجلّ : ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظْامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى

أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾، قال: أطراف الأصابع، لو شاء الله لسوّاها. قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾، قال: يُقدّم الذنب ويُؤخّر التوبة، ويقول: سوف

٢ \_ شرف الدين النجفي: عن محمّد بن خالد البرقي، عن خلف بن حمّاد، عن الحلبي، قال: سَمِعت أبا عبد الله على يقرأ: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾، أي يكذّبه»(٢).

٣ ـ قال: وقال بعض أصحابنا عنهم ﷺ: «إنّ قول الله عزّ وجلّ: ﴿بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾، قال: بل يُريد أن يفجُر أمير المؤمنين الله ، بمعنى یکیده»<sup>(۳)</sup> .

يَسْتَلُ أَيَانَ بِوَمُ الْقِينَىٰةِ ۞ فَإِنَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَهِذِ أَيْنَ ٱلْمَوْرُ ١ كُلَّ لَا وَزَرَ ١ إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِذٍ ٱلسُّنَعَةُ ١ يُنبَوُّا الْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ١ بَن ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ١ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ١

١ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ أي متى يكون؟

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۳۹ ح ۱.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٨. (٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٩ ح ٢.

فقال الله: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ ﴾ ، قال: يبرُق البصر، فلا يقدِر أن يطرِف، قوله: ﴿كَلَّا لاَ وَزَرَ﴾ أي لا ملجأ، قوله تعالى: ﴿يُنَبُّوا الإِنْسَانُ يَوْمَعِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ قال: يُخبَر بما قَدّم وأخَّر<sup>(١)</sup>.

٢ ـ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه، في قوله: ﴿ يُنَبَّؤُا الإِنسانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾: «بما قدّم من خيرٍ وشرّ، وما أخّر من سُنّة ليُسْتَنّ بها من بعده، فإن كان شرِّاً كان عليه مثل وِزرهم، ولا يُنقَص من وِزرهم شيء، وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم ولا يُنقَص من أجورهم شيء». قوله: ﴿بَلِ الإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ \*، قال: «يَعْلَم مَا صَنَع، وإن اعتذر» (٢٠).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على ابن الحكم، عن عمر بن يزيد، قال: إنّي لأتعشّى عند أبي عبد الله عليه، إذ تلا هذه الآية: ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾: «يا أبا حَفْص، ما يصنع الإنسان أن يتقرّب إلى الله عزّ وجلّ بخلاف ما يعلم الله تعالى؟ إنّ رسول الله الله الله الله عن أسرّ سريرةً ردّاه الله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر ؓ)(۳).

 ٤ - وعنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «ما يصنع أحدكم أن يُظهِر حُسناً ويُسِرّ سيَّئاً؟ أليسِ يرجِع إلى نفسه فيعلم أنّ ذلك ليس كذلك؟ والله عزّ وجلّ يقول: ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾ إنّ السريرة إذا صحّت قويت العَلاَنية »(٤).

٥ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن يزيد، قال: إنِّي لأتعشَّى عند أبي عبد الله عليه الد الله عليه الآية: ﴿ بَل الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾: «يا أبا حفص، ما يصنع الإنسانَ أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إنّ رسول الله على كان يقول: من أسرّ سريرةً ألبسه الله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ»<sup>(ه)</sup>.

٦ - وعنه: عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمّد بن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٨.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٩. الكافي ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٦. (٣)

الكافي ج ٢ ص ٢٢٤ ح ١٥. (2)

الكافي ج ٢ ص ٢٢٣ ح ١١.

يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألتُ أبا عبد الله عن الخَفْقَة والخَفْقَتين؟ فقال: سمأ أدري ما الخَفْقَة والخَفْقَتان، إنّ الله يقول: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، إنّ علياً عليه كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً، فقد وجب عليه الوضوء»(١).

٧ - الشيخ في التهذيب، قال: أخبرنا الشيخ - يعني المفيد - عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان، جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن زيد الشحّام، قال: سألتُ أبا عبد الله عن الخَفْقَة والخَفْقَتين؟ فقال: «ما أدري ما الخَفْقَة والخَفْقَتان، إنّ الله تعالى يقول: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، إنّ عليّاً على يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً وجب عليه الوضوء»(٢).

٨ ـ الشيخ المفيد في أماليه، قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن \_ يعني ابن الوليد \_ عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن ياسين، قال: سَمِعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ يقول: «ما ينفع العبد يُظهِر حُسناً ويُسرّ سيّناً، أليس إذا رجع إلى نفسه عَلِم أنّه ليس كذلك؟ والله تعالى يقول: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ إنّ السريرة إذا صلحت قويت العَلانية»(٣).

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرُهَانَهُ إِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّ مَعْكُمْ وَقُرُهَانَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللْمُواللَّالِمُ ال

١ علي بن إبراهيم، قال: على آل محمد جمع القرآن وقراءته ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أي تفسيره (٤).
 فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ ﴾ ، قال: اتبعوا إذا ما قرأوه ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أي تفسيره (٤).

٢ ـ البرسي، قال: بالإسناد يرفعه إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار أنّهم أوضحوا ما وجدوا بأنّ لهم من أسماء أمير المؤمنين ، فله ثلاث مائة اسم في القرآن، منها ما رووه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود، قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۱ ص ۸ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٣٧ ح ١٥.

<sup>(</sup>٣) أمالي المفيد ص ٢١٤ ح ٦.

الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيّاً (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا وَقُوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَقُوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (١)، فالمنذر رسول جَمْعَهُ وَقُولاً نَهُ وعليّ بن أبي طالب عَلِي الهادي. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (٥) فالبينة محمّد ﴿ والشاهد عليّ عَلَى، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ مِّنَا لَلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ مُنَا لَلْهُ وَمَلاَئِكَ اللَّهُ وَمَلاَئِكَ اللَّهُ وَمَلاَئِكَ اللَّهُ وَمَلاَئِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللِمُ اللللْمُ الللللَّهُ

٣ - عليّ بن إبراهيم: ﴿كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ﴾، قال: الدنيا الحاضرة ﴿وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ أي مُشْرِقة ﴿إِلَى رَبِّهَا وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ أي مُشْرِقة ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: ينظُرون إلى وجه الله عزّ وجلّ، يعني إلى رحمة الله ونعمته (١٢٠).

٤ - ابن بابویه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن هارون الصوفي، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى الرُّوياني، قال: حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب على عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قال عليّ ابن موسى الرضا على قول الله عزّ وجلّ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \*إِلَى رَبِّهَا أَلِى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، قال: «يعني مُشرِقة، تنظر ثواب ربّها» (١٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) سورة يسّ، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>١١) سورة التكاثر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>١٣) عيون أخبار الرضائلية ج ١ ص ١٠٥ ح ٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة مريم، الآية: ٥٠.
 (٤) سورة الرعد، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة اللَّيل، الآيتان: ١٢ ـ ١٣.

 <sup>(</sup>۸) سورة النين، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة يسّ، الآيتان: ٣ ـ ٤.

٠٠ ١٠ سوره پس ١٠ يون ١٠ يون

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٨٨.

• وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عليّ ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عبد السلام بن صالح الهَروي قال: قلت لعليّ بن موسى الله ين يابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: "إنّ المؤمنين يزورون ربّهم في منازلهم في الجنّه؟ . فقال الله العلت، إنّ الله تعالى فضّل نبيّه على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومبايعته مبايعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال عزّ وجلّ: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿١)، وقال: ﴿إِنَّ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿١)، وقال النبيّ الله عن زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله تعالى. ودرجة النبيّ في الجنّة أرفع الدرجات، فمن زاره في درجته في الجنّة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى».

قال: فقلت له: يابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أنّ ثواب لا إلّه الا الله النظر إلى وجه الله تعالى؟ فقال على: «يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورُسُله وحُجَجه (صلوات الله عليهم)، هم الذين بهم يُتَوجّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه ومعرفته، وقد قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ (٣)، وقال عزّ وجلّ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (٤)، فالنظر إلى أنبياء الله تعالى ورُسُله وحُجَجه على في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة، وقد قال النبيّ في من أبغض أهل بيتي وعِترتي لم يَرني ولم أرَه يوم القيامة. وقال في: إنّ فيكم من لا يراني بعد أن يُفارقني. يا أبا الصلت، إنّ الله تعالى لا يُوصف بمكان ولا تُذرِكه الأبصار والأوهام (٥).

(٢) سورة الفتح، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٦ ـ ٢٧. (٤) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضاغﷺ ج١ ص ١٠٥ ح ٣.

لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ (١)» ثم سكت ساعة، ثم قال: «وإنّ المؤمنين ليرَونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟». قال أبو بصير: فقلت له: جُعِلت فِداك، فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: «لا، فإنّك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول، ثم قدّر أنّ ذلك تشبيه كفر، وليست الرُؤية بالقلب كالرُؤية بالعين، تعالى الله عمّا يصفه المُشبّهون والمُلحِدون» (٢).

٧ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن هَوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن هاشم الصيداوي، قال: قال لي أبو عبد الله الله بن حمّاد، عن هاشم الصيداوي، قال: قال لي أبو عبد الله الله بن الله بن من رجل من فقراء المؤمنين من شيعتنا إلا وليس عليه تَبِعة». قلت: جُعِلت فِداك، وما التّبِعة؟ قلل: «من الإحدى وخمسين ركعة، ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر، فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قُبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر، فيقال للرجل منهم: سَل تُعُظ، فيقول: أسأل ربّي النظر إلى وجه محمّد الله الله الله عن من نُور على دُرنوك الجنة أن يزوروا محمّداً عن قال: فينُضب لرسول الله الم من نُور على دُرنوك من مَرانيك الجنة، له ألف مِرقاة، بين المِرقاة إلى المِرقاة ركضة الفرس، فيصُعَد محمّد وأمير المؤمنين الله الله الله المينبر شيعة آل محمّد الله الله عنه وهو قوله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبّها نَاظِرَةٌ ﴾ \_ قال فينظر الله إليهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبّها نَاظِرَةٌ ﴾ \_ قال فينظر الله إليهم، من النور حتى إنّ أحدهم إذا رجع لم تَقْدِر الحُور أن تملا بصرها فيُلقى عليهم من النور حتى إنّ أحدهم إذا رجع لم تَقْدِر الحُور أن تملا بصرها فيلقى عليهم من النور حتى إنّ أحدهم إذا رجع لم تَقْدِر الحُور أن تملا بصرها فيلقى عليهم من النور حتى إنّ أحدهم إذا رجع لم تَقْدِر الحُور أن تملا بصرها منه». قال: ثمّ قال أبو عبد الله الله المهناء المثل هذا فليعمل العاملون (٣٠).

٨ - قلت: وروى صاحب تحفة الإخوان هذا الحديث، عن محمّد بن العباس بإسناده، عن هاشم الصيداوي، قال: قال لي أبو عبد الله على: "يا هاشم الحديث، إلاّ أنّ فيه، قال: "ما من رجل من فقراء شيعتنا إلاّ وعليه تبعة». قلت: جُعِلت فِداك، وما التَّبِعة؟ قال: "من الإحدى وخمسين ركعة، وصيام ثلاثة أيام من الشهر». وفيه أيضاً: "فيَحُف ذلك المِنْبَر شيعة محمّد وآله على، فينظر الله إليهم، وهو قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، يعني إلى نور ربها وهو قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، يعني إلى نور ربها وقال - فيلقي الله عليهم من النُّور حتّى إذا رجع أحدهم لم تقدِر زوجته الحوراء أن

(۲) التوحيد ص ۱۱۷ ح ۲۰.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٣٩ ح ٤.

تملأ بصرها منه " ثم قرأ أبو عبد الله عليه : ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ (١).

وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِمِ بَاسِرَةٌ ﴿ لَيْ مَظُنُّ أَن يُفْعَلَ جِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ لَا كَلَّمْ إِذَا بَلَغَتِ ٱلثَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ لَيْ وَطَلَنَّ أَنَّهُ

ٱلْفِرَاقُ اللهِ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ فِٱلسَّاقِ اللهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ اللهِ

ا ـ على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾ أي ذليلة ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾، قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ قال: يعني النفس إذا بلغت التَّرْقُوة ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾، قال: يقال له: من يرقيك؟ ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الفِرَاق \* وَٱلْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ قال: التقت الدنيا بالآخرة ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقُ ﴾، قال: يُساقُون إلى الله (١).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المُفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الفِرَاقُ ﴾، قال: «ذلك ابن آدم، إذا حلّ به الموت، قال: هل من طبيب؟ ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الفِرَاقُ ﴾ أيقن بمفارقة الأحبة ﴿وَٱلْتَقَتِ المَسَاقُ ﴾ النقت الدنيا بالآخرة ثم ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَعِذِ المَسَاقُ ﴾ ، قال: المصير إلى ربّ العالمين »(٣).

٣ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا الهیثم بن أبي مسروق النّهدي، قال: حدّثنا الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر الله عنّ وجلّ: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقِ﴾، قال: «ذلك قول ابن آدم إذا حضره الموت قال: هل من طبیب، هل من دافع؟ ﴿وَظَنَّ أَنّهُ الفِرَاقُ﴾ یعنِي فِراق الأهل والأحبة عند ذلك. قال: ﴿وَٱلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ التفّت الدنیا بالآخرة، قال: ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ المَسَاقُ﴾ إلى ربّ العالمين يومئذ المصير»(٤).

فَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ؞ يَتَمَطَّىٰ ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ وَهُمَ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ؞ يَتَمَطَّىٰ ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولِيَ لَكَ فَأُولِيَ كُنْ عَلَقَةً فَخَلَقَ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ٦١. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>۳) الكافي ج  $\pi$  ص 709 ح 77. (3) أمالي الصدوق ص 707 ح 1.

## فَسَوَىٰ ١ فِعَدِدٍ عَلَىٰ أَلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَننَىٰ اللَّكُرَ وَٱلْأَننَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"- ابن بابویه، قال: أخبرنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عِمران الدقّاق، قال: حدّثنا محمّد بن هارون الصُّوفي، قال: حدّثني أبو تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، قال: سألتُ محمّد بن عليّ الرضا عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُولَى \* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴾، قال: الرضا عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُولَى \* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴾، قال: «يقول الله تبارك وتعالى: بُعداً لك من خير الدنيا، بُعداً لك من خير الآخرة» (٥٠)

٤ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾ قال: لا يُحاسَب ولا يُعذّب ولا يُسأل عن شيء، ثمّ قال: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُظْفَةٌ مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ﴾ لا يُحاسَب ولا يُعذّب ولا يُسأل عن شيء، ثمّ قال: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُظْفَةٌ مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ﴾ إذا نكح أمناه ﴿ ثُمَمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فسوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنْفَى \* أَلْيُسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾ رد على من أنكر البعث والنشور (٦).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآية: ١٦. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية: ١٦. (٤) المناقب ج ٣ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضائي ج ٢ ص ٥٩ ح ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨٩.

٥ ـ الطَّبَرسيّ: عن البراء بن عازب، قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ النِّسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾، قال رسول الله ﷺ: «سُبحانك اللهم! وبلى». قال: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ (١١).



### فضلها

ا - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي جعفر على الله من قرأ هل أتى على الإنسان في كلّ غَداةِ خميس، زوّجه الله من الحُور العين ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيّب حوراء من الحُور العين، وكان مع النبي الله الله الله عن الحُور العين، وكان مع النبي الله الله الله عنه عنه الله ع

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنه قال: «من قرأ هذه السورة كان جزاؤه على الله جنة وحريراً، ومن أدمن قراءتها قويت نفسه الضعيفة، ومن كتبها وَشَرِب ماءها نفعت وجَعَ الفُؤاد، وصحّ جسمه، وبرىء من مرضه».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله الله الجنّة وما تهوى نفسه على كلّ الأُمور، ومن كتبها في إناء وشَرِب ماءها نفعت شرّ وجع الفؤاد، ونُفِع بها الجسد».

٤ - وقال الصادق الله : «قراءتها تقوّي النفس وتشد العَصَب، وتُسكّن القَلَق وإن ضَعُف في قراءتها، كُتِبت ومُحِيت وشُرِب ماؤها، مَنَعت من ضعف النفس ويزول عنه بإذن الله تعالى».

# بسيات التعزات

هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن مِهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مُسكان، عن مالك الجُهني، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه عن قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ﴾، فقال: «لا مقدراً ولا مكوّناً». قال: وسألتُه عن قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾، فقال: «كان مُقدّراً غير مذكور»(۱).

" ما الطَّبَرسي، قال: روى العياشي بإسناده، عن عبد الله بن بُكير، عن زُرارة، قال: سألت أبا جعفر ﷺ، عن قوله: ﴿لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾، قال: «كان شيئاً ولم يكن مذكوراً»(٤).

٤ ـ وبإسناده، عن سعيد الحدّاد، عن أبي جعفر عليه قال: «كان مذكوراً في العلم، ولم يكن مذكوراً في الخلق». وعن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه ، مثله (٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ١١٤ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ٣٤٣ ح ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة مريم، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢١٣.

• - وعن حُمران بن أَعْيَن، قال: سألتُه عنه فقال: «كان شيئاً مقدوراً، ولم يكن مكوَّناً»(١).

٦ - ابن شهرآشوب، جاء في تفسير أهل البيت ، أن قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ يعني به عليّاً ﷺ. ثمّ قال ابن شَهر آشُوب: والدليل على صِحّة هذا القول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُظْفَةٍ ﴾ ، ومعلوم أن آدم لم يُخلَق من النُّطفة (٢).

٧ - وقال عليّ بن إبراهيم: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ مَنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ مَنْ الْذُكر. قال: وفي حديث آخر: «كان في العِلم، ولا في الذِّكر. قال: وفي حديث آخر: «كان في العِلم، ولم يكن في الذكر». قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ أي نختبره ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ ، ثمّ قال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ أمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ أي نختبره ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ ، ثمّ قال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ أي بينًا له طريق الخير والشرّ ﴿ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ وهو ردّ على المُجْبِرة، أنّهم يَزْعمُون أنّه لا فعل لهم (٣).

٨ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾، قال: "إمّا آخذ فشاكر، وإمّا تارك فكافر"<sup>(٤)</sup>.

٩ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى:
 ﴿أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ قال: «ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعاً»(٥).

الله عن على عن على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله عن الله بن بُكير، عن زُرارة، عن حُمران بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا مَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾، قال: "إمّا آخذ فهو شاكر، وإمّا تارك فهو كافر»(٧٠).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ ح ٤.

<sup>(</sup>۲) المناقب ج ۳ ص ۱۰۳.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣.

إِنَّ ٱلْأَبْتُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُونُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ۞ وَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ۞ فَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ۞ فَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ۞ فَيُعْمِعُونَ إِللَّهِ مِنْكُورًا ۞ إِنَّمَا فَالْمِمْكُورًا ۞ إِنَّا شَكُورًا ۞ إِنَّهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنْ اللَّهُولَا ۞ إِنْ اللَّهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ إِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً﴾، يعني بَرْدَها وطِيبها، لأنّ فيها الكافور ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ أي منها، قوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ويَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ قال: المستطير: العظيم(١).

٣ على بن إبراهيم: القَمْطَرير: الشديد. قوله تعالى: ﴿مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ﴾ (٤) يقول: متكئين في الحِجال على السُّرر. قوله: ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا﴾، يقول: قريب ظلالها منهم، قوله: ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾ دُلِّيت عليهم ثِمارها ينالها القاعد والقائم. قوله تعالى: ﴿وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيراً \* قَوَارِير مِن فِضَة فِضَةٍ ﴾، الأكواب: الأكواز العِظام التي لا آذان لها ولا عُرى، قوارير من فِضّة الجنّة يشربون فيها ﴿قَدَّرُوها تَقْدِيراً﴾ (٥) يقول: صُنِعت لهم على قدر رِيّهم لا تحجير الجنّة يشربون فيها ﴿قَدَّرُوها تَقْدِيراً﴾ (٥) يقول: صُنِعت لهم على قدر رِيّهم لا تحجير

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ۲ ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الدهر، الآيات: ١٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الدهر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الدهر، الآية: ١٣.

فيه ولا فضل، قوله تعالى: ﴿مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾(١)، قال: الإستبرق: الدِّياج (٢).

٤ - وقال أيضاً عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيراً ﴾ (٣) ، قال: ينْفُذ البصر فيها كما يَنْفُذ في الزجاج، قوله تعالى: ﴿وَمُلْكا كَبِيراً ﴾ ، قال: تعالى: ﴿وَلُدَانٌ مَخَلَدُونَ ﴾ ، قال: مستورون، قوله تعالى: ﴿وَمُلْكا كَبِيراً ﴾ ، قال: لا يزول ولا يفنى، قوله تعالى: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ (٤) قال: تعلوهم الثياب يَلْبَسونها. ثمّ خاطب الله نبيه ﴿ فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ تَعْنِيلاً ﴾ ، إلى قوله: ﴿بُكْرَةٌ وَأَصِيلاً ﴾ (٥) ، قال: بالغَداة والعَشيّ ونصف النهار ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَسَبّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ (٢) ، قال: صلاة الليل، قوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ (٧) ، يعني خَلْقهم.

#### قال الشاعر:

وضامرة شدّ المَليك أسرها أسفلها وظهرها وبطنها قال: الضامرة: يعني فرسه، شدّ المليك أسرها، أي خلقها، يكاد ماذنها، قال: عُنقها، يكون شَطْرها، أي نصفها (٨).

المفيد في الاختصاص: في حديث مسند برجاله، قال رسول الله الله الله الله الله علي، ما عَمِلت في ليلتك؟ قال: «ولم يا رسول الله؟». قال: «قد نزلت فيك أربعة معالي». قال: «بأبي أنت وأمّي، كانت معي أربعة دراهم، فتصدّقت بدِرْهم ليلاً، وبدِرْهم نهاراً، وبدِرهم سرّاً، وبدِرْهَم عَلانية». قال: «فإن الله أنزل فيك: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (٩) . ثمّ قال له: «هل عَمِلت شيئاً غير هذا؟ فإنّ الله قد أنزل علي سبع عشرة آية، يتلو بعضها بعضاً، من قوله: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾، إلى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الدهر، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الدهر، الآيات: ٢٣ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الدهر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الدهر، الآيات: ١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة الدهر، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>١٠) الاختصاص ص ١٥٠.

7 ـ قوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَرْيِماً وَأَسِيراً ﴾، قال: فقال العالم ﷺ: «أما إنّ عليّاً لم يَقُل في موضع: إنّما نُطعِمكم لوجه الله لا نُريدُ منكم جزاءً ولا شكوراً، ولكن الله عَلِم من قلبه أنّ ما أطعم لله، فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن ينطِق به (۱).

٧ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن مَعْمَر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضائية، في قول الله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَلَيْسِماً
 وَأَسِيراً ﴾، قال: قلت: حُبّ الله، أو حُبّ الطعام؟ قال: «حُبّ الطعام» (٢).

۸ - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهیم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو أحمد عبد العزیز بن یحیی الجَلُودی البصری، قال: حدّثنا محمّد بن زکریا، قال: حدّثنا شعیب بن واقد، قال: حدّثنا القاسم بن بَهْرَام، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عباس. وحدّثنا محمّد بن إبراهیم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو أحمد عبد العزیز ابن یحیی الجلودی، قال: حدّثنا الحسن بن مِهران، قال: حدّثنا سَلَمة بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه رهما هو قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ ﴾، قال: «مَرِض الحسن والحسین وهما صبیّان صغیران، فعادهما رسول الله ومعه رجلان، فقال أحدهما: یا أبا الحسن لو نذرت فی ابنیك نَذْراً لله، إن عافاهما؟ فقال: أصوم ثلاثة أیام شكراً لله عزّ وجلّ، وكذلك قالت فاطمة شكر، وقال الصّبیان: ونحن أیضاً نصوم ثلاثة أیام، وكذلك قالت جاریتهم فِضّة، فألبسهما الله العافیة، فأصبحوا صائمین ولیس عندهم طعام.

فانطلق علي على الله إلى جارٍ له من اليهود، يقال له شمعون، يعالج الصوف، فقال: هل لك أن تُعطيني جِزّةً من صُوفٍ تَغْزِلها ابنة محمّد بثلاثة أصْوُع من شعير؟ قال: نعم، فأعطاه، فجاء بالصوف والشعير، وأخبر فاطمة على فقبِلت وأطاعت، ثمّ عَمَدت فغزلت ثُلث الصوف، ثمّ أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكلّ واحدٍ منهم قُرص.

وصلّى علي على النبي النبي المغرب، ثمّ أتى منزله، فوضع الخِوان وجلسوا خمستهم، فأوّل لُقمة كسرها علي الله إذا مسكين واقف بالباب، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد، أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني ممّا

 <sup>(</sup>۱) الاختصاص ص ۱۵۱.
 (۲) المحاسن ص ۳۹۷ ح ۷۱.

تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة، فوضع اللُّقمة من يده، ثمّ قال:

فاطم ذات المجدِ واليقين أما بَرين البائسَ المسكين يشكو إلى الله ويستكين كلّ امرىء بكسبه رهين موعده في جنّة رهين وصاحب البُخل يقف حزين شرابُه الحميمُ والخِسلين

يا بنتَ خَيرِ الناسِ أجمعين جاء إلى الباب له حنين يشكو إلينا جائعاً حزين من يفعل الخير يقف سمين حرّمها الله على الضّنين تهوي به النار إلى سِجّين يمكُثُ فيه الدهر والسنين

فأقبلت فاطمة على تقول:

أمرك سمع يابن عمّ وطاعه غُـذَيت باللب وبالبَراعه أن ألحق الأخيار والجماعه

ما بي من لوم ولا وَضَاعه أرجو إذا أشبعت في مَجَاعه وأدخل الجنة في شَفَاعه

وعَمَدت إلى ما كان على الخِوان فدفعته إلى المسكين، وباتوا جياعاً، فأصبحوا صياماً لم يَذُوقوا إلاّ الماء القَرَاح (١) ثمّ عمدت إلى الثّلث الثاني من الصوف فغزلته، ثمّ أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكلّ واحدٍ قُرص، وصلّى عليّ المغرب مع النبيّ أنم أتى إلى منزله، فلمّا وضع الخِوان بين يديه وجلسوا خمستهم، فأوّل لُقمة كسرها عليّ الله من يتامى المسلمين قد وقف بالباب، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد، أنا يتيم من يتامى المسلمين، أطعموني ممّا تأكلون أطعَمكم الله على موائد الجنّة، فوضع عليّ الله الله من يده، ثمّ قال:

فاطم بنت السيّدِ الكريم قد جانا الله بنذا البيتيم موعده في جنّة النعيم وصاحب البُخل يقف ذميم

بنت نبي ليس بالزنيم مَن يرحم اليوم هو الرحيم حرّمها الله على اللئيم تهوي به النار إلى الجحيم

شرابه الصديد والحميم

فأقبلت فاطمة ﷺ وهي تقول:

<sup>(</sup>١) أي الماء الذي لم يخالطه شيء. السان العرب ج ٢ ص ٥٦١٥.

فسوف أعطيه ولا أبالي أمسوا جياعاً وهم أشبالي فى كربلا يُقتَل باغتيال تهوى به النار إلى سَفَال

وأؤثسر الله عسلسي عسيسالسي أصغرهما يقتل في القتال للقاتل الويل مع الوبال كُبُوله (١) زادت على الأكبال

ثمّ عَمَدت فأعطته جميع ما على الخِوان، وباتوا جِياعاً لم يذوقوا إلاّ الماء القَرَاح، فأصبحوا صياماً وعَمَدت فاطمة على فغزلت الثُّلث الباقي من الصُّوف، وطحنت الصاع الباقي وعجنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكلِّ واحدٍ منهم قُرِص، وصلَّى عليَّ ﷺ المغرب مع النبيِّ ۞، ثمَّ أتى منزله، فقُرَّب إليه الخِوان، فجلسوا خمستهم، فأول لُقمةٍ كسرها عليّ الله إذا أسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد، تأسِروننا وتَشُدّوننا ولا تُطْعِموننا! فوضع علي علي اللَّقمة من يده، ثمّ قال:

> فاطم يابنت النبي أحمد قد جاءك الأسير ليس يهتد يشكو إلينا الجوع قد تقدد عند العلى الواحد الموحد فأطعمي من غيير مَنْ أنكد

بنت نبت سيد مُسود مكتبلاً في غُلّه مقيد من يُطْعِم اليوم يَجِذُهُ في غد ما يَـزْرَع الـزارع سـوف يخصـد

فأقبلت فاطمة ﷺ وهي تقول:

قد دَبرت (۲) كفي مع الدراع لم يبق مماكان غير صاع شبلاي والله هما جياع أبوهما للخير ذو اصطناع ومیا عیلی رأسی مین قینیاع

يارب لاتتركهما ضياع عَبْل (٣) الذراعيين طويل الباع إلا عبأ نسجتها بصاع

وعَمَدوا إلى ما كان على الخِوان فأعطوه، وباتوا جياعاً، وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء». قال شعيب في حديثه: وأقبل عليِّ اللَّهِ بالحسن والحسين اللَّهِ اللَّهِ بالحسن والحسين اللَّهِ نحو رسول الله الله الله وهما يرتعشان كالفِراخ من شدّة الجُوع، فلمّا بصر رسول 

<sup>(</sup>٢) أي تقرّحت وتشقّقت. (١) الكبول: جمع كَبْل وهو القيد.

 <sup>(</sup>٣) رَجُل عَبْلُ الذّراعين، أي ضخمهما. «لسان العرب مادة عبل».

فاطمة» فانطلقوا إليها وهي في مِحرابها، قد لصِق بطنها بظهرها من شدّة الجُوع وغارت عيناها، فلمّا رآها رسول الله في ضمّها إليه، وقال: واغوثاه، أنتم منذ ثلاث فيما أرى! فهبط جَبْرَئيل عَنْهُ، فقال: يا محمّد، خُذها هَنَأ لَكَ في أهل بيتك. فقال: وما آخذ يا جَبْرئيل؟ قال: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ (١) حتى بلغ: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً ﴾ (٢).

وقال الحسن بن مِهران في حديثه: فوثب النبي حتى دخل منزل فاطمة على ، فرأى ما بهم فجمعهم، ثم انكبّ عليهم يبكي، ويقول: «أنتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم». فهبط عليه جَبْرَئيل على بهذه الآيات: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ﴾ قال: هي عين في دار النبي الله تتفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين ﴿يُوفُونَ بِالنَّدْرِ ﴾ يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم فِضة ﴿وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ يقول عابساً كَلُوحاً ﴿وَيُظْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ يقول: على حبّ شهوتهم للطعام وإيثارهم له ﴿مِسْكِيناً ﴾ من مساكين المسلمين ﴿وَيَتِيماً ﴾ من يتامى شهوتهم للطعام وإيثارهم له ﴿مِسْكِيناً ﴾ من مساكين المسلمين ﴿وَيَتِيماً ﴾ من يتامى المسلمين ﴿وَأَسِيراً ﴾ من أسارى المشركين، ويقولون إذا أطعموهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ المَامِودَ في أنفسهم، فأخبر الله بإضمارهم.

يقول: ﴿لاَ نُويدُ مِنكُمْ جَزَاءٌ ، تكافئوننا به ﴿وَلاَ شَكُوراً ﴾ تُثنون علينا به ، ولكنّا ﴿إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ وطلب ثوابه ، قال الله تعالى ذكره: ﴿فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ في القلوب ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ﴾ جنّة يَسْكنونها ﴿وَحَرِيراً ﴾ يفرِشونه ويلبَسونه ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ والأريكة: يسكنونها ﴿وَحَرِيراً ﴾ يفرِشونه ويلبَسونه ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ والأريكة: السرير عليه الحَجَلة (٣ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً ﴾ فأل ابن عباس: فبينا أهل الجنّة في الجنّة إذ رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان، فيقول أهل الجنّة: يا ربّ، إنّك قلت في كتابك: ﴿لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً ﴾ ، فيُرسِل الله جلّ اسمه إليهم جَبْرَئيل ﷺ فيقول: ليس هذه بشمس، ولكن عليّاً وفاطمة ضَحِكا، فأشرقت الجِنان من نور ضَحِكهما، ونزلت: ﴿هَلْ أَتَى ﴾ فيهم، إلى قوله ضَحِكا، فأشرقت الجِنان من نور ضَحِكهما، ونزلت: ﴿هَلْ أَتَى ﴾ فيهم، إلى قوله

<sup>(</sup>١) سورة الدهر، الآية: ١. (٢) سورة الدهر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحجلة: بيت يُزيّن بالثياب والأسِرة والستور. السان العرب مادة حجل».

<sup>(</sup>٤) سورة الدهر، الآيات: ١١ \_ ١٣.

تعالى: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً﴾(١)(٢).

قلت: القصّة رواها الخاصّ والعامّ معلومة عندهم بأنّها نزلت في عليّ وأهل بيته ﷺ فالتشاغل بذكرها بأسانيد المخالفين يطول بها الكتاب.

فلمّا كان في اليوم الثالث وفعلت الجارية كما فعلت في اليومين، فلمّا جاءت الجارية بالمائدة فوضعتها، فمدّوا أيديهم ليأكُلوا، وإذا شيخ كبير يصيح بالباب: يا أهل بيت محمّد، تأسِروننا ولا تُطْعِموننا. قال: فبكى علي الله بكاءً شديداً، وقال: «يا بنت محمّد، إنّي أُحبّ أن يراك الله وقد آثرت هذا الأسير على نفسك وأشبالك». فقالت: «سبحان الله، ما أعجب ما نحن فيه معك، ألا ترجِع إلى الله في هؤلاء الصّبية الذين صنعت بهم ما صنعت، وهؤلاء إلى متى يصبِرون صبرنا». فقال لها علي الله يُصبّرك ويُصبّرهم، ويأجُرنا إن شاء الله تعالى، وبه نستعين، وعليه نتوكّل، وهو حسبنا ونِعم الوكيل، اللهم بدّلنا بما فاتنا من طعامنا هذا ما هو خير منه، واشكُر لنا صبرنا ولا تَنْسه لنا، إنّك رحيم كريم». فأعطوه الطعام. وبكّر إليهم النبيّ في اليوم الرابع، فقال: «ما كان من خبركم في

<sup>(</sup>١) سورة الدهر، الآية: ٢٢.

أيامكم هذه؟» فأخبرته فاطمة الله بما كان، فحَمِد الله وشكره وأثنى عليه، وضَحِك اليهم، وقال: «خُذوا هنّأكم الله وبارك عليكم وبارك لكم قد هبط عليّ جَبْرَئيل من عند ربّي وهو يقرأ عليكم السلام، وقد شكر ما كان منكم، وأعطى فاطمة سُؤلها، وأجاب دعوتها، وتلا عليهم: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾، إلى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً ﴾.

قال: وضَحِك النبيّ ، وقال: «إنّ الله قد أعطاكم نعيماً لا يَنْفَد وقُرّة عَين أبد الآبدين، هنيئاً لكم يا بيت النبيّ بالقُرب من الرحمن، مسكنكم معه في دار الجلال والجمال، ويكسوكم من السّندس والإستبرق والأرجوان، ويسقيكم الرّحيق المختوم من الولدان، فأنتم أقرب الخلق من الرحمن، تأمنون إذ فَزع الناس، وتفرحون إذا حَزِن الناس، وتسعدون إذا شقي الناس، فأنتم في رَوح وريحان، وفي جوار الربّ العزيز الجبّار، وهو راض عنكم غير غضبان، قد أمِنتم العِقاب ورَضِيتم الثواب، تسألون فتُعطون، وتُتّحفون فترْضَون، وتَشْفَعون فتُشَقّعون، طُوبي لمن كان معكم، وطُوبي لمن أعرّكم إذا خَذَلكم الناس، وأعانكم إذا جفاكم الناس، وألويل لأمّتي والويل لأمّتي، والويل لأمّتي، والويل لأمّتي، والويل لأمّتي،

ثم قبّل فاطمة وبكى، وقبّل جبهة عليّ عليه وبكى، وضمّ الحسن والحسين إلى صدره وبكى، وقال: «الله خليفتي عليكم في المَحْيا والمَمَات، وأستودعكم الله وهو خير مستودع، حَفِظ الله من حَفِظكم، ووصل الله من وصلكم، وأعان الله من أعانكم، وخذل الله من خذلكم وأخافكم، أنا لكم سلف وأنتم عن قليل بي لاحقون، والمصير إلى الله، والوقوف بين يدي الله عزّ وجلّ، والحساب على الله: ﴿لِيَجْزِي اللَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى ﴾(١) (٢).

• ١ - محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ قال: «يوفون بالنَّذْر الذي أخذ عليهم من ولايتنا» (٣).

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٠ ح ٦.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٤١ ح ٥.

١١ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قال: قلت قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾؟ قال: «يوفون لله بالنَّذْر الذي أُخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا»(١).

17 \_ ورواه الصفّار في بصائر الدرجات: بهذا الإسناد، عن أبي الحسن الماضي على ، قلت: قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ ؟ قال: «يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا»<sup>(۲)</sup>.

١٣ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبي المَغْرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عَلِينَ ، قال: قلت له: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وَأَسِيراً ﴾؟ قال: «ليس من الزكاة»<sup>(۳)</sup>.

١٤ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مَعْمَر ابن خلاَّد، عن أبي الحسن عليه ، قال: «ينبغي للرجل أن يُوسِّع على عِياله لئلاّ يَتَمنُّوا موته، وتلا هذه الآية: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ الأسير عِيال الرجل، ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السَّعَة عليهم». ثمّ قال: «إنّ فلاناً أنعم الله عليه بنعمةٍ فمنعها أُسراءه وجعلها عند فلان، فذهب الله بها». قال مَعْمَر: وكان فلان حاضراً (٤).

١٥ \_ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن مَعْمَر بن خلاّد، عن أبي الحسن الرضاع ، في قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِيناً ﴾ ، قال: قلت: حبّ الله أو حبّ الطعام؟ قال: «حبّ الطعام»(٥).

وَدَانِيَةً عَلَيْمِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ تُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيزَا مِن فِضَّةٍ مَدَّرُوهُا نَقْدِيزًا ١١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ١٨ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤَا مَنْثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

(1)

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ص ٩٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٤ ص ١١ ح ٣.

الكافي ج ١ ص ٣٦٠ ح ٩١. الكافي ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩. (٣)

المحاسن ص ٣٩٧ ح ٧١. (0)

## اللهُ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُنُدِسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَنْهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا الله

ا ـ محمّد بن إسحاق المدني، عن أبي جعفر على أبيه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسحاق المدني، عن أبي جعفر على أنه وما هو فيه من الكرامة والنعيم رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾: "يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والمملك العظيم الكبير، إنّ الملائكة من رُسل الله عزّ ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، فذلك المملك العظيم الكبير، وقال: على باب الجنة شجرة، إنّ الورقة منها ليستَظِل تحتها ألف رجل من الناس، وعن يمين الشجرة عين مُطهرة مزكية، قال: فيسقون منها شُربة فيطهر الله بها قُلوبهم من الحسد، وتُسقِط من أبشارهم الشعر، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾. قال: والثّمار دانية منهم، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾. قال: والثّمار دانية منهم، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلّلَتْ قُطُوفُهَا مَتَىء » (١).

٧ - ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن یزید بن إسحاق، عن عباس بن یزید، قال: قلت لأبي عبد الله عَلَیْ وكنت عنده غَداة ذات یوم: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیماً وَمُلْكاً كَبِیراً ﴾، ما هذا المُلك الذي كبّره الله حتّی سمّاه كبیراً ؟ قال: فقال لي: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة، أرسل الله رسولاً إلى وليّ من أوليائه، فيجد الحَجَبة على بابه، فتقول له: قِف حتّی نستأذن لك، فما یَصِل إلیه رسول ربّه إلا بإذنه، فهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمِیماً وَمُلْكاً كَبِیراً ﴾»(٢).

### إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ٢

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قلت: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ تَنْزِيلاً﴾؟ قال: «بولاية عليّ تنزيلاً»، قلت: هذا تنزيل؟ قال: «لا، ذا تأويل» .

الكافي ج ٨ ص ٩٨ ح ٦٩. (٢) معاني الأخبار ص ٢١٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ ح ٩١.

إِنَّ هَذِهِ مَ تَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مسبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا تَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الل

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﷺ، قلت: ﴿إِنَّ هٰذِهِ

تَذْكِرَةٌ﴾؟ قال: «الولاية»، قلت: ﴿يُدْخِلُ مَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾؟ قال: «في ولايتنا»(١).

٢ ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد السيّاري، قال: حدّثني غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث الله الله قال: «إنّ الله تبارك وتعالى جعل قُلوب الأئمة الله موارد لإرادته، وإذا شاء شيئاً شاءوه، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ

الأئمة هذه موارد لإرادته، وإذا شاء شيئاً شاءوه، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ (٢).

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن

محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﴿ قال: قلت: ﴿ وَالطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ وَمُن يَّسَاءُ فِي رَحْمَتِه ﴾؟ قال: «في ولايتنا ﴿ وَالطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ألا ترى أنّ الله يقول: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ﴾ [ قال ـ: إنّ الله أعز وأمنع من أن يظلِم، وأن يَنْسُب نفسه إلى الظُّلم، ولكن الله خلطنا بنفسه، فجعل ظُلمنا ظُلمه، وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قُرآناً على نبيّه فقال: ﴿ وَمَا نَالُهُ نَا اللهُ عَلَى نبيّه فقال: ﴿ وَمَا نَالُهُ نَا اللهُ عَلَى نبيّه فقال: ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى نبيّه فقال: ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى نبيّه فقال: ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ﴾ (٤) فلت: هذا تنزيل؟ قال: «نعم» (٥). ٤ ـ ابن شهر آشُوب: قال الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾: «الرحمة عليّ بن أبي طالب ﷺ (٦).

مختصر بصائر الدرجات ص ٦٥.

سورة النحل، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ٣٦٠ ح ٩١.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٥٧.
 (٥) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ ح ٩١.
 (٢)

<sup>(</sup>٦) المناقب ج ٣ ص ٩٩.



#### فضلها

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة، كُتِب أنّه ليس من المشركين بالله، ومن قرأها في محاكمة بينه وبين أحد قوّاه الله على خصمه وظفر به».

٤ - وقال الصادق ﷺ: "من قرأها في حكومة قوي على من يُحاكمه، وإذا كتبت ومُحِيت بماء البَصَل، ثمّ شَرِبَه من به وَجع في بطنه، زال عنه بإذن الله تعالى».

# بسيالة

وَالْمُرْسَلَتِ عُمُّا فَ الْمُلْقِينَتِ عَصْفًا فَ وَالنَّشِرَتِ نَشَرًا فَ الْمُلْقِينَتِ وَرَقًا فَ الْمُلْقِينَتِ وَكُوا فَ الْمُلْقِينَتِ وَرَقًا فَالْمُلْقِينَتِ وَكُوا النَّبُومُ مُلْمِسَتْ فَى وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتْ فَ وَاذَا الشَّمَاةُ فَرَعَتْ فَى الْمُعْلِقِ فَي وَاذَا الشَّمَاةُ فَرَعَتْ فَى اللَّهُ وَمَا أَدْرَعَكَ مَا يَوْمُ الْمُعْلِقِ فَي وَاذَا الشَّمَاةُ فَرَعَةُ فَى وَاذَا الشَّمَاقُ أَوْنَتُ فَى اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا أَدْرَعَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَى وَيْلُ يَوْمِيدِ لِلْمُكَذِينِينَ فَى أَلَمْ نُهِلِكِ الْأَوْلِينَ فَى أَنْهِمُهُمُ الْلَاخِينَ فَى وَمَا أَدْرَعَكَ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللَّهُ الل

وَ أَخْيَاءُ وَأَمْوَاتًا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِيَ شَلِيخَلَتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا

١ على بن إبراهيم، قال: الآيات يتبع بعضها بعضاً، ﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ﴾ قال: القبر ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ﴾ قال: نشر الأمواتِ ﴿ فَالفَارِقَاتِ فَرْقاً ﴾ قال: الدابّة ﴿ فَالمُلْقِيَاتِ ذِحُراً ﴾ قال: الملائكة. قوله تعالى: ﴿ عُذْراً أَوْ نُذْراً ﴾ أي أعذركم وأنذركم بما أقول، وهو قسم وجوابه ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾، قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾ قال: يذهب نورها وتسقُط (١٠).

٢ ـ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرﷺ، في قوله: ﴿فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ﴾ «طَمْسها: ذَهاب ضوئها»، وأما قوله: ﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ يقول: «منتهى الأجل»<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ عليّ بن إبراهيم: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ قال: تنفرج وتنشق ﴿وَإِذَا الجِبَالُ نُسِفَتْ﴾ أي تُقْلَع ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾، قال: بُعِثت في أوقات مختلفة (٣).

٤ ـ الطّبَرسي، قال الصادق اللَّهِ: ﴿ أُقِّت ، أَي بُعثت في أوقات مختلفة » (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٢. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٢. (٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٢٩.

٥ - عليّ بن إبراهيم: ﴿ لأَيِّ يَوْم أُجِّلَتْ ﴾ قال: أُخّرت ﴿ لِيَوْم الْفَصْلِ ﴾ ، قوله: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ ﴾ قال أَ: مُنتِن ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ قال: في الرَّحِم، قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأُمْوَاتاً ﴾ قالً: الكِفات: المساكن، وقال: نظر أمير المؤمنين ﷺ في رجوعه من صفّين إلى المقابر، فقال: «هذه كِفات الأموات» أي مساكنهم، ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة، فقال: «هذه كِفات الأحياء"، ثمّ تلا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً \* أَخْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾ (١).

٦ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضَّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كَهمس، عن أبي عبد الله عليه، في قوله تبارك تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾. قال: «دفن الشعر والظُّفر »(٢).

٧ - ابن بابويه، قال: حدِّثنا أبي، قال: حدِّثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم ابن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المِنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن الأموات، ونظر إلى البيوت فقال: «هذه كِفات الأحياء» وتلا: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾. ورُوي أنّه دفن الشعر والظُّفر (٣).

٨ - عليّ بنِ إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ﴾، قال: جبال مرتفعة ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُراتاً ﴾ أي عَذباً، وكلِّ عَذْب من الماء فهو فرات، قوله تعالى: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظلِّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ﴾ (٤)، قال: فيه ثلاث شُعَب من النار، قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِّ﴾(٥)، قال: شَرَر النار كالقصور والجبال، قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُّفْرٌ﴾ (٢)، أي سُود(٧).

٩ - شرف الدين النجفي، قال: رُوي بحذف الإسناد مرفوعاً إلى العباس بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضائل، في قوله عز وجلّ: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ ﴾ ، قال: «يعني الأوّل والثاني ﴿ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ﴾، قال: الثالث والرابع والخامس

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٢. (1) الكافي ج ٦ ص ٤٩٣ ح ١. (٢)

معانى الأخبار ص ٣٤٢ ح ١. (٣) (1)

<sup>(0)</sup> سورة المرسلات، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>V) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٢.

سورة المرسلات، الآية: ٣٠.

سورة المرسلات، الآية: ٣٣.

﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بَالْمُجْرِمِينَ﴾، من بني أُميّة، وقوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِّلْمُكَذَّبِينَ﴾ بأمير المؤمنين والأئمة ﷺ (١).

١٠ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ١١١٤، قال: قلت: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لَلْمُكَذِّبِينَ ﴾؟ قال: «يقول: ويل للمكذبين \_ يا محمّد \_ بما أوحيت إليك من ولاية علي ﴿ أَلَمْ نُهْلِكُ الأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ ﴾ ، قال: الأوّلين: الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ ﴾، قال: من أجرم إلى آل محمّد ورَكِب من وصيّه ما رَكِب». قلت: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ ﴾(٢)؟ قال: «نحن والله وشيعتنا، ليس على مِلَّة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها بُرآء»<sup>(٣)</sup>.

ٱنطَلِقُوٓا ۚ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓا ۚ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ

١ - الشيخ أبو جعفر الطوسي: عن أحمد بن يونس، عن أحمد بن سيّار، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الل كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ يعني أمير المؤمنين عليه ، قال: فإذا أتوه قال لهم: ﴿ٱنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٌّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ \* لاَّ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ يعني من لَهَب العَطَش (١٠)

٢ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن سيّار، عن بعض أصحابنا، مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليه الله قال: «إذا لاذ الإنسان من العطش قيل لهم: ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ يعني أمير المؤمنين عليه ، فيقول لهم: ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ﴾ قال: يعني الثلاثة: فلان وفلان وفلان»<sup>(ه)</sup>

### هَنَدَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٢ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ٢

١ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ، عن إسماعيل بن

(٢) سورة المرسلات، الآية: ٤١.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٤ ح ١. (1)

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٤ ح ٣.

الكافي ج ١ ص ٣٦١ ح ٩١. (4)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٥ ح ٤. (0)

مِهْران، عن حمّاد بن عُثمان، قال: سَمِعت أبا عبد الله عَلِيْ يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾، فقال: «الله أجلّ وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عُذر لا يَدَعه يعتذر به، ولكن فُلِج فلم يكن له عُذر»(١).

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُمُونِ ﴿ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إِنَّا كَنَالِكَ بَخِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تَجْرِمُونَ ﴾ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِللْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ارْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِللْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيَدْلُ اللّهُ يَعْمَهُونَ اللّهُ يَرْتَعُونَ اللّهُ وَيُعْمِذٍ لِلللْمُكَذِّبِينَ ﴾ ويُعْرَبُونَ أَنْ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْ كَذِينِ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْ كُذِينِ اللّهُ كَذِينِ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْ لَا يَرْكُمُونَ اللّهُ عَلَيْ يَعْمَهُ إِلَيْ كُنُونَ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَا يَعْمَهُ إِلَيْ كُنْتُهُ اللّهُ يُعْمَهُ إِلَيْهُ اللّهُ يَعْمُهُ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْنَا لَهُ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْنَا لِينَا لَكُنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَلِكُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْمَهُ إِلَيْنَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُونُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

ا - على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونِ﴾، قال: ظِلال من نور أنور من الشمس، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ﴾، قال: إذا قيل لهم: تَولوا الإمام لم يَتَولوه، ثم قال لنبيه ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بعد هذا الذي أُحدَثك به ﴿يُوْمِنُونَ﴾ (٢).

٢ - شرف الدين النجفي، قال: روى الحسن بن عليّ الوشّاء، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة الثَّمالي، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ﴾، قال: «هي في بطن القرآن: وإذا قيل للنُّصّاب تَولّوا عليّاً لا يفعلون»(٣).

"- ابن شهر آشُوب: عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان، عن مجاهد وابن عباس: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وعُيُونٍ ﴾ من اتقى الذنوب: عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين على في ظلال من الشجر والخِيام من اللؤلؤ، طول كلّ خَيمة مسيرة فَرْسَخ في فَرْسَخ - ثمّ ساق الحديث إلى قوله -: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ المطيعين لله أهل بيت محمّد في الجنّة (٤).

<sup>)</sup> الكافي ج ٨ ص ١٧٨ ح ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) تأريل الآيات ج ٢ ص ٧٥٦ ح ٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٢ ص ٩٤.



#### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله أنه قال: «من قرأ هذه السورة وحَفِظُها، لم يكن حسابه يوم القيامة إلا بمِقدار سورة مكتوبة، حتى يدخُلَ الجنّة، ومن كتبها وعلَّقها عليه لم يَقْرَبُه قَمْل، وزادت فيه قُوّة عظيمة».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "من قرأها لمن أراد السهر سَهر، وقراءتها لمن هو مسافر بالليل تَحْفَظه من كل طارق بإذن الله تعالى».

# بِسِرِاللهِ التِخْرِالِي

عَمَّ يَنَسَآءَ لُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ ثُغْنَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُوَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عُمير أو غيره، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه الله عن أبي الله عن تفسير هذه الآية: جعفر عليه الله عن تفسير هذه الآية: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴾ قال: «ذلك إليّ، إن شئت أخبرتهم، وإن شئت لم أخبرهم ـ ثم قال ـ: لكنّي أُخبرك بتفسيرها». قلت: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾؟ قال: فقال: «هي في أمير المؤمنين عليه عن أمير المؤمنين عليه عن وجل آية هي أكبر منّي، ولا لله من نبأ أعظم منّي»(١).

٢ - ورواه الصفّار في بصائر الدرجات، وفي آخر روايته: قال أمير المؤمنين ﷺ: «ما لله آية هي أكبر منّي، ولا لله من نبأ أعظم منّي، ولقد فُرِضَت ولايتي على الأمم الماضية، فأبت أن تقبلها»(٢).

٤ - على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضائي، في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ إلى الحسن الرضائي، في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾، قال: «قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ: ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية

بصائر الدرجات ص ۸۸ ح ۳.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ١٦١ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٤٤.

٥ \_ محمّد بن العباس: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن

يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، بإسناده، عن محمّد بن الفُضيل، قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ \*، قال أبو عبد الله على الأمم الماضية باختلاف ألسنتها»(٢).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن هَوذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حمّاد، عن أبان بن تغلِب، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ \*، قال: «هو عليّ بن أبى طالب ﷺ، لأنّ رسول الله ﷺ ليس فيه خلاف»(٣).

٧ - ابن بابویه، قال: حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الله بقُم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، قال: حدّثني أبي، قال: أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم، فيما كتب إليّ في تسع وثلاثمائة، قال: حدّثني أبي، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضاي، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عليّ الله، قال: «قال رسول الله الله للعليّ الله؛ أنت حُجّة الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى. يا عليّ، أنت إمام المسلمين، وأمير المؤمنين، وخير الوصيّين، وسيّد الصديقين. يا عليّ، أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصديق الأكبر. يا عليّ، أنت المظلوم بعدي. يا خليفتي، وأنت المفارق. يا عليّ، أنت المهجور. أشهدُ الله ومن حضر من أمّتي أنّ عليّ، أنت المفارق. يا عليّ، أنت المهجور. أشهدُ الله ومن حضر من أمّتي أنّ حزبَ كرب الشيطان»(٤).

٨ ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازيّ في
 كتابه المستخرج من تفاسير الإثني عشر، في تفسير قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \*

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضائلي ج ٢ ص ٩ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٥٨ ح ٣.

٩ ـ وذكر صاحب النخب، بإسناده إلى علقمة، أنّه خرج يوم صفّين رجل من عسكر الشام، وعليه سلاح، وفوقه مُصْحَف، وهو يقرأ: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾، فأردتُ البِراز إليه، فقال لي عليّ ﷺ: «مكانك» وخرج بنفسه فقال له: «أتعرِف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟». قال: لا. فقال له عليّ ﷺ: «أنا ـ والله ـ النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم، وعلى ولايته تنازعتم، وعن ولايتي رجعتم بعدما قبلتم، وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم، ويوم الغدير قد علمتم، ويوم القيامة تعلمون ما علمتم» ثمّ علاه بسيفه، فرمى برأسه ويده (١٠).

• 1 - وفي رواية الأصبغ بن نُباتة، أن عليّاً هم قال: «والله، أنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثمّ كلاً سيعلمونَ حين أقف بين الجنّة والنار، وأقول: هذا لي، وهذا لك»(٢).

### أَلَة نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَندًا ۞ وَٱلِجْبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقَنَكُمْ أَزْوَكِمًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْبَالَ لِبَاسَا۞

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً ﴾، قال: يمهد فيها الإنسان مهداً ﴿ وَالْحِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ أي أوتاد الأرض ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ ، قال: يلبس على النهار (٣).

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب ج  $^{"}$  ص ۷۹.

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۸۰. (۳) تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۹۶.

٢ ـ ابن بابویه: بإسناده، عن يزيد بن سَلام، أنّه سأل رسول الله الله أخبرني لِمَ سُمّي الليل ليلاً؟ قال: «لأنّه يلايل الرجال من النساء، جعله الله عزّ وجلّ إلفة ولباساً، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاساً \* وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشاً ﴾».
قال: صدقت (١).

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١ وَمَا اللَّهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءُ ثَجَّاجًا ١ اللهُ وَحَبَّا وَبَاتًا ١ اللهُ وَجَنَّتٍ

١ علي بن إبراهيم: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾، قال: الشمس المُضِيئة (٢).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حُميد، عن أبي عبد الله على، قال: ذاكرت أبا عبد الله على فيما يروون من الرؤية؟ فقال: «الشمس جُزء من سبعين جُزءاً من نُور الكرسيّ، والكرسيّ جُزء من سبعين جُزءاً من نُور العرش، والعرش جُزء من سبعين جُزءاً من نور الحِجاب، والحِجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سَحَاب»(٣).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ﴾، قال: من السَّحاب ﴿مَاءً ثُجَّاجاً﴾، قال: بساتين مُلتفّة الشّح (٤).

## يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿

المؤمنين على الأخبار: عن ابن مسعود، قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين على ، فقال: "إنّ في القيامة خمسين موقفاً، كلّ موقف ألف سنة، فأوّل موقف خرج من قبره جلسوا ألف سنة عُراة حفاة جياعاً عطاشاً، فمن خرج من قبره مؤمناً بربّه، مؤمناً بجنّته وناره، مؤمناً بالبعث والحساب والقيامة، مقرّاً بالله، مصدّقاً بنبيّه وبما جاء به من عند الله عزّ وجلّ نجا من الجُوع والعَطَش، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۱۸۱ ح ۳۳. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٩٤.

 <sup>(</sup>۳) الكافي ج ١ ص ٧٦ ح ٧.
 (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٤.

﴿ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴾، من القبور إلى الموقف أُمماً، كلّ أُمّة مع إمامهم، وقيل: جماعة مختلفة (١٠).

Y - وعن مُعاذ، أنّه سأل رسول الله عن القيامة؟ فقال: «يا مُعاذ، سألتَ عن أمرِ عظيم من الأُمور، وقال: تُحْشَر عشرة أصناف من أُمتي: بعضهم على صورة القِرَدة، وبعضهم على صُورة الخَنازير، وبعضهم على وجوههم مُنكَّسون، أرجلهم فوق رؤوسهم ليَحْبُوا عليها، وبعضهم عُمياً، وبعضهم صُمّاً بُكماً، وبعضهم يَمظُ بُكماً وبعضهم يَمظُ والسنتهم فهي مُدلاة على صدورهم، يسيل منها القَيح، يتقدّرهم أهل الجمع، وبعضهم مُقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مُصَلّبون على جذوع من نارٍ، وبعضهم أشد نتناً من الجِيفة، وبعضهم مُلْبَسون جِبَاباً سابغة من قَطِران لازقة بجلودهم.

فأمّا الذين على صورة القِردة فالعُتاة من الناس، وأمّا الذين على صورة الخنازير فأهل السُّحت، وأما المُنْكَسُون على وجوههم فأكلة الرِّبا، وأما العُمي فالذي يَجُورون في الحكم، وأمّا الصُمّ والبُكم فالمُعْجَبون بأعمالهم، والذين يَمْضغون السنتهم العُلماء والقُضاة الذين خالفت أعمالهم أقوالهم، وأما الذين قُطّعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يُؤذون الجِيران، وأمّا المُصَلَّبُون على جُذوعٍ من نار فالسُّعاة بالناس إلى السلطان، وأمّا الذين أشدّ نتناً من الجِيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات، ويمنعون حقّ الله في أموالهم، وأمّا الذين يَلبسون جِبَاباً من الرَّب فأهل الكِبر والفَخُر والخُيلاء»(٢).

وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتُ أَبُونَا ﴿ وَسُيِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ وَفُيْحَتِ ٱلْجَهَادَ الصَّالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

١ - قال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿وَقُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً﴾، قال: قُلْتَح أبواب الجنان، قوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ الحِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً﴾، قال: تَسِير الجبال مثل السَّرَاب الذي يلمع في المَفَاوز، قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصاداً﴾ قال: قائمة ﴿لِلطَّاخِينَ مَآباً﴾ أي منزلاً، قوله: ﴿لاَّبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً﴾، قال: الأحقاب: السنين، والحقب سنة، والسنة ثلاث مائة وستون يوماً، واليوم

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار ص ١٧٦.

كألف سنة ممّا تَعُدّون (١).

٢ ـ وقال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سُويد، عن دُرست بن أبي منصور، عن الأحول، عن حُمران بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله: ﴿لاّ بِثِينَ فِيهَا بَرُداً ولا شَرَاباً ﴾، قال: «هذه في الذين لا يخرُجون من النار»(٢).

٣ ـ ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن جعفر بن محمّد بن عقبة، عمّن رواه، عن أبي عبد الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿لاَّ بِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً﴾، قال: «الأحقاب ثمانية أحقاب، والحُقب ثمانون سنة، والسنة ثلاثمائة وستون يوماً، واليوم كألف سنة ممّا تَعُدّون» (٣).

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَلْنِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلِّ شَقَ إِلَّهُ صَمِيْنَهُ كِتَنَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكُواعِبَ أَزْابًا ۞

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿لاَ يَذُوتُونَ فِيهَا بَرْداً ولا شَرَاباً﴾،
 قال: البَرْد: النوم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً﴾، قال: يَفُوزُون، قوله تعالى: ﴿وَكُواعِبَ أَثْرَاباً﴾، قال: جَوارٍ أتراب لأهل الجنّة(٤٠).

٢ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «أمّا قوله تعالى: ﴿وَكُواعِبَ الفتيات عالى: ﴿وَكُواعِبَ الفتيات النَوَاهد» (٥٠).

وَكُأْسَا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّ بَا ۞ جَزَآهُ مِّن زَيِكَ عَطَآةً حِسَابًا ۞ زَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْمَالَئِكَةُ مَا الرَّمْنَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا وَالْمَالَئِكَةُ مَا الرَّمْنَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٢.

٣) معاني الأخبار ص ٢٢٠ ح ١٠

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٥.

### مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

٢ - محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي على، قال: قلت: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفّاً ﴾، الآية؟ قال: «نحن والله المأذون لهم يوم القيامة، والقائلون صواباً». قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم؟ قال: «نَحْمَد ربّنا، ونُصلّي على نبيّنا، ونَشفَع لشيعتنا فلا يَرُدّنا ربّنا» (٢).

٣ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن وهب، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾، قال: «نحن والله المأذون لنا في ذلك اليوم، والقائلون صواباً». قلت: جُعِلت فِداك، وما تقولون؟ قال: «نَحْمَد ربّنا، ونُصلّي على نبيّنا، ونَشْفَع لشيعتنا فلا يَرُدّنا ربّنا» .

٤ - محمّد بن العباس: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونُس، عن سَعْدان بن مسلم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الشهه، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾، قال: "نحن والله المأذون لهم يوم القيامة، والقائلون صواباً». قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم؟ قال: "نَحْمَد ربّنا، ونُصلّي على نبيّنا، ونَشْفَع لشيعتنا فلا يَرُدّنا ربنا». وروي عن الكاظم على مثله (٤).

عنه: عن أحمد بن هَوْذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله الخلائق من الأولين والآخرين في صَعِيدٍ واحدٍ، خلع قول لا القيامة، وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صَعِيدٍ واحدٍ، خلع قول لا

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٣٩٥. (۲) الكافي ج ١ ص ٣٦١ ح ٩١٠.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ١٨٣ - ١٨٣. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٠ - ٨.

إِلَّهُ إِلَّا اللهِ من جميع الخلائق إلاَّ من أقرَّ بولاية عِليِّ بن أبِي طالب ﷺ، وهو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاًّ مَّنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾»(١).

7 ـ الطَّبَرسي، قال: روى معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه، قال: سُئل عن هذه الآية، فقال: «نحن والله المأذون لنا يوم القيامة، والقائلون صواباً». قلت: جُعِلت فِداك، ما تقولون؟ قال: «نحمد ربّنا، ونُصلّي على نبيّنا، ونَشْفَع لشيعتنا فلا يَرُدّنا ربّنا». قال: رواه العِياشي مرفوعاً (٢).

٧ - وقال الطّبرسي في معنى الرُّوح: روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده، عن الصادق ﷺ، قال: «هو مَلَك أعظم من جَبْرَئيل ومِيكائيل<sup>»(٣)</sup>

قلت: قد تقدّم معنى الرُّوح، في قوله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (١٤)، وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (٥٠).

إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنكَيْنَنِي كُنتُ ثُرَّبًا ﴿ ١ \_ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنذُرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً ﴾ ، قال: في النار، قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لِينظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكَافِّرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ المؤمنين عليه أبا تُراب (٢).

٢ \_ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن يعقوب، عن خلف بن حَمّاد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، وعن سعيد السمّان، عن أبي عبد الله عليه، قال: «قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ويَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً ﴾، يعني علوياً يوالي أبا تُراب».

شرف الدين النجفي، قال: روى محمّد بن خالد البرقي، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة وخلف بن حمّاد، عن أبـي بصير، مثله<sup>(۷)</sup>.

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٤٨. تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦١ ح ٩. (1)

عند تفسير الآية ٨٥ من سورة الإسراء. (٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٤٨. (٣)

عند تفسير الأيتين ٥٢ ـ ٥٣ من سورة الشورى. (0)

<sup>(</sup>٧) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦١ ح ١٠. تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٥. (٦)

٣ ـ قال: وجاء في باطن تفسير أهل البيت ﷺ ما يؤيد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى: ﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُكُراً﴾ (١)، قال: «هو يُرَدِّ إلى أمير المؤمنين ﷺ، فيُعذّبه عذاباً نُكراً، حتّى يقول: يا ليتني كنتُ تُراباً، أي من شيعة أبي تُراب، ومعنى ربّه أي صاحبه» (٢).

\$ - ابن بابویه، قال: حدّثني أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بُهلول، عن أبيه، قال: حدّثنا أبو الحسن العبدي، عن سُليمان بن مِهران، عن عَباية بن ربعي، قال: قلت لعبد الله بن عباس: لم كنّى رسول الله عليا عليا عليا أبا تُراب؟ قال: لأنّه صاحب الأرض، وحجّة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سُكونها، ولقد سَمِعت رسول الله يقول: "إنّه إذا كان يوم القيامة، ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الثواب والزُّلفى والكرامة، قال: يا لَيْتَنِي كُنتُ تُراباً، أي من شيعة عليّ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ويَقُولُ اللهُ عَزّ وجلّ: ﴿ويَقُولُ اللهُ عَزْ وجلّ: ﴿ويَقُولُ اللهُ عَنْ مُن شَيعة عليّ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ويَقُولُ اللهُ عَزْ وَبُلُ عُرْكُ مُنْ تُرَاباً ﴾ ".

سورة الكهف، الآية: ۸۷.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ١ ص ١٨٧ ح ٣.



#### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أمِن من عذاب الله تعالى، وسقاه الله من بَرْد الشراب يوم القيامة، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه انحرفوا عنه وسَلِم منهم ولم يَضُرّوه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "من قرأها وهو مواجه أعداءه لم يُبصروه، وانحرفوا
 عنه، ومن قرأها وهو داخل على أحد يخافه نجا منه وأمِن بإذن الله تعالى».

# \_الله الحن

وَالنَّزِعَن عَرْقًا ١ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ١ وَالسَّنبِحَن سَبْحًا ١ وَالسَّنبِعَاتِ سَبْعًا ١

إ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً ﴾، قال: نزع

٢ ـ الطَّبرسي، في معنى ذلك: إنّه يعني الملائكة الذين يَنزِعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشدّة، كما يُغرِق النازع في القوس فيبلُغ فيها غاية المدّ، قال: وروي ذلك عن عليّ الله (٢).

٣- وقال: وقيل: هو الموت ينزع النفوس، قال: وروي ذلك عن الصادق عيد (٣).

 ٤ - وقال في معنى الناشطات: عن علي عليها الملائكة تنشط أرواح الكفّار ما بين الجلد والأظفار حتى تُخرِجها من أجوافهم بالكَرْب والغَمّ». والنَّشط: الجذب، يقال: نَشَطتُ الدلو: نزعتُها (٤).

٥- الشيباني في نهج البيان: عن عليّ بن أبي طالب على ، قال: ﴿ وَالنَّا زِعَاتِ غَرْقاً ﴾، قال: «الملائكة تنزع نفوس الكفّار إغراقاً كما يُغرِق النازع في القوس».

٦ - ابن فهد في العدّة: في حديث مُعاذ بن جَبَل، عن النبيّ قال لمُعاذ: «لا تُمزّقن الناس فتُمزّقك كلاب أهل النار، قال الله تعالى: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾، أفتدري ما الناشطات؟ هي كلاب أهل النار، تنشُط اللحم والعظم "(٥).

٧ - عليّ بن إبراهيم: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾ ، قال: الكفار يَنْشُطون في الدنيا ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً ﴾ ، قال: المؤمنون الذين يُسَبّحون الله (٦).

٨ ـ ثم قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه، في قوله تعالى:

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦. (1) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٢.

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٢. (٣)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٣. (٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦.

عدة الداعي ص ٢٤٤. (0)

﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ﴾: «يعني أرواح المؤمنين تسبِّق أرواحهم إلى الجنَّة بمثل الدنيا، وأرواح الكفّار بمثل ذلك إلى النار»(١).

## فَالْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ۞ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞

١ \_ ابن بابويه، قال: حدَّثنا أبو الحسن محمَّد بن القاسم الجُرجاني (رضي الله عنه)، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر عليه، قال: «كان قوم من خواص الصادق عليه جلوساً بحضرته في ليلة مُقْمرة، فقالوا: يابن رسول الله، ما أحسن أديم هذه السماء، وأنوار هذه النجوم والكواكب! فقال الصادق عليه: إنَّكُم لتقولون هذا، وإنَّ المُدَبِّرات أربعة: جَبْرَئيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومَلك الموت عَلَيْهُ، يَنْظُرون إلى الأرض، فيرونكم وإخوانكم في أقطار الأرض، ونوركم إلى السماوات والأرض أحسن من أنوار هذه الكواكب، وإنّهم ليقولون كما تقولون: ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين!»<sup>(۲)</sup>.

٢ \_ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ يوم تَنْشَقّ الأرض بأهلها، والرادفة: الصيحة (٣).

٣ \_ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن القاسم ابن إسماعيل، عن عليّ بن خالد العاقولي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه: قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾، قال: «الراجفة: الحسين بن عليّ (صلوات الله عليهما)، والرادفة عليّ بن أبي طالب الله الله الله التّراب الحسين بِن علي ١١٨ في خمسة وسبعين ألفاً، وهو قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ \* يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعَنَّةُ وَلَّهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٤) (٥).

 ٤ ـ ابن شَهر آشوب: عن الرضائل ، في قوله تعالى: ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ ، قال: «إذا زُلزِلت الأرض فأتبعها خُروج الدابة». وقال على في قوله تعالى:

(۲) عيون أخبار الرضاج ج ٢ ص ٥ ح ٢.

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦. (1)

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦. (٣)

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمن، الآيتان: ٥١ ـ ٥٢.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٢ ح ١. (0)

﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ (١)، قال: «عليّ بن أبي طالب ﷺ (٢). وقد تقدمت الروايات في معنى هذه الآية بهذا المعنى في سورة النمل.

قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةً ﴿ الْمُصَدَّرُهَا خَشِعَةً ﴿ يَقُولُونَ أَوْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْمَافِرَةِ ﴿ أَوَ ذَا كُنَا عَطْنَمَا نَخِرَةً ﴿ وَاجِفَةً ﴿ إِنَّا مَا أَنَاكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ ﴿ وَالْمَا فِي زَجْرَةً ۗ وَاجِدَةً ۗ ﴾ وَالْمَا هِرَةٍ ﴾ عظنمًا نَخِرةً والمُعالَقُ فَي إِلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا على بن إبراهيم: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ أي خائفة ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ \* يَقُولُونَ أَوِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾ ، قال: قالت قريش: أنرجِع بعد الموت ﴿إِذَا كُنَّا عِظَاماً نَجْرَةٌ ﴾ ؟ أي بالية ﴿تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ ، قال: قالوا هذا على حدّ الاستهزاء ، فقال الله: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ ، قال: الزَّجرة: النَّفخةُ الثانية في الصُّور ، والساهرةُ: موضعٌ بالشام عند بيت المقدس (٣).

٧ - سعد بن عبد الله: عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن الحسين، قال: دخلتُ مع أبي على أبي عبد الله على الكرة؟ قال: «أقول فيها ما قال الله عزّ وجلّ، وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله على قبل أن يأتي هذا الحرف بخمس وعشرين ليلة، قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُم بِلله الله الله على أردواح إلى الدنيا ولم يقضوا بلساهرة أيّ أيّ شيء أراد بهذا؟ فقال: "إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النمل، الآية: ۸۲. (۲) المناقب ج ٣ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الذَّحْل: الثَّار. «لسان العرب مادة ذحل».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٨.

يُدخِلهم الله الجنَّة بها، معي ومع عليّ وصيَّي والأوصياء من بعده، والكرَّة الخاسرة عداوتي وترك أمري وعداوة عليّ والأوصياء من بعده، يُدْخِلهم الله بها النار في أسفل السافلين<sup>(١)</sup>.

 ٤ \_ عليّ بِنِ إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿أُءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الحَافِرَةِ ﴾ يقول: «في الخلق الجديد، وأمَّا قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾، والساهرة: الأرض، كانوا في القبور، فلمَّا سَمِعوا الزَّجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض، وأمّا قوله: ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾، أي المطهَّر، وأمَّا ﴿ طُوىً ﴾ فاسم الوادي ١ (٢).

### فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ١ فَعَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ

١ \_ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فَحَشَرَ﴾ يعني فِرعون ﴿فَنَادَىٰ \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَغْلَى \* فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾، والنَّكَال: العقوبة، والآخرة هو قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ، والأُولى قوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (٣) فأهلكه الله بهذين القولين (٤).

٢ \_ الطَّبَرسي، قال: جاء في التفسير، عن أبي جعفر عليه: «أنّه كان بين الكلمتين أربعون سنة»(٥).

٣ ـ قال: وروى أبو بصير، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: قال جَبْرَنيل عَلِيهِ: قلت: يا ربّ، تَدَع فِرعون وقد قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾! فقال: إنَّما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت، (٦٠).

وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضَحْنُهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِهَالَ أَرْسَنَهَا ۞ مَنْكَا لَكُو وَلِأَنْفَنِيكُو ۞ فَإِذَا جَآمَتِ ٱلْكَالَمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ١ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ١ فَأَمَّا مَن طَعَىٰ ١ وَوَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنيَّا ١ هَا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ١ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ١ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ

تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٦. تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٢ ح ٢. (1)

سورة القصص، الآية: ٣٨. (٣)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٧. (0)

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٧.

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٧.

١ - على بن إبراهيم: قوله: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أي أظلم. قال الأعشى:
 وبَهُماءً(١) باللّيلِ غطش الفَلا ق يُـؤنسني صوتُ فـيّادِها(٢)

قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾، قال: الشمس، قوله: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾، قال: بسطها، ﴿وَالْحِبَالُ ٱرْسَاهَا﴾ أي أثبتها، قوله: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى﴾، قال: بسطها، ﴿وَالْحِبَالُ ٱرْسَاهَا﴾ أي أثبتها، قوله: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى﴾، قال: يَذَكَّر ما عَمِله كله، ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾، قال: أخضِرت، قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى ﴾، قال: هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثمّ تركها مخافة الله ونهى النفس عنها فمكافأته الجنة (٣).

Y ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقّي، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ﴾ (٤) ، قال: «من عَلِم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ، فيحْجِزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى» (٥).

٣- وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن ابن الحسين، عن محمّد بن سِنان، عن أبي سعيد المُكاري، عن أبي حمزة الشُمالي، عن عليّ بن الحسين السُفينة إلاّ امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجئت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق، ولم يَدَع لله حُرمَة إلاّ انتهكها، فلم يعلم إلا وامرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه إليها، فقال: إنسيّة أم جِنية؟ فقالت: إنسيّة، فلم يكلّمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلمّا أن همّ بها اضطربت، فقال لها: ما لك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا، وأومأت بيدها إلى السماء، قال: فصنعتِ من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزّته. قال: فأنت تَفْرقين منه هذا الفرق، ولم تصنعي من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزّته. قال: فأنت تَفْرقين منه هذا الفرق، ولم تصنعي من

<sup>(</sup>١) البَهْماء: الفَلاة التي لا ماء فيها ولا يسمع فيها صوت، ولا عَلَم فيها ولا يُهتَدى لطُرُقها. «لسان العرب مادة بهم».

<sup>(</sup>٢) الفَيّاد: ذَكَرُ البوم، ويقال: الصَّدَى. السان العرب مادة فيد».

 <sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٧.
 (٤) سورة الرحمن، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٥٧ ح ١٠.

هذا شيئاً! وإنّما أستكرهك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفَرق والخوف وأحق منك. قال: فقام، ولم يُحْدِث شيئاً، ورجع إلى أهله، وليست له هِمّة إلاّ التوبة والمراجعة، فبينا هو يمشي، إذ جاء راهب يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس، فقال الراهب للشابّ: أدع الله يُظلّنا بغَمامة فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أنّ لي عند ربّي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً، قال: فأدعو أنا وتُؤمِّن أنت؟ قال: نعم، فأقبل الراهب يدعو والشابّ يؤمّن، فما كان بأسرع من أن أظلّتهما غمامة، فمشيا تحتها مليّاً من النهار، ثمّ تفرّقت الجادّة بأسرع من أن أظلّتهما غمامة، فمشيا تحتها مليّاً من النهار، ثمّ تفرّقت الجادّة جادّتين، فأخذ الشابّ في واحدة، وأخذ الراهب في واحدة، فإذا السّحابة مع الشابّ، فقال الراهب: أنت خير منّي، لك اسْتُجِيب ولم يُسْتَجَب لي، فخبّرني ما قصتك؟ فخبّره بخبر المرأة، فقال: غفر الله لك ما مضى حيث دخلك الخوف، فانظر ما تكون فيما تستقبل»(۱).

٤ - ابن شهر آشوب: عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ فهو عَلْقمة بن الحارث بن عبد الدار، وأمّا من خاف مقام ربّه: عليّ بن أبي طالب ﷺ، خاف وانتهى عن المعصية، ونهى عن الهوى نفسه ﴿فإنّ الجَنّة هِي المَأْوَى﴾ خاصاً لعليّ ومن كان على مِنهاج عليّ، هكذا عاماً (٢).

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴾ إلى رَبِكَ مُنهَهَا ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلَهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلَهَا ۞

١ - عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ ، قال: متى تقوم؟ فقال الله: ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ ، أي علمها عند قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ ، قال: يوم القيامة (٣).

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن داود، عن محمّد بن عطية، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عَلِي من أهل الشام من علمائهم، فقال: يا أبا جعفر، جئت أسألك عن

(٢) المناقب ج ٢ ص ٩٤.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ٥٦ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٧.

مسألة قد أعيت عليّ أن أجد أحداً يفسّرها، وقد سألتُ عنها ثلاثة أصناف من الناس، فقال كلّ صنفٍ منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر؟. فقال له أبو جعفر عليه: «ما ذاك»؟ قال: إنّي أسألك عن أوّل ما خلق الله من خلقه، فإنّ بعض من سألته قال: القدر، وقال بعضهم: القلم، وقال بعضهم: الروح؟.

فقال أبو جعفر علي «ما قالوا شيئاً، أُخبرك أنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عزّه، وذلك قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾(١)، وكان الخالق قبل المخلوق، ولو كان أوّل ما خلق الله من خلقه الشيء من الشيء إذن لم يكن له انقطاع أبداً، ولم يزل إذن ومعه شيء ليس هو يتقدّمه، ولكن كان إذ لا شيء غيره، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه، وهو الماء الّذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كلّ شيءٍ إلى الماء، ولم يجعل للماء نسباً يُضاف إليه، وخلق الربح من الماء ثم سلَّط الربح على الماء، فشقَّقت الريح متن الماء حتَّى ثار من متن الماء زَبد على قَدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزَّبد أرضاً بيضاء نقيَّة، ليس فيها صَدْع ولا ثَقْب ولا صُعود ولا هُبوط ولا شجرة، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء، ثمّ خلق الله النار من الماء، فشقَّقت النار متن الماء حتى ثار من الماء دُخان على قَدر ما شاء الله أن يثور، فخلق من ذلك الدُّخان سماءً صافيةً نقيّةً، ليس فيها صَدع ولا ثَقْب، وذلك قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ (٢)، قال: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب، ثمّ طواها فوضعها فوق الأرض، ثمّ نسب الخِلقتين، فرفع السماء قبل دَحْو الأرض، فذلك قوله عزّ ذكره: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ (٣) ، يقول: بسطها «٤).

والحديث طويل تقدّم بطوله في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ﴾، من سورة الأنبياء (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات، الآيات: ٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٨ ص ٩٤ ح ٦٧.



#### فضلها

ابن بابویه: بإسناده، عن معاویة بن وَهْب، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ عبس وتولّی، وإذا الشمس كُوّرت، كان تحت جَناح الله من الجنان، وفي ظلّ الله وكرامته، وفي جنّاته، ولم يَعْظُم ذلك على الله إن شاء الله (۱).

٢ ـ ومن خواص القرآن: روي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة خرج من قبره يوم القيامة ضاحكاً مستبشراً، ومن كتبها في رَق غزالٍ وعلقها لم ير إلا خيراً أينما توجه».

٤ ـ وقال الصادق عليه: "إذا قرأها المسافر في طريقه يُكفىٰ ما يليه في طريقه في ذلك السفر".

# بسيات التحالج

عَبَسَ وَتَوَكَّنُ ۚ ۞ أَن جَلَةَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّمُ يَرَّكَى ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ عَبَسَ وَتَوَكَّ ۞ فَأَنتَ لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ وَهُوَ يَغَشَىٰ ۞ فَأَنتَ اللهِ عَمَدَىٰ ۞ وَهُوَ يَغَشَىٰ ۞ فَأَنتَ مَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَّكَى ۞ وَأَمَا مَن جَلَةَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَغَشَىٰ ۞ فَأَنتَ اللهُ عَنْ ۞ عَنْهُ لَلْعَنى ۞ عَنْهُ لَلْعَنى ۞

ا على بن إبراهيم، قال: نزلت في عثمان وابن أمّ مَكْتُوم، وكان ابن أمّ مَكْتُوم مؤذّناً لرسول الله الله وعنده أصحابه، مَكْتُوم مؤذّناً لرسول الله على عثمان، فعبس عُثمان وجهه وتولّى عنه، وعثمان عنده، فقدّمه رسول الله على عثمان، فعبس عُثمان وجهه وتولّى عنه، فأنزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَولّى﴾ يعني عثمان ﴿أَن جَاءَهُ الأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ فَأَنزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَولّى﴾ يعني عثمان ﴿أَن جَاءَهُ الأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ فَأَنتُ لَهُ تَصَدّى ﴾، أي يكون طاهراً زكيّاً ﴿أَوْ يَذَّكُرُ ﴾، قال: يُذَكِّره رسول الله الله ﴿وَتَنفُعهُ الله وَتَرفعه ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكّى ﴾ أي لا تبالي زكيّاً كان أنت إذا جاءك غني تتصدّى له وترفعه ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكّى ﴾ أي لا تبالي زكيّاً كان أو غير زكيّ، إذا كان غنيّاً ﴿وَأَمّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ﴾ يعني ابن أمّ مَكْتُوم ﴿وَهُو الله أو غير زكيّ، إذا كان غنيّاً ﴿وَأَمّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ﴾ يعني ابن أمّ مَكْتُوم ﴿وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهًى ﴾ أي تلهو ولا تلتفت إليه (۱).

٢ - الطَّبَرسي: رُوي عن الصادق ﷺ: "إنّها نزلت في رجل من بني أميّة، كان عند النبيّ ﷺ فجاء ابن أمّ مَكْتُوم، فلمّا رآه تقذّر منه وعَبَس وَجُهَه وجمع نفسه، وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله شبحانه ذلك عنه وأنكره عليه"(٢).

" - وقال الطَّبَرسي أيضاً: ورُوي أيضاً عن الصادق ﷺ، أنه قال: «كان رسول الله إذا رأى عبد الله بن أُمّ مَكْتُوم قال: مرحباً مرحباً، والله لا يعاتبني الله فيك أبداً، وكان يصنع به من اللَّطف حتى كان يكف عن النبي الله مما يفعل به (۳).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٦٦.

# كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَةً ﴿ فَنَ شَآةَ ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَّرَفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةِ ۞ كُلِّ إِنَّا نَذَكِرَةً ۞ فَنَ شَآةَ ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَرْدَةٍ ۞ مَرْدَةٍ ۞ كَرَامِ بَرَرَةٍ ۞

١ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾، قال: القرآن ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ \* مَّرْفُوعَةٍ﴾، قال: بأيدي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \*، قال: بأيدي الأئمة ﴿كِرَامِ بَرَرَةٍ﴾ (١).

٢ ـ محمّد بن العباس: عن الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيوب الخَزّاز، عن أبي عبد الله على: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾، قال: «هم الأئمّة ﷺ»(٢).

٣ ـ سعد بن عبد الله: عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الحَجّال، عن صالح بن السّندي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن بُريد بن معاوية العِجلي، قال: سألتُ أبا جعفر على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿صُحُفاً مُّطَهَّرةً \* فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةٌ ﴾ قال: «هو حديثنا في صحف مُطهّرة من الكَذِب» (١٠).

قُئِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَمُ ﴿ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِن نُطَّفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ مُ أَنْ السَيِيلَ يَسَرَمُ ﴿ مُ أَمُّ أَمَانَهُ فَأَقَبَرُمُ ﴿ مُ أَنْ إِذَا شَآةَ أَنْشَرَمُ ﴿ مَا كَلَا لَمَا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴾

المؤمنين على بن إبراهيم: ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ ، قال: هو أمير المؤمنين على الله قال: ﴿ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ أي ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه ؟ ثمّ قال: ﴿ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ ، قال: يسّر له طريق الخير ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ ، قال: في الرجعة ﴿ كَلاّ لَمَّا يَقْضِ مَا الخير ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ ، قال: في الرجعة ﴿ كَلاّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْره ، وسيرجع حتى يقضي ما أمره أَمْره . .

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد،
 عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي أسامة، عن أبي جعفر ﷺ،
 قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾، قال: «نعم، نزلت

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآيتان: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٣ ح ١.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٦٤.

في أمير المؤمنين على ﴿ هُمَا أَكُفَرَهُ ﴾ يعني بقتلكم إيّاه، ثم نسب أمير المؤمنين على المنسب خلقه وما أكرمه الله به، فقال: ﴿ مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ ﴾ من طينة الأنبياء خلقه فقدره للخير ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ يعني سبيل الهُدى، ثم أماته مِيتة الأنبياء، ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ ؟ قال: «يمكثُ بعد قتله في الرجعة، فيقضي ما أمره » (١).

٣ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أسامة، عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي أسامة، عن أبي جعفر على الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿كُلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمُوهُ ﴾، قلت له: جُعِلت فِداك، متى ينبغي له أن يقضيه؟ قال: «نعم، نزلت في أمير المؤمنين على فقوله تعالى: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ ﴾ يعني أمير المؤمنين على فقال المؤمنين على فقال المؤمنين على فقال المؤمنين على فقال المؤمنين على أمير المؤمنين على الله به، فقال: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ من نطفة الأنبياء خلقه فقدّره للخير ﴿ثُمَّ السَّبِلَ يَسَرَهُ ﴾ فقال: «يمكُثُ بعد قتله ما شاء الله، ثمّ يبعثه الله، وذلك قوله: ﴿إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ في حياته، ثمّ يمكث بعد قتله في الرجعة "().

فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِدِهِ ﴿ أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَآةَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَٱلْبَثْنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعَدَآبِنَ غُلْبًا ۞ وَفَكِيهَةً وَأَبًا ۞ مَنتَعًا لَكُوْ وَلِأَنْفَكِمُو ۞ فَإِذَا وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَآبِنَ غُلْبًا ۞ وَفَكِيهَةً وَأَبًا ۞ مَنتَعًا لَكُوْ وَلِأَنْفَكِمُو ۞ فَإِذَا وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَآبِنَ غُلْبًا ۞ وَلَنكِهَةً وَأَبًا ۞ مَنتَعًا لَكُوْ وَلِأَنْفَكِمُ ۞ فَإِذَا

ا محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الشهّ أله عرّ وجلّ: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾، قلت: ما طعامه، قال: «علمه الذي يأخذُه عمّن يأخذه» (٣).

٢ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٩ ح ٨.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٤ ح ٢.

الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمير، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾، قال: «علمه الذي يأخُذه»(١).

٣ - على بن إبراهيم: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ﴾ ، اللى قوله تعالى: ﴿وَقَصْباً ﴾ ، قال: القَصْب: القَتّ ، ﴿وَحَدَائِقَ عُلْباً ﴾ أي بساتين ملتفّة مجتمعة ، ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ﴾ قال: الأبّ : الحشيش للبهائم ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ ﴾ (٢).

\$ - قال المفيد في إرشاده: رُوي أنّ أبا بكر سُئِل عن قول الله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبّا ﴾ فلم يعرف معنى الأبّ في القرآن، وقال: أيّ سماء تُظِلّني، أم أيّ أرضٍ تُقِلّني، أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ أمّا الفاكهة فنعرفها، وأمّا الأبّ فالله أعلم به، فبلغ أمير المؤمنين عَيْنَ مقاله في ذلك، فقال: «يا سبحان الله! أما علم أنّ الأبّ هو الكلأ والمرعى، وأنّ قوله: ﴿ وَقَاكِهَةً وَأَبّا ﴾ ، اعتداد من الله تعالى بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقه لهم، ولأنعامهم ممّا تحيا به أنفسهم وتقوم به أجسادهم "".

• ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه قال: «الفاكهة مائة وعشرون لوناً، سيّدها الرُّمّان»(٤).

٦ عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾، قال: القيامة (٥٠).

يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيدِ ١ وَأُمِيدِ وَأَبِيدِ ١ وَصَحِبَيدِ وَيَنِيدِ ١ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ بِلْ ِ شَأْنٌ يُعْنِيدِ ١

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبد الله البصري، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جَبلة الواعظ، قال: حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي موسى بن جعفر، قال: حدّثنا أبي موسى بن جعفر، قال: حدّثنا

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>١) الاختصاص ص ٤.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٣٥٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٩.

أبي جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا أبي محمّد بن عليّ قال: حدّثنا أبي عليّ بن أبي الحسين، قال: حدّثنا أبي الحسين بن عليّ ألله الحسين، قال: «كان عليّ بن أبي طالب الله بالكوفة في الجامع، إذ قام إليه رجل من أهل الشام ـ وذكر الحديث إلى أن قال فيه وقام رجل فسأله وتعنّته، وقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن قول الله عز وجل : حيوم يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِيء من أمّه من هم؟ فقال: هابيل يفِر من قابيل، والذي يفِر من أمّه موسى، والذي يفِر من أبيه إبراهيم، والذي يفِر من صاحبته لُوط، والذي يفِر من ابنه نُوح، يَفر من ابنه كنعان (١).

٢ - على بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَثِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾،
 قال: شُغل يَشْغَلُه عن غيره (٢٠).

"- بستان الواعظين: عن رسول الله ، أنّه قال له بعض أهله: يا رسول الله ، هل يذكُر الرجل يوم القيامة حميمه؟ فقال : «ثلاثة مواطن لا يذكُر أحد أحداً: عند الميزان حتى ينظُر أيثقُل ميزانه أم يخف، وعند الصراط حتى ينظُر أيجوزه أم لا، وعند الصَّحف حتى ينظر بيمينه يأخُذ الصَّحف أم بشماله، فهذه ثلاثة مواطن لا يذكُر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه ولا بنيه ولا والديه، وذلك قول الله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ، مشغول بنفسه عن غيره من شدّة ما يرى من الأهوال العِظام، نسأل الله تعالى أن يُسهّلها لنا برحمته، ويهوّنها علينا برأفته ولُطفه».

وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ مُسْفِرَةٌ ١ مَن مَناحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً ١ وَوُجُوهُ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ١ وَمُ أَلْكَفَرَهُ الْفَجَرُهُ الْفَعَرُهُ الْفَعَرُهُ الْفَعَرُهُ الْفَعَرُهُ الْفَعَرُهُ اللّهُ اللّهُ الْفَعَرُهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّ

١ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر عزّ وجلّ الذين تولّوا أمير المؤمنين الله وتبرَّءوا من أعدائه، فقال: ﴿وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ \*، ثمّ ذكر أعداء آل الرسول ﴿وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا قَتَرَةٌ ﴾ أي فقراء من الخير والثواب (٣).

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص ٢٢٢ ح ١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٩. (٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٩.

٧ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، قال: حدّثني عبد الغني بن سعيد، قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك، عن ابن عباس، في قوله: ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ مَقاتل بن سليمان، عن الضحّاك، عن ابن عباس، في قوله: ﴿مُتَاعاً لَّكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ ﴾ (١) يُريد منافع لكم ولأنعامكم، قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَثِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ يُريد مُسودة ﴿وَرُجُوهٌ لَوْمَرُهُ الفَجَرَةُ ﴾ أي الكافر الجاحد(٢).



#### فضلها

تقدّم في عبس.

ا - رُوي عن النبيّ أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعاذه الله من الفضيحة يوم القيامة حيث تُنشر صحيفته، وينظر إلى النبيّ وهو آمن، ومن قرأها على أرمد العين أو مَطْرُوفها أبرأها بإذن الله عزّ وجلّ».

٢ ـ وقال رسول الله الله الله الله عن الفضيحة يوم القيامة، يوم تُنشَر صحيفته، ومن كتبها لعين رمداء أو مَطْرُوفة بَرِئت بإذن الله تعالى».

# بسياس

إِذَا ٱلشَّمْشُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ

اللهُ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ فِي وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتَ فِي وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ فِي

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوكّل، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسی بن عِمران النَّخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، قال: حدّثنا أبو نُعيم البَلْخي، عن مقاتل بن حَيّان، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي ذرّ الغفاري رحمه الله، قال: كنت آخذا بيد النبي الله ونحن نتماشی جميعاً، فما زلنا ننظُر إلی الشمس حتّی غابت، فقلت: يا رسول الله، أين تغيب؟ قال: "في السماء، ثم تُرْفَع من سماء إلى سماء حتّی تُرْفَع إلى السماء السابعة العُليا حتّی تكون تحت العرش، فتَخرّ ساجدة، فتسجد معها الملائكة المُوكّلُون بها، ثمّ تقول: يا ربّ من أين تأمرني أن أطلُع، أمِن مَغْرِبي أم من مَطْلِعي؟ فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ العني بذلك صُنع الربّ العزيز في مُلكه، العليم بخلقه».

قال: «فيأتيها جَبْرَئيل بحُلّة ضوءٍ من نُور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف، أو قِصَره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع - قال \_ فتلبس تلك الحُلّة كما يلبس أحدكم ثيابه ثمّ ينطلق بها في جوّ السماء حتّى تَطْلُع من مَطْلِعها». قال النبيّ ﴿ وَكَأْنِي بها قد حُبِست مِقدار ثلاث ليالٍ، ثمّ لا تُكسى ضوءها، وتؤمّر أن تَطْلُع من مَعْرِبها، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ \* وَإِذَا النَّجُومُ ٱنْكَدَرَتُ ﴾، والقمر كذلك من مَطْلِعه ومَجْراه في أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة، ويَسْجُد تحت العرش، ثم يأتيه جَبْرَئيل بالحُلّة من نُور الكُرسي، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ من مُنْ اللهُمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ

 <sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٣٨.

نُوراً﴾(١)». قال أبو ذرّ رحمه الله: ثمّ اعتزلت مع رسول الله ﴿ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبِ (٢).

٢ - على بن إبراهيم: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ﴾، قال: تصير سوداء مُظْلِمة ﴿وَإِذَا النَّبُومُ ٱنْكَدَرَتُ﴾، قال: يذهب ضوؤها ﴿وَإِذَا الحِبَالُ سُيِّرَتُ﴾، قال: تسير، كما قال الله: ﴿وَتَزَى الحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾(٣)، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا العِشَارُ عُطِّلَتُ﴾، قال: الإبل تُعَطِّل إذا مات الخَلْق، فلا يكون من يَحْلِبها، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتُ﴾، قال: تتحوّل البحار التي حول الدنيا كلها نيراناً ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾، قال: من الحُور العين (٤).

٣ - ثم قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾، قال: «أمّا أهل النار في فروّجوا الخَيّرات الحِسان، وأما أهل النار فمع كُلّ إنسانٍ منهم شيطان» قرِنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين، فهم قُرناؤهم (٥٠).

٤ - ابن شهر آشُوب: عن سُفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾، قال: ما من مؤمن يوم القيامة إلا إذا قطع الصراط، زوّجه الله على باب الجنّة أربع نسوة من نساء الدنيا وسبعين ألف حُورية من حُور الجنّة، إلاّ عليّ بن أبي طالبﷺ، فإنّه زوج البتول فاطمة في الدنيا وهو زوجها في الجنّة، ليست له زوجة في الجنّة غيرها من نساء الدنيا، لكن له في الجِنان سبعون ألف حوراء، لكلّ حوراء سبعون ألف خادم»(٢).

### وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُمِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِ قُبِلَتْ ﴾

١ - أبو عليّ الطَّبَرسي: رُوي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ: "وإذا المَوَدَّةُ سُئِلت بأيّ ذنبٍ قُتِلت " بفتح الميم والواو والدال، وكذلك عن ابن عباس رحمه الله، وهي المَودَّة في القُربى، وإنَّ قاطعها يُسأل: بأيّ ذنب قَطعتَها؟ (٧٠).

٢ - ورُوي عن ابن عباس أنّه قال: من قُتِل في مودّتنا وولايتنا (^^).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>۷) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۲۷٤.

<sup>(</sup>۲) التوحيد ص ۲۸۰ ح ۷.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) المناقب ج ٣ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۸) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۲۷۶.

٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون ابن مسلم، عن مَسْعدة بن صَدقة، عن أبي عبد الله على، قال: «قال أمير المؤمنين على: أيها الناس، إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول في وأنزل إليه الكتاب بالحق، وأنتم أُميّون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فَتْرةٍ من الرُّسُل، وطُول هجعةٍ من الأُمم، وانبساطٍ من الجهل، واعتراضٍ من الفِتنة، وانتقاضٍ من المُبرَم، وعمى عن الحقّ، واعتسافٍ من الجَوْر وامتحاقٍ من الدين، وتَلطّ من الحروب، على حين اصفرارٍ من رياض جنات الدنيا، ويَبْسٍ من أغصانها، وانتثارٍ من ورقها، ويأسٍ من ثَمَرها، واغورارٍ من مائها.

قد دَرَست أعلام الهدى، وظهرت أعلام الرَّدى، فالدنيا متجهّمة في وجوه أهلها مُكْفَهِرّة، مُدْبرة غير مُقْبِلة، ثمرها الفِتنة، وطعامها الجِيفة، وشِعارها الحَوف، ودِثارها السيف، مُزّقتم كل مُمَزّق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيّامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب المَوءُودة بينهم من أولادهم، يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خُفُوض الدنيا، لا يرجون من الله ثواباً، ولا يخافون والله منه عقاباً، حيُّهم أعمى نجس، وميّتهم في النار مُبْلِس، فجاءهم بنسخةِ ما في الصحف الأولى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل الحلال من رَيب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن يَنْظِق لكم، أُخبركم عنه أنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحُكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلمتكم» (١٠)

٤ ـ وعنه: عن محمّد بن الحسن؛ وغيره، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن الحسين، جميعاً، عن محمّد بن سِنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الدَّيلم، عن أبي عبد الله عليه أَجْراً إلا المَودَّة أبي عبد الله عليه أَجْراً إلا المَودَّة في القُرْبَى (٢)، ثم قال: (وَإِذَا المَودَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) يقول: أسألكم عن المَودّة التي أنزلت عليكم فضلها، مَودّة القُربى، بأيّ ذنب قتلتموهم؟ (٣).

• عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٢٣٣ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أيمن بن مُحْرِز، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله: (وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْب قُتِلَتْ)، قال: «مَن قُتِل في مَوَدّتنا. والدليل على ذلك قوله: ﴿قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى﴾»(١).

٦ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن منصور بن يُونس، عن منصور بن حازم، عن زيد بن عليّ عليّ الله قلت له: جُعلت فِداك، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ عليّ الله فَينا خاصّة» (٢).
ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾؟ قال: "هي والله مودّتنا، وهي والله فينا خاصّة» (٢).

٧- وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يَسَار، عن عليّ بن جعفر الحَضرمي، عن جابر الجُعفي، قال: سألتُ أبا عبد الله عَلِيّ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، قال: "من قُتِل في مَوَدّتنا سُئِل قاتله عن قتله"(٣).

٨ - وعنه: عن محمّد بن هَمّام، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، أنّه قال: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، قال: «من قُتل في مَوَدّتنا»(٤).

٩ - وعنه: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الحسن ابن الحسين الأنصاري، عن عمرو بن ثابت، عن عليّ بن القاسم، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ، عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴾، قال: «شيعة آل محمّد تُسأل: بأيّ ذنب قُتِلت؟»(٥).

١١ ـ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات، قال: حدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عُمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه الله على قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآبات ج ٢ ص ٧٦٦ ح ٧.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٧ ح ٩.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٦ ح ٦.

 <sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٧ - ٨.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٧ - ١٠.

الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ، قال: «نزلت في الحسين بن علي النهاسي (١٠).

17 \_ شرف الدين النجفي، قال: روى سُليمان بن سَماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سُليم بن قيس، عن ابن عباس، أنّه قال: هو من قُتِل في مؤدّتنا أهل البيت(٢).

 ١٣ ـ وعن منصور بن حازم، عن رجل، عن أبي جعفر ﷺ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، قال: «هي مودّتنا، وفينا نزلت<sup>(٣)</sup>.

١٤ \_ علىّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾، قال: كان العرب يَقْتُلون البنات للغَيرة، فإذا كان يوم القيامة سُئلتَ الموءودة: بأيّ ذنب قُتِلت (٤).

وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَدِيمُ سُعِرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

١ \_ على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾، قال: صُحف الأعمال، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، قال: أبطلت (٥٠).

٢ \_ ثمّ قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابنِ جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ يُريد أُوقدت للكافرين، والجحيم: النار العُليا من جهنّم، والجحيم في كلام العرب: ما عظُم من النار، لقوله عزّ وجلّ: ﴿أَبْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيم﴾(٦) يُريد النار العظيمة ﴿وَإِذَا الجَنَّةُ أَزْلِفَتْ﴾ يُريد قُرّبت لأولياء الله من المتقين<sup>(٧)</sup>.

هَلَآ أَقْدِمُ بِٱلْخُنَيْسِ ۞ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنِّسِ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصَّبْحِ إِذَا نَنفَسَ ۞ إِنَّمُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ١ فِي قُوَةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ١ مُعَلَجٍ ثُمَّ أَمِينٍ ١ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدّ

كامل الزيارات ص ١٣٤ باب ١٨ ح ٣. (1)

تفسير القمى ج ٢ ص ٤٠٠. تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٦ ح ٥. (٤) (٣)

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٠. (0)

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠١. (V)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٦ ح ٤.

سورة الصافات، الآية: ٩٧.

رَءَاهُ بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَتْ ِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ تَجِيمِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ لَهُ أَنْ تَذْهَبُونَ ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءُ ٱللَّهُ رَبُّ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمَن شَاةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءُ ٱللَّهُ رَبُّ اللَّهُ مَن إِلَّا أَن يَشَاءُ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ الْعَالَمِينَ ۞ الْعَالَمِينَ ۞

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالخُنّسِ﴾: أي أقسم بالخُنّس، وهي اسم النجوم ﴿الجَوَارِ الكُنّسِ﴾، قال: النجوم تَكْنِس بالنهار فلا تبين (١٠).

٧ - محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن يزيد، عن الحسن بن الربيع الهمداني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن أُسيد بن ثعلبة، عن أُمّ هانيء، قالت: لقيتُ أبا جعفر محمّد ابن علي المحمّد الله عن هذه الآية: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالخُنّسِ \* الجَوَارِ الكُنّسِ ﴾، قال: «الخُنّس: إمام يَخْنِس في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة ستين ومائتين، ثمّ يبدو كالشّهاب الثاقب في ظُلمة الليل، فإن أدركت ذلك قرّت عينك»(٢).

٣ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن وَهْب بن شاذان، عن الحسين بن أبي الربيع، عن محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن ثَعلبة، عن أم هانىء، قالت: سألتُ أبا جعفر محمّد بن علي المناه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَسِ \* الجَوَارِ الكُنَسِ﴾، قالت: فقال: «إمام يَخْنِس سنة ستّين ومائتين، ثم يظهر كالشّهَاب يتوقّد في اللّيلة الظلماء، وإذا أدركت زمانه قرّت عينك»(٣).

٤ - محمّد بن إبراهيم النُعماني، قال: أخبرنا سَلامة بن محمّد، قال: حدّثنا أحمد بن داود بن عليّ، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن، عن عمران بن الحجّاج، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عُمير، عن محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن ثَعْلبة، عن أم هانيء، قالت: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ عن أسيد بن ثَعْلبة، عن أم هانيء، قالت: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ﷺ: ما معنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلا أَقْسِمُ بِالخُنّسِ﴾؟ فقال: «يا أمّ

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠١.
 (۲) الكافي ج ۱ ص ۲۷٦ ح ۲۳.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٢٧٦ ح ٢٢.

هانيء، إمام يُخْنِس نفسه حتّى ينقطع عن الناس علمه سنة ستين ومائتين، ثم يبدو كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء، فإن أدركت ذلك الزمان قَرّت عينك»(١).

٥ \_ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عبد الله بن العلاء، عن محمّد بن الحسن ابن شَمُّون، عن عُثمان بن أبي شيبة، عن الحسين بن عبد الله الأرجَاني، عن سعد ابن طَريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي عليه قال: سأله ابن الكوّاء، عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ \* الجَوَارِ الكُنَّسِ﴾، قال: «إنَّ الله لا يُقسم بشيءٍ من خلقه، فأما قوله: ﴿ الخُنُّسُ ﴾ فإنّه ذَكَر قوماً خَنسوا علم الأوصياء ودعوا الناس إلى غير مَوَدّتهم، ومعنى خنسوا: ستَروا». فقال له: ﴿الْجِوَارِ الْكُنَّسِ﴾؟ قال: «يعني الملائكة، جرت بالعلم إلى رسول الله الله الله الله عن الأوصياء من أهل بيته لا يعلم به أحدٌ غيرهم، ومعنى كنسه: رفعه وتوارى به». قال: فقوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾، قال: «يعني ظُلمةَ الليل، وهذا ضربه الله مثلاً لمن ادّعى الولاية لنفسه وعَدَل عن ولاة الأمر». فقال: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، قال: «يعني بذلك الأوصياء، يقول: إن علمهم أنوَر وأبيَن من الصُّبح إذا تنفَّس "(٢).

7 ـ وعنه، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن إسماعيل بن السمّان، عن موسى بن جعفر بن وَهْب، عن وهب بن شاذان، عن الحسن بن الربيع، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثتني أمّ هانيء، قالت: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله عز وجلّ: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ \* الجَوَارِ الكُنَّسِ \* ، فقال: «يا أُمّ هانيء إمام يُخْنِس نفسه سنة ستّين ومائتين، ثم يظهر كالشِّهاب الثاقب في الليلة الظلماء، فإن أدركت زمانه قرّت عينك يا أُمّ هانيء "(٣).

٧ \_ عليّ بن إبراهيم، في قوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾، قال: إذا أظلم ﴿ وَالصُّبْحِ إِذًا تَنَفَّسَ ﴾ ، قال: إذا ارتفع، وهذا كلَّه قسم، وجوابه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم \* فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ ﴾ يعني ذا منزلةٍ عظيمةٍ عند الله ﴿مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ فهذا ما فضّل الله به نبيّه ولم يُعْطِّ أحداً من الأنبياء مثله (٤).

٨ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبيد الله بن

(۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷٦٩ ح ١٥.

<sup>(</sup>١) الغيبة ص ٩٧. (٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٦٩ ح ١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠١.

٩ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن العباس، عن حسين بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن سعيد بن خَيْثَم، عن مقاتل، عمّن حدّثه، عن ابن عباس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوّةٍ عِندَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾، قال: يعني رسول الله ﴿ ذُو قوة عند ذي العرش مَكِين، مُطاع عند رِضُوان خازن الجنان وعند مالك خازن النار، ثمّ أمين فيما استودعه الله إلى خلقه، وأخوه عليّ أمير المؤمنين ﴿ أمين أمين أمين أميما استودعه محمّد الله إلى أمته (٢).

• ا - عليّ بن إبراهيم، قال: حكى أبي عن محمّد بن أبي عمير، عن هِشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه، في حديث الإسراء بالنبيّ الى أن قال ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه، في حديث الإسراء بالنبيّ الى أن قال الله عتى دخلتُ سماء الدنيا، فما لقيني ملَك إلا كان ضاحكاً مستبشراً، حتى لقيني ملَك من الملائكة لم أرّ خلقاً أعظم منه، كَرِيه المنظر، ظاهر الغضب، فقال لي

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠١.

مثل ما قالوا من الدُّعاء إلا أنّه لم يَضْحَك ولم أرّ فيه من الاستبشار ما رأيت فيمن ضَحِك من الملائكة، فقلت: من هذا يا جَبْرَئيل، فإني قد فَزِعت منه؟ فقال: يجوز أَن تَفْزَع منه، وكلَّنا نَفْزَع منه، إنَّ هذا مالك خازن النار، لم يَضْحَك قَطَّ، ولم يزل منذ ولآه الله جَهنم يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته، فينتقم الله به منهم، ولو ضَحِك إلى أحدٍ كان قبلك أو كان ضاحكاً لأحدٍ بعدك لضَحِك إليك، ولكنه لا يَضْحَك، فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام وبشّرني بالجنّة، فقلت لجَبْرَئيل، وجَبْرَئيل بالمكان الذي وصفه الله ﴿مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾: ألَّا تأمُره أن يُرِيَني النار؟ فقال له جَبْرَئيل: يا مالك، أرِ محمّداً النار، تُفكشف عَنها غِطاءها، وفتح باباً منها»، الحديث (١).

١١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن فلان، عن أبي الحسن عليه، قال: «إنّ الله عزّ وجلّ جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته، فإذا شاء الله شيئاً شاءوه، وهو قوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ أَن يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين ﴾ (٢٠).

17 \_ وعنه، قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق ثلاثمائة عالم وبضعة عشر عالماً خلف قاف وخلف البحار السبعة، لم يعصوا الله طَرْفة عين قط، ولم يَعْرِفوا آدم ولا ولده، كلّ عالم مِنهم يزيد على ثلاثمائة وثلاثة عشر مثل آدم وما ولد، فذلك قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ (٣).

١٣ ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، قال: حدّثني غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث عليه، قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى جعل قلوب الأئمة عليه مواردَ لإرادته، وإذا شاء شيئاً شاءوه، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ اللَّهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>۳) تفسیر القمی ج ۲ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٢. (٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٦٥.

### باب معنى الأفق المبين

<sup>(</sup>۱) الخصال ص ۸۲ ح ٥.



#### فضلها

٢ \_ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعاذه الله تعالى أن يَفْضَحه حين تُنشَر صحيفته، وستر عورته، وأصلح له شأنه يوم القيامة، ومن قرأها وهو مسجون أو مقيّد وعلّقها عليه، سهّل الله خروجه، وخلّصه ممّا هو فيه وممّا يخافه أو يخاف عليه، وأصلح حاله عاجلاً بإذن الله تعالى».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها عند نزول الغيث، غفر الله له بكل قطرة تَقْطُر، وقراءتها على العين يُقوّي نظرها، ويزول الرَّمد والغِشَاوة بقدرة الله تعالى».

# الله الزحزالجيم

إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنْنُرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ١ اللهِ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآهُ رَكَّبَكَ ١

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا البِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾، قال: تتحوّل نِيراناً ﴿وَإِذَا القُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾، قال: تنشق فيخرُج الناس منها ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مًّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ أي ما عَمِلت مِن خيرِ وشرٍّ، ثم خاطب الناس: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيم \* الَّذِي خَلَّقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ أي ليس فيك اعوجاج ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾، قال: لو شاء ركبك على غير هذه

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ۞ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآيِبِينَ ۞ وَمَا أَدَّرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۗ وَٱلْأَمْرُ

يَوْمَهِدِ يَلَّهِ ۞

١ ـ علميّ بن إبراهيم: ﴿كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾، قال: برسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عَلَيْ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ ، قال: الملكان الموكّلان بالإنسان ﴿ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ يكتبون الحسنات والسيئات ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيم \* يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يوم المجازاة، ثم قال تعظيماً ليوم القيامة: ﴿وَمَا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٣.

إَدْرَاكَ ﴾ يا محمِّد ﴿مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لَنَفْسٍ شَيئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لَلَّهِ﴾ (١) ً.

٢ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، قال: حدَّثنا عبد الغني بن سعيد، قال: حدَّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن مِقاتل بن سليمان، عن الضَحّاك، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لَلَّهِ ﴾، قال: يُريد المُلك، والقُدرة، والسُّلطان، والعِزّة، والجَبَروت، والجمال،

والبَهَاء، والهَيبة، لله وحده لا شريك له (٢).

٣ \_ الطَّبَرسيّ، قال: روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه، أنّه قال: «إنّ الأمر يومئذٍ واليومَ كلّه للّه. يا جابر، إذا كان يوم القيامة بادت الحُكام فلم يبق حاكم إلا الله (٣).

 ٤ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ، قال: «الأبرار نحن هم، والفُجّار هم عدوّنا» (٤).

 ه ـ شرف الدين النجفي، في قوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَمَا أَخَّرَتْ﴾ (٥)، قال: ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره، أنّها نزلت في الثاني يعني ما قدّمه من ولاية أبي فلان ومن ولاية نفسه، وما أخّره من ولاة الأمر من بعّده<sup>(٦)</sup>

 ٦ ـ قال: وذكر أيضاً، قال: وقوله عز وجل : ﴿ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾، أي بالولاية، فالدين هو الولاية(٧).

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٣.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧١ ح ١.

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٣. (1)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٨٨. (7) سورة الانفطار، الآية: ٥٠ (0)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٠. **(**Y)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٠.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله الله قال: «من قرأ في الفريضة: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أعطاه الله الأمْن يوم القيامة من النار، ولم ترَه ولم يَرَها، يَمُرّ على جسر جهنّم، ولا يُحاسب يوم القيامة»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة سقاه الله تعالى من الرَّحيق المَخْتوم يوم القيامة، وإن قُرِئت على مَخْزَنٍ حَفِظَه الله من كُلّ آفة».

٣ ـ وقال رسول الله ( الله على قراء تها سقاه الله من الرحيق المختوم، وإن قُرِئت على مَخْزَنِ حَفِظه الله من كلّ آفة ».

# بِسرِاللهِ الرَّالِيِّ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْثَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ ٱلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞

١ ـ على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾، قال: الذين يَبْخُسُون المِكيال والميزان (١٠).

٢ ـ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على النال الكيار الكيار الكيار وأمّا الله حين قَدِم المدينة، وهم يومئذ أسوأ الناس كيالاً، فأحسنوا الكيال، وأمّا الويل فبلغنا ـ والله أعلم ـ أنّه بئرٌ في جهنّم (٢).

٣ ـ ثمّ قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، قال: حدّثنا عبد الغني بن سعيد، قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُم أُو وَّرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \*، قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بمِكيال راجح، وإذا باعوا بخسوا المِكيال والميزان، فكان هذا فيهم فانتهوا (٣).

\* عشرف الدين النجفي، قال: روى أحمد بن إبراهيم، بإسناده إلى عبّاد، عن عبد الله بن بُكير، يرفعه إلى أبي عبد الله بن بُكير، يرفعه إلى أبي عبد الله بن بُكير وجلّ: ﴿وَيُلٌ لَلْمُطَفِّفِينَ ﴾ يعني الناقصين لخُمسك يا محمّد ﴿الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾، أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون ﴿وَإِذَا كَالُوهُم أُو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾، أي إذا سألوهم خُمس آل محمّد الله نقصوهم. وقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلُه تعالى: ﴿إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ ﴾ (3) بوصيّك يا محمّد، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ ﴾ (6) ، قال: يعني تكذيبه بالقائم بين ، إذ يقول له: لسنا نَعْرِفك،

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة المطففين، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ١٠.

ولست من ولد فاطمة على كما قال المشركون لمحمّد الله المالي (١٠).

٥ - عِلَيّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا﴾ لأنفسهم ﴿عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُم أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ فقال الله: ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ ﴾ أي ألا يعلمون أنهم يُحاسبون على ذلك يوم القيامة؟ (٢).

 آ - الطّبرسيّ في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين الله : «قوله: ﴿ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ \* لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۚ أَي أَليس يُوقِنون أَنَّهم مَبْعُوثُونَ؟»(٣).

كَلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَارِ لَغِي سِجِينِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا سِجِينٌ ۞ كِنَبُّ مَرْقُومٌ ۞ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَاينُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ ۚ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ ۖ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْمَحِيمِ ١ ثُمَّ هُالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ١ كُلَّمْ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ١ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا عِلِيُّونَ ١ كِنَبُّ مَرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُعَرِّفُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ١ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَـٰمُهُ مِسْكُ

وَفِ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ١ وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ١ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿كُلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾، قال: ما كتب الله

لهم من العذاب لفي سِجّين. ثمّ قال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ أي مكتوب ﴿ يَشْهَدُهُ المُقَرَّبُونَ ﴾ ، أي الملائكة الذين كتبوا عليهم (٤).

 ٢ - ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «السّجّين: الأرض السابعة، وعِلْيُون: السماء السابعة»(٥).

٣ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أبو القاسم الحسيني، قال: حدّثنا فُرات ابن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن إبراهيم، قال: حدّثنا عُلوان بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن معروف، عن السُّدّي، عن الكلبي، عن جعفر بن

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٤.

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧١ ح ١. الاحتجاج ص ٢٥٠. (٣)

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٤. (0)

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٤.

٤ - محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الحسن الماضي ﴿ كَلاّ إِنّ كِتَابَ الْفُجّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾؟، قال: «هم الذين فَجَرُوا في حقّ الأئمّة واعتدوا عليهم». قلت: ﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكذّبُونَ ﴾؟ قال: «يعني أمير المؤمنين ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

• وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وغيره، عن محمّد بن خَلَف، عن أبي حمزة الثُّمالي، خَلَف، عن أبي نَهْشَل، قال: حدّثني محمّد بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثُّمالي، قال: سمعت أبا جعفر عَلِيَّة يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ خلقنا من أعلى عِلِيِّين، وخلق قُلوب شيعتنا ممّا خُلِقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وقلوبهم تهوي إلينا لأنها خُلِقت ممّا خُلِقنا منه - ثم تلا هذه الآية -: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُّونَ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ المُقرَّبُونَ \*، وخلق عَدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم لأنّها خُلِقت ممّا خلقها منه». ثمّ تلا هذه الآية: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجّينٍ

(٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآيتان: ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٦١ ح ٩١.

## \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١).

٣ - محمّد بن العباس: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن سعيد بن عثمان الخزّاز، قال: سمعت أبا سعيد المدائني، يقول: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ \* وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلْيُّونَ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ > ، بالخير مرقوم، بحبّ محمّد وآل محمّد على . ثمّ قال: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ \* وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ > ، وسِجّين موضع في جهنّم، وإنّما سُمّي به الكتاب مجازاً سمية الشيء باسم مُجَاوِرِهِ ومحلّه، أي كتاب أعمالهم في سجين (٢).

٨ - ورُوي أن عبد الله بن العباس جاء إلى كعب الأحبار، وقال له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَلاّ إِنّ كِتَابَ الْفُجّارِ لَفِي سِجّينٍ﴾، فقال له: إنّ رُوح الفاجر يُضعَد بها إلى السماء، فتأبى أن تَقْبَلها، فيُهْبَط بها إلى الأرض، فتأبى الأرض أن تَقْبَلها، فتُنزَّل إلى سبع أرضِين حتّى يُنْتَهى بها إلى سجّين، وهو موضع جنود إبليس اللعين، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٤٠).

9 - ابن بابویه، فی کتاب المعراج: عن رجاله مرفوعاً، عن عبد الله بن عباس، قال: سَمِعت رسول الله وهو یُخاطِب علیّا علیّا الله یعالی یان الله تبارك وتعالی کان ولا شیء معه، فخلقنی وخلقك رُوحین من نور جلاله، وكنّا أمام عرش ربّ العالمین نُسبّح الله ونُقدّسه ونَحْمَده ونُهلّله، وذلك قبل خلق السماوات والأرضین، فلمّا أراد أن یَحْلُق آدم خلقنی وایّاك من طِینة واحدة، من طینة عِلیّین، وعَجَننا بذلك النُّور، وغَمَسنا فی جمیع الأنوار وأنهار الجنّة، ثمّ خلق آدم واستودع صُلبه تلك الطِینة والنُّور، فلمّا خلقه استخرج ذُرّیته من صُلبه، فاستَنْطَقهم وقرّرهم بربوبیّته. فأوّل خلق أقرّ له بالربوبیة أنا وأنت والنبیّون علی قدر منازلهم وقربهم من بربوبیّته. فأوّل خلق أقرّ له بالربوبیة أنا وأنت والنبیّون علی قدر منازلهم وقربهم من بربوبیّته. فقال الله تبارك وتعالی: صَدَقتما وأقررتما یا محمّد ویا علیّ، وسَبَقتما خَلْقی إلی طاعتی، وكذلك كنتما فی سابق علمی فیكما، فأنتما صَفُوتی من خُلْقی، والأثمّة من ذُریتكما وشیعتكما، وكذلك خلقتكم».

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٣ ح ٤. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٥ ح ٥.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الأيات ج ٢ ص ٧٧٥ ح ٦.
 (٤) تأويل الأيات ج ٢ ص ٧٧٥ ح ٧.

ثمّ قال النبيّ الله النبيّ النبيّ النبيّ وكانت الطّينة في صُلب آدم ونُوري ونُورك بين عينيه، فما زال ذلك يَنْتَقل بين أعْيُن النبيّين والمُنتَجَبِين حتّى وصَل النور والطّينة إلى صُلب عبد المطّلب، فافترقت نِصفين، فخلقني الله من نِصفه، واتّخذني نبيّا ورسولاً، وخلقك من النصف الآخر، فاتّخذك خليفة ووصيّاً ووليّاً، فلمّا كنت من عظمة ربّي كقاب قوسين أو أدنى قال لي: يا محمّد، من أطوع خلقي لك؟ فقلت: عليّ بن أبي طالب. فقال عزّ وجلّ: فاتّخِذه خليفة ووصيّاً، وقد اتّخذته وليّا وصفيّاً، يا محمّد، كتبت اسمك واسمه على عرشي من قبل أن أخلُق الحَلْق، مَحبة منّي لكما ولمن أحبّكما وتولاّكما وأطاعكما، فمن أحبّكما وأطاعكما وتولاّكما وتولاّكما كان عندي من الكافرين كان عندي من المُقرّبين، ومن جحد ولايتكما وعَدَل عنكما كان عندي من الكافرين الضالّين. ثمّ قال النبيّ الله عليّ، فمن ذا يَلِج بيني وبينك وأنا وأنت من نُور واحدة واحدة، فأنت أحقّ الناس بي في الدنيا والآخرة، وولدك ولدي، وشيعتك شيعتي، وأولياؤكم أوليائي، وأنتم معي غداً في الجنّة» (۱).

10 ـ شرف الدين النجفي، قال: روى أبو طاهر المقلد بن غالب رحمه الله، عن رجاله، بإسنادٍ متصل إلى عليّ بن شُعبة الوالبي، عن الحارث الهَمداني، قال: دخلتُ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وهو ساجد يبكي، حتى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء فقلنا: يا أمير المؤمنين، لقد أمرضنا بُكاؤك، وأمضنا وأشجانا، وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط؟ فقال: «كنت ساجداً أدعو ربّي بدُعاء النجيرة في سجدتي، فغلبتني عيني، فرأيت رؤيا أهالتني وأفزعتني، رأيت رسول الله في قائماً وهو يقول: يا أبا الحسن، طالت غيبتك عني، وقد اشتقت إلى ربّي ما وعدني فيك. فقلت: يا رسول الله، وما الذي أنجز لك في؟ قال: أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيتك في الدرجات العُلى في عليّين.

فقلت: بأبي أنت وأُمي يا رسول الله، فشيعتنا؟ قال: شيعتنا معنا، وقُصورهم بجِذاء قُصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا. فقلت: يا رسول الله، فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال: الأمن والعافية. قلت: فما لهم عند الموت؟ قال: يحكم الرجل في نفسه، ويُؤمَر ملك الموت بطاعته، وأيّ ميتة شاء ماتها، وإنّ شيعتنا

 <sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٣ ح ٤.

ليموتون على قدر حبّهم لنا. قلت: فما لذلك حدّ يعرف به؟ قال: بلى، إنّ أشدّ شيعتنا لنا حبّاً يكون خروج نفسه كشُرب أحدكم في اليوم الصائف الماء البارد الذي ينتفع منه القلب، وإنّ سائرهم ليموت كما يَغِطّ أحدكم على فِراشه، كأقرّ ما كانت عينه بموته»(١).

١١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾، أي ما كُتب لهم من الثواب (٢٠).

17 - ثم قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال: "إنّ الله خلقنا من أعلى عِلّيين، وخلَق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا لأنّها خُلِقت ممّا خُلِقنا منه». ثمّ تلا قوله: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ ﴾، إلى قوله: ﴿يَشْهَدُهُ المُقرَّبُونَ مِن رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾. قال: "ماء إذا شرِبه المؤمن وجد رائحة المِسْكُ فيه".

17 - وقال أبو عبد الله الله المحتوم الله الله الله الله الله الله من الرحيق المحتوم الله قال: «نعم، صِيانة لنفسه» المحتوم قال: يابن رسول الله من تركه لغير الله قال: «نعم، صِيانة لنفسه» فوقي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ ، قال: فيما ذكرنا من الثواب الذي يَطْلُبُه المؤمنون ﴿وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم ﴾ وهو مصدر سنّمه إذا رفعه ، لأنّه أرفع شراب أهل الجنّة ، أو لأنّه يأتيهم من فوق. قال: أشرف شراب أهل الجنّة يأتيهم في عالي البحنة ، أو لأنّه يأتيهم من فوق. قال: أشرف شراب أهل الجنّة يأتيهم في عالي تسنيم (٤٠) ، وهي عين يشرب بها المقرّبون، والمقرّبون: آل محمّد الله عقول الله عزّ وجلّ: ﴿السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾ (٥) ، رسول الله الله وخديجة وعلي ابن أبي طالب وذُرّياتهم تُلْحق بهم، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ ﴾ (١٠) ، والمقرّبون يشربون من تسنيم بحناً صِرْفاً ، وسائر المؤمنين ممزوجاً (٧).

18 ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد مولى بني هاشم، عن جعفر بن عُيينة، عن جعفر بن محمّد، عن الحسن بن بكر، عن عبد الله بن محمّد

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٦ ح ٨. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية هنا زيادة: عليهم في منازلهم.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآيتان: ١٠ ـ ١١. أ (٦) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>۷) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٥.

749

ابن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله الله الله بنك بن أبي طالب الله حتى رُؤي بياض إبطيه، وقال له: "إنّ الله ابتدأني فيك بسبع خصال». قال جابر: فقلت: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، وما السبع التي ابتدأك بهنّ؟ قال: "أنا أوّل من يخرُج من قبره وعليّ معي، وأنا أوّل من يجوز على الصِّراط وعليّ معي، وأنا أوّل من يَقرَع باب الجنّة وعليّ معي، وأنا أوّل من يَسْكُن عِلَيين وعليّ معي، وأنا أوّل من يُزوَّج من الحُور العين وعليّ معي، وأنا أوّل من يُسكن يُسقى من الرَّحيق المختوم الذي خِتامه مِسك وعليّ معي» "(٢).

10 \_ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، قال: حدّثني أبي، عن حصين بن مُخارق، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه عليّ بن الحسين ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم ﴾، قال: «هو أشرف شراب في الجنّة، يشربه قوله تعالى: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم ﴾، قال: «هو أشرف شراب في الجنّة، يشربه محمّد وآل محمّد»، وهم المقرّبون السابقون، رسول الله ﴿ وعليّ بن أبي طالب ﴿ والأئمة، وفاطمة، وخديجة (صلوات الله عليهم) وذريتهم الذين اتّبعوهم بإيمان يتسنّم عليهم من أعالي دورهم (٢٠).

17 ـ ورُوي عنه ﷺ أنّه قال: «تسنيم: أشرف شراب في الجنّة يشربه محمّد وآل محمّد صِرفاً ويُمزَج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة»(٤).

<sup>(</sup>١) الضَّبْع: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاه. «لسان العرب مادة ضبع».

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٧ ح ٩. (٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٧ ح ١٠.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٧٩ ح ١٢. (٥) مائة منقبة ص ٥٥ ح ٢٩.

1۸ ـ محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن عليّ بن مَهْزيار، عن القاسم بن عُروة، عن ابن بُكير، عن زُرارة، عن أبي عليّ بن مَهْزيار، عن القاسم بن عُروة، عن ابن بُكير، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «ما من عبدٍ إلاّ وفي قلبه نُكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نُكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يُغطّي البياض، فإذا غطّى البياض لم يَرجِع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾»(١).

الطَّبَرسي: روى العيّاشي بإسناده، عن زُرارة، عن أبي جعفر الله ، وذكر مثله (٢).

19 - وقال الطبرسي: قال أبو عبد الله عليه: «يصدأ القلب، فإذا ذكّرته بآلاء الله انجلي عنه» (٣٠).

٢١ - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهیم بن أحمد بن یونس المُعاذی، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعید الكوفي الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین بن فضّال، عن أبیه، قال: سألتُ الرضاﷺ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾، فقال: "إنّ الله تبارك وتعالى لا يُوصَف بمكانٍ يَحُلُّ فيه فيُحْجَب عن عباده، ولكنّه يعني أنّهم عن ثواب ربّهم محجوبون (٥٠).

إِنَّ ٱلَّذِينَ آَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنَغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِنَّ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الْقَلَبُوَا وَكِهِينَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ اللَّهُوا وَكَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ آهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِينَ ﴾ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ آهْلِهِمُ انْقَلَبُونَ ﴾ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَدُونَ ﴾ حَدِفِظِينَ ﴾ وَمَا اللَّهُونَ ﴾ مَنْ أَلْوَا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ ﴾ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ هَلْ ثُوْبَ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ۲۰۹ ح ۲۰. (۲) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۲۹۳.

 <sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٩٣.
 (٤) الاختصاص ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضاﷺ ج ١ ص ١١٥ ح ١٩.

### ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١

ا ـ محمّد بن العباس: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مُخَارق، عن يعقوب بن شُعيب، عن عِمران بن مِيْثَم، عن عَباية بن ربعي، عن علي عِيْنَ أنه كان يَمُرُّ بالنَّفر من قُريش فيقولون: انظُروا إلى هذا الذي اصطفاه محمّد، واختاره من بين أهله! ويَتغامزون، فنزلت هذه الآيات: ﴿إِنَّ النَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ النَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ \* ،

٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن الحكم بن سُليمان، عن محمّد بن كثير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾، قالوا: قال: ذلك هو الحارث بن قيس وأناس معه، كانوا إذا مرّ بهم عليّ الله قالوا: انظروا إلى هذا الرجل الذي اصطفاه محمّد، واختاره من أهل بيته! فكانوا يَسْخَرون ويَضْحَكُون، فإذا كان يوم القيامة فُتِح بين الجنّة والنار باب، وعليّ الله يومئذ على الأرائك متّكىء، ويقول لهم: «هلمّ لكم» فإذا جاءوا سُدّ بينهم الباب، فهو كذلك يَسْخَر منهم ويَضْحَك، وهو قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوّبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٢).

٣ ـ وعنه: قال: حدّثنا محمّد بن محمّد الواسطي، بإسناده إلى مجاهد، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾، قال: إنْ نَفَراً من قُريش كانوا يَقْعدون بفِناء الكعبة، فيتَغامزون بأصحاب رسول الله في ويسخرون منهم، فمرّ بهم يوماً علي على في نفر من أصحاب رسول الله في فضحِكوا منهم وتَغامزوا عليهم، وقالوا: هذا أخو محمّد، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾، فإذا كان يوم القيامة أدخل علي الله من كان معه الجنّة، فأشرفوا على هؤلاء الكُفّار، ونظروا إليهم، فسَخِروا وضَحِكوا عليهم، وذلك قوله تعالى: ﴿فَاليَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفّارِ يَضْحَكُونَ﴾.

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۸۰ ح ۱۳.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨١ ح ١٥.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٠ ح ١٤.

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي عبد الله عليه أبي قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ إلى آخر السورة: «نزلت في علي علي الله وفي الذين استهزءوا به من بني أُميّة، وذلك أنّ علياً عليه مرّ على قومٍ من بني أُميّة والمنافقين فسَخروا منه» (١٠).

• وعنه: عن محمّد بن القاسم، عن أبيه، بإسناده، عن أبي حمزة الثّمالي، عن علي بن الحسين على قال: «إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من الجنّة، فبُسِطتا على شَفير جهنّم، ثم يجيء علي الله حتّى يَقْعُد عليهما، فإذا قَعَد ضَجك، وإذا ضَجِك انقلبت جهنّم فصار عاليها سافلها، ثمّ يُخْرَجان فيُوقفان بين يديه فيقولان: يا أمير المؤمنين، يا وصيّ رسول الله، ألا ترحمنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ قال: فيضحك منهما، ثمّ يقوم فتُدخل الأريكتان، ويعادان إلى موضعهما، فذلك قوله عزّ وجلّى: ﴿فَاليَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأَرَائِكِ فَذلك قوله عزّ وجلّى: ﴿فَاليَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ الكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \*) " وتقدّم حديث في ذلك عن الإمام أبي محمّد العسكري الله في قوله تعالى: ﴿اللّهُ يَسْتَهْذِيءُ بِهِمْ ويَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ \* من سورة البقرة "".

7 - الطَّبَرسي، قال: ذكر الحاكم أبو القاسم الحَسَكاني، في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: إنّ الذين أجرموا: منافقو قُريش، والذين آمنوا: عليّ بن أبي طالب ﷺ وأصحابه (٤).

٧ ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه الحِبَري في كتابه، يرفعه إلى ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ إلى آخر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ إلى آخر السورة، فالذين آمنوا: عليّ بن أبي طالبﷺ، والذين أجرموا: منافقو قُريش<sup>(٥)</sup>.

٨ - عليّ بن إبراهيم: ثمّ وصف المجرمين الذين يستهزئون بالمؤمنين منهم،
 ويضحكون منهم، ويتغامزون عليهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۸۱ ح ۱۷.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨١ ح ١٦.

<sup>(</sup>٣) الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الحبري ص ٣٢٧ ح ٧٠.

آمَنُوا يَضْحَكُونَ ـ إلى قوله ـ فَكِهِين ﴾، قال: يَسْخَرون ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ ﴾ يعني المؤمنين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٦.



### فضلها

تقدّم في سورة الانفطار.

ا ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعاذه الله تعالى أن يُعطى كتابه من وراء ظهره، وإن كُتِبت وعُلِّقت على المُتعسّرة بولدها، أو قُرئت عليها، وضعت من ساعتها».

" - وقال الصادق الله على المُطْلُوقة وضعت، ويحْرِص الواضع لها أن يَنْزِعها عن المَطْلُوقة سريعاً لئلا يخرُج جميع ما في بطنها، وتعليقها على الدابة يَحْفَظها عن الآفات، وإذا كُتبت على حائط المنزل أمِن من جميع الهوام».

# بسياس

إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَوْنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ وَأَذِبَ الْمِنْ أَوْنِ كِلْبَهُ وَلِيَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ وَكُفَّتُ ﴿ وَيَعَلَىٰ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَارِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلُقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِلْبَهُ وَرَآءَ بِيمِينِهِ وَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا ۞ وَيَنقلِبُ إِلَىٰ آهلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِ كِلْبَهُ وَرَآءَ طَهْرِهِ وَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونَ لَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَن لَن يَعْوِرُ ۞ فَلَ إِنَّ وَمِنُونَ ۞ وَإِنَّا فَرِيعًا عَلَىٰ مَلْ أَن لَن يَعْوِرُ ۞ فَلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَلْ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْتَعْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَامِ إِنَا عُرِيعًا عَلَىٰ طَبَوْ ۞ فَمَا لَمُثُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَءَانُ لَا يَعْمِدُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَءَانُ لَا يَسْتَمُدُونَ ۞ فَلَ اللّهُ عَلَىٰ مَمْدُونَ ۞ وَاللّهُ وَعُونَ ۞ فَرَفَا الْمَالِحَاتِ لَمُ مُمْ وَمُونَ ۞ فَيَعْمُ مُمْدُونٍ ۞ فَلَيْهُ مَمْدُونٍ ۞ فَلَوْ السَّالِحَاتِ لَمُ مُ اللّهُ وَعُونَ ۞ فَلَيْهُ مَمْدُونِ ۞ فَلَا اللّهُ إِلَىٰ اللّهِ اللّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ إِمَا مُؤْونِ ۞ فَيْرُهُ مَمْدُونٍ ۞ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا أَوْلِكُ اللّهُ عَلَىٰ مُعْرَالًا السَالِحَاتِ لَهُمْ إِمْ أَنْهُ وَمُونَ ﴾ وَإِلَا اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُعْمَلُونَ الْعَلِمُ مَمْدُونٍ ۞ وَاللّهُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَعْمُونِ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

١ - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ﴾، قال: يوم القيامة ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ أي أطاعت ربّها ﴿وحُقَّتْ﴾، وحقّ لها أن تُطيع ربّها ﴿وإِذَا اللَّرْضُ مُدَّتْ \* وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وتَخَلَّتْ﴾، قال: تُمدّ الأرض فَتَنْشقّ، فيخرُج الناس منها: ﴿وَتَخَلَّتْ﴾، أي تخلّت من الناس ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ مَنها: ﴿وَتَخَلَّتْ﴾، أي تخلّت من الناس ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً﴾، يعني تقدّم خيراً أو شرّاً ﴿فَمُلاَقِيهِ﴾ ما قدَّم من خيرٍ أو شرّ(١).

٢ - عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾: «فهو أبو سَلَمة عبد الله بن عبد الأسود بن هلال المخزومي، وهو من بني مَخْزُوم. قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ فهو أخوه الأسود بن عبد الأسود بن هلال المخزومي، قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر». قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً ﴾، الثّبور: الويل ﴿ إِنَّه ظَنّ أَن لَن يرجِع بعدما يموت ﴿ فَلا أُقْسِمُ بالشّفَقِ ﴾، الشّفق: لَن يَحُورَ ﴾، يقول: ظنّ أن لن يرجِع بعدما يموت ﴿ فَلا أُقْسِمُ بالشّفَقِ ﴾، الشّفق:

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٧.

الحُمرة بعد غُروب الشمس ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ يقول: إذا ساق كلّ شيءٍ خَلَق إلى حيث يَهْلِكون بها ﴿ وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ إذا اجتمع ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ يقول: حالاً بعد حال، قال ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن كان قبلكم حَذُو النَّعل بالنَّعل والقُذَة بالقُذَة، ولا تُخطِئون طريقهم، شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وباعاً بباع، حتى إن كان من قبلكم دخل جُحْر ضَبّ لدخلتموه ﴾ ، قال: قالوا: اليهود والنصارى تعني، يا رسول الله؟ قال: «فمن أعني! لتُنقض عُرى الإسلام عُروة عُروة، فيكون أوّل ما تَنقُضون من دينكم الإمامة، وآخره الصلاة ﴾ (١).

" على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَّحُورَ \* بَلَى ﴾ يرجِع بعد الموت ﴿فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ وهو الذي يظهر بعد مغيب الشمس، وهو قسم وجوابه: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ أي مذهباً بعد مذهب ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ أي بما تعي صدورهم ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون ﴾، أي لا يُمَن عليهم (١٠).

٤ - ابن بابویه، قال: حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن ابن سِنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: كلّ محاسب مُعذّب، فقال له قائل: یا رسول الله، فأین قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً﴾؟ قال: ذاك العَرْض» یعنی التَّصَفُّح (٣).

٥ ـ محمّد بن العباس: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سَماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً \* وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ هو عليّ وشيعته يُؤتون كُتُبهم بأيمانهم»(٤٠).

7 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: سَمِعت أبا عبد الله على الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يُحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه، وحاسبه فيما بينه وبينه، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا، وعَمِلت كذا وكذا؟ فيقول: قد غَفَرتها لك

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٧. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار ص ٢٦٢ ح ١. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٢ ح ١.

وأبدلتها حسنات. فيقول الناس: سُبحان الله أما كان لهذا العبد ولا سيئة واحدة! وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً \* وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾». قلت: أيّ أهل؟ قال: «أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة، إذا كانوا مؤمنين، وإذا أراد الله بعبدِ شرّاً حاسبه على رؤوس الناس وبَكّته، وأعطاه كتابه بشماله، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً \* وَيَصْلَىٰ سَعِيراً \* إِنّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾». قلت: أيّ أهل؟ قال: «أهله في الدنيا».

قلت: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَبُحُورَ﴾؟ قال: "ظنّ أنّه لن يرجع" (١٠).

٧- وعنه: عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عنه قال: «أتى جَبْرَئيل عبد إلى النبيّ في فأخذ بيده فأخرجه إلى البَقيع، فانتهى إلى قبر، فصوّت بصاحبه، فقال: قُم بإذن الله، قال: فخرج منه رجل مبيض الوجه يمسح التُراب عن وجهه، وهو يقول: الحمد لله والله أكبر، فقال جَبْرئيل: عُد بإذن الله، ثمّ انتهى به إلى قبر آخر، فصوّت بصاحبه، وقال له: قُم بإذن الله، فخرج منه رجل مسود الوجه، وهو يقول: واحسرتاه، واثبوراه، ثمّ قال له جَبْرئيل: عُد بإذن الله تعالى، ثم قال: يا محمّد، هكذا يُحْشرون يوم القيامة، المؤمنون يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ما ترى»(٢). وأمّا كيفية إعطاء الكافر كتابه وراء ظهره، فقد تقدّم في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ من سورة الحاقة (٢)، في حديث عن أبي جعفر الله ...

. ٨ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زُرارة، عن أبي جعفر عَنِيْ، في قوله: ﴿لَتُرْكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴾، قال: «يا زرارة، أولم تركب هذه الأُمّة بعد نبيّها طَبَقاً عن طَبَق في أمر فلان وفلان وفلان وفلان "(٤).

٩ ـ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زُرارة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى:
 ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴾، قال: "يا زُرارة، أولم تركب هذه الأُمّة بعد نبيّها طَبَقاً

(٣) الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>۱) الزهد ص ۹۲ ح ۲٤٦.

<sup>(</sup>۲) الزهد ص ۹۶ ح ۲۵۳. (د) الزهد ص

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٨.

عن طَبَق في أمر فلان وفلان وفلان ؟(١).

• ١ - ابن بابویه، قال: حدّثنا المُظفّر بن جعفر بن المُظفّر العَلَوي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود؛ وحیدر بن محمّد السمرقندي جمیعاً، قالا: حدّثنا محمّد بن مسعود، قال: حدّثنا جَبْرَئیل بن أحمد، عن موسی ابن جعفر البغدادي، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد الصیرفي، عن حَنان بن سَدیر، عن أبیه، عن أبی عبد الله ﷺ، قال: "إنّ للقائم منّا غیبةً یطول أمدُها». فقلت له: ولم ذاك یابن رسول الله؟ قال: "إنّ الله عزّ وجلّ أبی إلاّ أن تُجری فیه سُنن الأنبیاء ﷺ فی غیباتهم، وإنّه لا بُدّ له \_ یا سَدیر \_ من استیفاء مُدد غیباتهم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿لَتُرْكُبُنَ طَبُقاً عَن طَبَقِ﴾، أي على سُنن من كان من قبلكم» (٢٠).

القاسم بن سلام في تفسيرهما، بالإسناد عن الأعمش، عن مسلم بن البَطِين، عن القاسم بن سلام في تفسيرهما، بالإسناد عن الأعمش، عن مسلم بن البَطِين، عن ابن جُبير، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿لَتُرْكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، أي لتَصْعَدن ابن جُبير، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿لَتُرْكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، أي لتَصْعَدن ليلة المِعْراج كنتُ ليلة المِعْراج كنتُ من ربّي قاب قوسين أو أدنى، فقال لي ربّي: يا محمّد، السلام عليك مني، أقرىء مني عليّ بن أبي طالب السلام، وقل له: فإنّي أُحبّه وأُحبّ من يُحبّه، يا محمّد من حُبّي لعليّ بن أبي طالب اشتققت له اسما من أسمائي، فأنا العليّ العظيم وهو عليّ، وأنا المحمود وأنت محمّد. يا محمّد، لو عبدني عبد ألف سنة العظيم وهو عليّ، وأنا المحمود وأنت محمّد. يا محمّد، لو عبدني عبد ألف سنة العظيم وهو عليّ، وأنا المحمود وأنت محمّد. يا محمّد، لو عبدني عبد ألف سنة العظيم وهو عليّ، وأنا المخمود وأنت معمّد. يا محمّد، لو عبدني عبد ألف سنة حسنات عليّ بن أبي طالب الله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ كُومِنُونَ ﴾ يعني المنافقين ﴿لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عليّ بن أبي طالب الله عني لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عني لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عني لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عني لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عني لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب الله عنه المنافقة له عنه المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله عنه المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله عنه المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله علي المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله عنه المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله علي المنافقة لعليّ بن أبي طالب الله عنه على المنافقة لعله الله علي المنافقة له الله عنه على المنافقة له الله عنه على المنافقة له عنه على المنافقة له عنه المنافقة له الله عنه عنه المنافقة له الله عنه المنافقة له الله عنه عنه المنافقة له عنه المنافقة له الله عنه المنافقة له الله الله عنه المنافقة له الله الله عنه عنه المنافقة له الله عنه المنافقة له الله عنه المنافقة له الله عنه عنه المنافقة له

17 - الطَّبرسي: عن الصادق عَلِينًا، في معنى ذلك: ﴿لَتَرْكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾، سُنن من كان قبلكم من الأولين وأحوالهم (٣).

١٣ ـ الطَّبَرسي في الاحتجاج: عن أمير المؤمنين ﷺ، قوله تعالى: ﴿لَتُرْكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴾: «أي لتَسْلُكن سبيل من كان قبلكم من الأُمم في الغَدْر بالأوصياء بعد الأنبياء» (٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٤٣ - ١٧.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>Y) Salb Illing (Table 1975) (Y)

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ص ٢٤٨.



#### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله من الأجر بعدد كل من اجتمع في جُمعة وكل من اجتمع يوم عَرَفة عشر حسنات، وقراءتها تُنجّي من المخاوف والشدائد».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله الله أجرٌ عظيم، وأمِن من المخاوف والشدائد».

٤ ـ وقال الصادق الله فطامه، ومن قرأها على مَفْطُوم إلا سهّل الله فطامه، ومن قرأها على فراشه كان في أمان الله إلى أن يُصْبح».

# بِسِرِاللِّهِ الرِّحزِ الرِّحِيم

### وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١

ا - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن عليّ بن بابويه، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عِمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، عن سالم بن دينار، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: سمعت ابن عباس سالم بن دينار، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله الله الله عنه عزّ وجلّ عِبادة، وذِكري عبادة، وذِكرُ عليّ عبادة، وذِكر المبرية، إنّ عبادة، وذِكر الأئمة من وُلده عبادة، والذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنّ وصيّي لأفضل الأوصياء، وإنّه لحُجّة الله على عباده، وخليفته على خلقه، ومن ولده الأئمة الهُداة بعدي، بهم يَحْبس الله العَذابَ عن أهل الأرض، وبهم يُمسِك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، وبهم يُمسِك الجبال أن تَمِيد بهم، وبهم يستعي خلقه الغَيْث، وبهم يُحْرِج النبات، أولئك أولياء الله حقاً وخلفاؤه صِدقاً، عدتهم عِدّة الشهور، وهي اثنا عشر شهراً، وعِدّتهم عِدّة نُقباء موسى بن عباس ـ أنّ الله يُقْسِم بالسماء ذات البُرُوج، ويعني به السماء وبُرُوجها؟». قلت: يا عباس ـ أنّ الله يُقسِم بالسماء ذات البُرُوج، ويعني به السماء وبُرُوجها؟». قلت: يا رسول الله، فما ذاك، قال: «أمّا السماء فأنا، وأمّا البُروج فالأئمة بعدي، أوّلهم رسول الله، فما ذاك، قال: «أمّا السماء فأنا، وأمّا البُروج فالأئمة بعدي، أوّلهم عليّ وآخرهم المهديّ»(۱).

### وَٱلْيُوْرِ ٱلْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞

ا محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخَطّاب، عن علي بن حسّان، عن عبد الله علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله علي في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾، قال: «النبي الله وأمير المؤمنين علي (٢٠).

<sup>(</sup>١) الاختصاص ص ٢٢٣.

٢ \_ ابن بابویه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حدّثنی محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ ، قال: «الشاهد يوم الجُمُعة، والمشهود يوم عَرَفة » (١٠).

٣ ـ وعنه: قال: حدَّثنا أبى، قال: حدَّثنا محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي عُمير، عن أبان بن «الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عَرَفة، والموعود يوم القيامة»(٢).

¿ \_ وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألتُ أبا عبد الله على عن قول الله عز وجلّ: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ ، قال: «الشاهد يوم عَرَفَة (٣).

٥ \_ وعنه: بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن محمّد بن هاشم، عمّن روى عن أبي جعفر عليه، قال: سأله الأبرش الكلبي، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ ، فقال أبو جعفر على الله عن وجلّ : «ما قيل لك؟»، فقال: قالوا: الشاهد يوم الجُمعة، والمشهود يوم عَرَفة. فقال أبو جعفر عَلِيِّلا: «ليس كما قيل لك. الشاهد يوم عَرَفِة. والمشهود يوم القيامة، أما تقرأ القرآن؟ قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (٤) (٥).

7 \_ وعنه: بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾، قال: «الشاهد يوم الجُمُعة، والمشهود يوم عَرَفة، والموعود يوم القيامة»(٦).

٧ - وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن عِمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كَثير 

<sup>(</sup>۲) معانى الأخبار ص ۲۹۸ ح ۳. معانى الأخبار ص ٢٩٨ ح ٢. (1)سورة هود، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار ص ٢٩٨ ح ٤. (٣)

معاني الأخبار ص ٢٩٩ ح ٦. معاني الأخبار ص ٢٩٨ ح ٥٠. (0)

عزّ وجلّ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾، قال: «النبيّ ﴿ وَأَمير المؤمنين عِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨ ـ العيّاشي: عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عِنْ قال في قول الله: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (٢): «فذلك يوم القيامة، وهو اليوم الموعود» (٣).

## قُيْلَ أَضْعَبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞

ا - عليّ بن إبراهيم، قال: كان سببهم أنّ الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذا نُواس، وهو آخر مَلِك من حِمْير، تهوّد واجتمعت معه حِمْير على اليهودية، وسمّى نفسه يوسف، وأقام على ذلك حيناً من الدهر، ثمّ أُخبر أنّ بنخران بقايا قوم على دين النصرانية، وكانوا على دين عيسى وعلى حُكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريا، فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويَحمِلهم على اليهودية ويُدْخلهم فيها، فسار حتّى قدم نَجْرَان، فجمع من كان بها على دين النصرانية، ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها، فأبوا عليه، فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كلّه فأبوا عليه، وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، فاختاروا وحرص الحرص كلّه فأبوا عليه، وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، فاختاروا بالنار، ومنهم من قُتِل بالسيف، ومثل بهم كلّ مُثْلة، فبلغ عدد مَن قُتِل بالسيف، ومثل بهم كلّ مُثْلة، فبلغ عدد مَن قُتِل بالسيف، ومثل بهم كلّ مُثْلة، فبلغ عدد مَن قُتِل بالسيف، ومثل بهم كلّ مُثْلة، فبلغ عدد مَن قُتِل بالسيف، وركضه عشرين ألفاً، وأفلت رجل منهم يُدْعَى دَوْس ذو ثعلبان على فرسٍ له، وركضه وابتعوه حتّى أعجزهم في الرمل ورجع ذو نُواس إلى ضَيعةٍ من جنوده، فقال الله عز وجلّ : ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ \* النّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿العَزِيزِ وجلّ : ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ \* النّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿العَزِيزِ

٢ ـ ابن بابویه في الغیبة: بإسناده، عن أبي رافع، عن رسول الله الله عن حديث طويل ـ قال: «مَلك مهرويه بن بُخْت نَصّر ست عشرة سنة وعشرين يوماً،

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ص ٢٩٩ ح ٧. (٢) سورة هود، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ركض الدابة برجله: ضرب جنبيها برجله. «لسان العرب مادة ركض».

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٩.

وأخذ عند ذلك دانيال وحفر له جُبّاً في الأرض، وطرح فيه دانيال الله وأصحابه وشيعته من المؤمنين، فألقى عليهم النيران، فلمّا رأى أنّ النيران ليست تَضُرّ بهم ولا تَقْرَبهم، استودعهم الجُبّ وفيه الأسد والسّباع، وعَذّبهم بكلّ لون من العذاب حتّى خلّصهم الله عزّ وجلّ منه، وهم الذين ذكرهم الله في كتابه، فقال عزّ وجلّ: ﴿ وَتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ (١).

### إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١

١ - على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾
 أي أحرقوهم ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ﴾ (٢).

Y ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن هارون بن الجَهْم، عن المُفضّل بن صالح، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر الله قال: «بعث الله نبيّاً حبشياً إلى قومه، فقاتلهم، فقُتِل أصحابه وأُسِروا وخدّوا لهم أُخدوداً من نار، ثمّ نادوا: من كان من أهل ملّتنا فليعتزل، ومن كان على دين هذا النبيّ فليقتحم النار، فقال لها فجعلوا يقتحمون النار، وأقبلت امرأة معها صبيّ لها، فهابت النار، فقال لها صبيّها: اقتحمي، قال: فاقتحمت النار وهم أصحاب الأُخدود» (٣).

٣ ـ الطّبرسي، قال: روى العياشي بإسناده، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه قال: «أرسل علي عليه إلى أسْقُف نَجْران يسأله عن أصحاب الأُخدود، فأخبره بشيء، فقال عليه إلى أسْقُف نَجْران يسأله عن أصحاب الأُخدود، فأخبره بشيء، فقال عليه الله يعث رجلاً حبشياً نبياً، وهم حبشة، فكذّبوه، فقاتلهم فقتلوا أصحابه، وأسروه وأسروا أصحابه، ثمّ بنوا له حَيْراً (٤)، ثم ملأوه ناراً، ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه، فجعل دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه، فجعل أصحابه يتهافتون في النار، فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، فلمّا هجمت على النار هابت ورَقّت على ابنها، فناداها الصبيّ: لا تهابي وارميني ونفسك في

<sup>(</sup>۱) كمال الدين وتمام النعمة ج ١ ص ٢١٧ ح ١٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ج ۲ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ٢٤٩ ح ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) الحَيْر: شبه الحظيرة أو الحِمى. «المعجم الوسيط ج ١ ص ٢١١».

النار، فإنّ هذا والله في الله قليل، فرمت بنفسها في النار وصبيّها، وكان ممّن تكلّم في المهد $^{(1)}$ .

٤ - وعنه: بإسناده، عن مِيثم التمّار، قال: سمِعت أمير المؤمنين ﷺ، وذكر أصحاب الأُخدود، فقال: «كانوا عشرة وعلى مثالهم عشرة يُقْتَلون في هذا السوق» (٢).

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُنْمَ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ أَوُّ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكِيرُ ﴿ إِنَّ بَعْلَسَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ إِنَّهُ هُوَ هُبَدِئُ وَهُمِيدُ ۞ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞

ا ـ محمّد بن العباس: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مقاتل، عن عبد الله بن بكير، عن صبّاح الأزرق، قال: سَمِعت أبا عبد الله عليه يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: هو أمير المؤمنين عليه وشيعته»(٣).

٧ - على بن إبراهيم، قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، قال: حدّثنا عبد الغني بن سعيد، قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يُريد الذين صدّقوا وآمنوا بالله عزّ وجلّ ووحدوه، يُريد لا إلّه إلاّ الله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ يُريد ما لا عين رأت ولا أُذن سمِعت ﴿ذَلِكَ الفَوْزُ الكبِيرُ ﴾ يُريد فازوا بالجنّة وأمنوا العِقاب ﴿إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ﴾، يا محمّد ﴿لَشَدِيدٌ ﴾ إذا أخذ يُريد فازوا بالجنّة وأمنوا العِقاب ﴿إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ﴾، يا محمّد ﴿لَشَدِيدٌ ﴾ إذا أخذ الجبابرة والظّلَمة والكفّار، كقوله في سورة هود ﴿إنَّ أَخْذَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٤). ﴿إنَّهُ هُو يُبْدِى عُ ويُعِيدُ ﴾ ، يُريد الخلق، ثم أماتهم ثم يُعيدهم بعد الموت أيضاً ﴿وَهُوَ النَّشُورُ ﴾ يُريد لأوليائه وأهل طاعته، ﴿الوَدُودُ ﴾ كما يَودُ أحدكم أخاه وصاحبه بالبُشرى والمَحبّة (٥).

ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٠٢.

كَفُرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم شَحِيطًا ١ بَلْ هُوَ قُرُواَنَّ تَجِيدٌ ١ فِي لَوْج تَحْفُوظِ ١

١ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه الله العَرْشِ المَجِيدُ فهو الله الكريم المجيد» (١).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.



### فضلها

١ - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من كانت قراءته في فرائضه ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، كانت له يوم القيامة عند الله جاه ومنزلة، وكان من رُفقاء المؤمنين وأصحابهم في الجنّة»(١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له عشر حسنات بعدد كلّ نجم في السماء، ومن كتبها وغسلها بالماء، وغسل بها الجِراح لم تَرِم، وإن قُرِئت على شيءٍ حرسته وأمِن صاحبه عليه».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «من غسل بمائها الجِراح سَكَنت ولم تَقِح، ومن قرأها على شيء يُشْرَب دواءً يكون فيه الشفاء».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٢.

# بِسِرِاللهِ الرَّحْزِالِّي

وَالسَّمَآيِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدَرِنكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ
الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَةِ دَافِقِ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ۞

يَوْمَ ثُبُلَى السَّرَآيِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن ثُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّلْعِ ۞ إِنَّهُ لِيَكُولُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِدُ كَيْدًا ۞ فَهِلِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُويَلًا لَقُولًا فَصْلٌ ۞ وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِدُ كَيْدًا ۞ فَهِلِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُويَلًا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١١.

Y - وعنه، قال: حدّثني أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن النَّضْر، عن محمّد بن مَروان، عن الضحّاك بن مُزاحم، قال: وسُئل علي الله عن الطارق؟ قال: «هو أحسن نجم في السماء، وليس تَعْرفه الناس، وإنّما سمّي الطارق لأنّه يَظُرُقُ نُوره سماءً سماءً إلى سبع سماوات، ثم يَظُرُق راجعاً حتى يرجع إلى مكانه»(١).

\$ - عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ﴾، قال: الملائكة، قال في قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾، قال: الصَّلبِ قال: النَّطفة التي تخرُج بقوّة ﴿يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾، قال: الصَّلب للرجل، والتراثب للمرأة، وهي عِظام صدرها ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ كما خلقه من نُطفة يقدِر أن يَرُدّه إلى الدنيا وإلى يوم القيامة ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاثِرُ﴾، قال: يُكْشَف غنها ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، قال: ذات المطر ﴿وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي ذات المنات، وهو قسم، وجوابه: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ لَي يعني ماضٍ، أي قاطع ﴿وَمَا هُوَ النَّالِ ﴿ إِلَهُ لَيُولُ فَصْلٌ ﴾ يعني ماضٍ، أي قاطع ﴿وَاكِيدُ كَيْداً ﴾ النات، وهو قسم، وجوابه: ﴿إِنَّهُ مُرَيِّدُونَ كَيْداً ﴾ أي يحتالون الحِيل ﴿وَاكِيدُ كَيْداً ﴾ فهو من الله العذاب ﴿ فَمَهِلِ الكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْداً ﴾، قال: دَعْهُم قليلاً (\*\*).

• - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا جعفر بن أحمد، عن عبد الله بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، في قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِن قُوّةٍ وَلا نَاصِرٍ مَن الله مِن قُوّةٍ وَلا نَاصِرٍ مَن الله مِن قُوّةٍ وَلا نَاصِرٍ مَن الله يَنصُره، إن أراد به سُوءًا». قلت: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً \* وَأَكِيدُ كَيْداً \* وَأَكِيدُ كَيْداً \* وَالْكِيدُ كَيْداً \* وَالْمُعْمَدِ وَالْمُعْمَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَالْمُعْمَدُ وَلَا وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَيُعْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُونُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۳۰۱ ح ۱. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١١.

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً \* وَأَكِيدُ كَيْداً \* فَمَهّلِ الكَافِرِينَ ﴾ يا محمّد ﴿أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ لوقت بعث القائم الله فينتقم لي من الجبابرة والطواغيت من قريش وبني أُميّة وسائر الناس (۱۰).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٢.



### فَضْلُها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في فريضةٍ أو نافلةٍ، قيل له يوم القيامة: ادخُل من أيّ أبواب الجنّة شِئت» (١٠).

٢ ـ الطَّبَرسي: روى العيّاشي بإسناده، عن أبي خَميصة، عن عليّ الله قال: صلّيت خلفه عشرين ليلة، فليس يقرأ إلاّ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وقال: «لو تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كلّ يوم عشرين مرة، وإنّ من قرأها فكأنّما قرأ صُحُف موسى وإبراهيم الذي وفّى» (٢).

" - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله من الأجر بعدد كلّ حرفٍ أُنزل على إبراهيم وموسى ومحمّد الله وإذا قُرِئت على الأُذن الوَجِعة زال ذلك عنها، وإن قُرِئت على البواسير قَلَعتهن وبرىء صاحبهن سريعاً».

• - وقال الصادق الله : "قراءتها على الأذن الدَّوِية (٣) التي فيها الدواثر تُزيلها، وقراءتها على البَوَاسير تقطعها بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>۱) ثواب الأعمال ص ۱۰۲. (۲) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) دويّ الأذن: طنينها. وواد دويّ: شديد. «المعجم الوسيط مادة دوي».

## بِسِالِةِ الرَّالِيِّ

سَبِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى آخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَمُ الْمُجْرَ وَمَا يَخْفَى ۞ وَٱلَّذِى آخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَيُسِّرُكَ لِلْمُسْرَىٰ غُثَامًة ٱلْحَوَىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَيُنجِسِّرُكَ لِلْمُسْرَىٰ فَخُنَاءً ٱلْمُشْفَى ۞ اللَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ﴾ فَذَكِرْ إِن نَفْعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَغْشَىٰ ۞ وَيَنجَنَبُهَا ٱلأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱللَّهُمْرَىٰ ۞ فَذَكْرَ ٱللهُمْ رَبِّهِ فَصَلَىٰ ۞ ٱلْذَى شَلَىٰ ۞ الْكَبْرَىٰ ۞ وَذَكْرَ ٱللهُمْ رَبِّهِ فَصَلَىٰ ۞

ا ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف ابن الحارث، عن عبد الله بن يزيد المنقري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عمّه إياس بن عامر الغافقي، عن عُقبة بن عامر الجُهني، أنه قال: لمّا نزلت: ﴿فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ﴿() قال لنا رسول الله ﴿: «اجعلوها في رُكوعكم، فلمّا نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ قال لنا رسول الله ﴿: «اجعلوها في سُجودكم» ()

Y - ابن الفارسي في الروضة: روى جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عن أبيه أنه قال: «في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البرّ والبحر، وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِندنا خَزَائِنهُ ﴾ (٣). وإنّ بين القائمة من قوائم العرش، والقائمة الثانية خَفَقان الطير المُسرع مسيرة ألف عام، والعرش يُكسى كلّ يوم سبعين ألف لونٍ من النور، لا يستطيع أن ينظُر إليه خلق من خلق الله. والأشياء كلّها في العرش كحَلْقة في فَلاة، وإن للّه مَلكاً يقال له حَزقائيل، له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجَناح إلى الجَناح خمسمائة عام، فخَطَر له خاطر، هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله مثلها أجنحة أخرى، فكان له ستّ وثلاثون ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله إليه: أيّها المَلك طِر، فطار مِقدار عشرين ألف عام، لم يَنل رأسه قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۲ ص ۳۱۳ ح ۱۲۷۳.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أسورة الحجر، الآية: ٢١.

الجَناح والقُوَّة وأمره أن يطير، فطار مِقدار ثلاثين ألف عام، ولم يَنَل أيضاً، فأوحى الله إليه: أيَّها الملك، لو طِرت إلى نفْخ الصُّور مع أجنحتك وقُوِّتك لم تَبْلُغ إلى ساق العرش. فقال الملك: سُبحان ربي الأعلى فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فقال النبيّ ﷺ: اجعلوها في سُجودكم «(١).

رسول الله، ما أقول في الرُّكوع؟» فنزل: ﴿فَسَبِّح بِاسْم رَبِّكَ العَظِيم﴾(٢)، قال: «ما أقول في السجود». فنزل: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (٣).

٤ - عِلْيٌ بن إبراهيم، قال: قل سُبحان ربّي الأعلى وبحمده ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ قال: قدر الأشياء بالتقدير، ثمّ هدى إليها من يشاء، قوله: ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴾ ، قال: أي النبات ﴿ فَجَعَلُهُ ﴾ بعد إخراجه ﴿ غُثَاءً أَحْوَى﴾، قال: يصير هشيماً بعد بلوغه ويَسْوَدّ، قوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى﴾، أي نُعَلَّمك فلا تنسى، فقال: ﴿إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ لأنَّه لا يُؤمَن النسيان اللغوي، وهو الترك، لأنّ الذي لا يَنْسَى هو الله(٤).

٥ ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبى الخَطّاب وغيرهما، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد بن طريف الخفّاف، قال: قلت لأبي جعفر عليه: ما تقول فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه؟ قال: «لا حُجّة عليه، إنّما الحُجّة على من سَمِع منّا حديثاً فأنكره، أو بَلَغه فلم يُؤمن به وكفر، وأمّا النسيان فهو موضوعٌ عنكم، إنَّ أول سورة نزلت على رسول الله الله الله الله المُ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾، فنسيها، فلا يَلْزَمه حُجّة في نسيانه، ولكنّ الله تبارك وتعالى أمضى له ذلك، ثمّ قال: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى♦»(٥)

٦ - عليّ بن إبراهيم: ﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى \* فَذَكِّرْ ﴾ ، يا محمّد ﴿إِن نَّفَعَتِ الذُّكْرَى \* سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَى ﴾، قال: نذكّرك إياه، قال: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا ﴾ يعني ما يتذكّر به ﴿ الْأَشْقَى \* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى ﴾ ، قال: نار يوم القيامة ﴿ ثُمَّ لا يَمُوتُ

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٧٤. المناقب ج ٢ ص ١٥. (٣) (٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٤١٣.

مختصر بصائر الدرجات ص ٩٣. (0)

فِيهَا ولاَ يَحْيَى بعني في النار، فيكون كما قال الله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾، قال: زكاة الفِطرة، مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾، قال: زكاة الفِطرة، إذا أخرجها قبل صلاة العيد (٢).

٧ - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن ابن أبي عُمير، عن أبي بصير، عن زُرارة، عن أبي عبد الله الله أنه قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبيّ فإنها من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله عزّ وجلّ بدأ بها قبل الصلاة، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكّىٰ \* وَذَكَرَ اسْم رَبّهِ فَصَلّى ﴾ "".

٨ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن الحسين بن عليّ بن الريّان، عن عبيد الله بن عبد الله الدِّهقان، قال: دخلتُ على أبسي الحسن الرضائية، فقال لي: «ما معنى قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْم رَبِّهِ فَصَلّى﴾؟». قلت: كلّما ذكر اسم ربّه قام فصلّى، فقال لي: «لقد كلّف الله عزّ وجلّ هذا شَطَطاً!». فقلت: جُعِلت فِداك، فكيف هو؟ فقال: «كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله»(٤٠).

٩ ـ عليّ بن إبراهيم: ﴿وذَكَرَ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلَى ﴾، قال: صلاة الفِطر والأضحى ﴿إِنَّ هَذَا ﴾ يعني ما قد تلوته من القرآن ﴿لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (٥)(٦).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>۳) التهذيب ج ۲ ص ۱۵۹ ح ۲۲۰.

<sup>(</sup>o) سورة الأعلى، الآيتان: ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>۷) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٣.

11 - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، قال: حدّثنا عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ يُريد ما يكون إلى يوم القيامة في قلبك ونفسك ﴿وَنُيسَّرُكَ﴾ يا محمّد في جميع أمورك ﴿لِلْيُسْرَى﴾ ألى يوم القيامة في قلبك ونفسك ﴿وَنُيسَّرُكَ﴾ يا محمّد في جميع أمورك ﴿لِلْيُسْرَى﴾ .

## بَلْ ثُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْغَىٰ ۞ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصَّحْفِ ٱلْأُولَى ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

الله بن إدريس، عن محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عبد الله بن إدريس، عن محمّد بن سِنان، عن المُفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله بن إدريس، عز وجلّ: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيّاةَ الدُّنْيا﴾؟ قال: «ولايتهم». ﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ قال: «ولايتهم الأُولَى \* خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ قال: «ولاية أمير المؤمنين الله ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (٢٠).

٣ - وروى حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سَماعة، عن ابن رِباط، عن ابن رِباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿مَا اللهُ عُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤)، قال: «يا أبا محمّد، إنّ عندنا الصُّحُف التي قال الله سبحانه: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾». قال: قلت: جُعِلت فِداك، وإنّ الصُّحف هي الألواح؟ قال: «نعم» (٥).

٤ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو الحسن، عليّ بن عبد الله بن أحمد الأسواري، قال: حدّثنا أبو يوسف أحمد بن مجمّد بن قيس الشجري المذكّر، قال: حدّثنا أبو الحسن عمرو بن حفص، قال: حدّثنا أبو يوسف محمّد بن عبيد الله

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٤.

<sup>(</sup>۲) الکافي ج ۱ ص ۳٤٥ ح ۳۰.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٦.
 (٥) تأريل الآيات ج ٢ ص ٧٨٥ ح ٢.

ابن محمّد بن أسد ببغداد، قال: حدّثنا الحسن بن إبراهيم بن عليّ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد البصري، قال: حدّثنا ابن جُريجَ، عن عطاء، عن عبيد بن عمير

الليثي، عن أبي ذرّ رحمه الله، قال: دخلتُ على رسول الله وهو جالس في المسجد وحده، فاغتنمت خَلوته، فقال لي: «يا أبا ذرّ إنّ للمسجد تحية». قلت: وما تحيّته؟ قال: «ركعتان تركعهما» ثمّ التفتُ إليه، فقلت: يا رسول الله، إنّك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: «الصلاة خيرُ موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء

قال: قلت: يا رسول الله، أيّ الأعمال أحبّ إلى الله عزّ وجلّ؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيله". قلت: فأيّ الليل أفضل؟ قال: "جوف الليل الغابر". قلت: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «طول القُنوت». قلت: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهدٌ من مُقلّ إلى فقير في سرّ». قلت: فما الصوم؟ قال: «فرضٌ يُجزى وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها». قلت: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقر جواده، وأهريق دمه». قلت:

فأيّ آية أنزلها الله تعالى عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي». ثمّ قال: «يا أبا ذرّ، ما السماوات السبع في الكرسيّ إلاّ كحَلقة مُلقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحَلقة».

قلت: يا رسول الله، كم النبيّون؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نديّ». قلت: كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جَمَّاءً غفيراً». قلت: من

نبيّ». قلت: كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جَمَّاءً غفيراً». قلت: من كان أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم». قلت: وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال: «نعم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من رُوحه». ثمّ قال في: يا أبا ذرّ، أربعة من الأنبياء سريانيون، آدم، وشيث، وأخنوخ \_ وهو إدريس في \_ وهو أوّل من خطّ بالقلم، ونوح في أدم، وشيث، وأخنوخ \_ وهو إدريس في \_ وشعيب، ونبيّك محمّد، وأوّل نبيّ من بني وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيّك محمّد، وأوّل نبيّ من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وستمائة نبيّ». قلت: يا رسول الله، كم أنزل الله من كتاب؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة

والإنجيل والزَّبور والفَرقان». قلت: يا رسول الله، فما كانت صُحُف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها وكان فيها: أيّها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكني بعثتك لترُدّ عنّي دعوة المظلوم، فإنّي لا أردّها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يُناجي فيها ربّه عزّ وجلّ، وساعة يُحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكّر فيما صنع الله عزّ وجلّ إليه، وساعة يخلو فيها بحظّ نفسه من الحلال، فإنّ هذه الساعة عون تلك الساعات، واستجمام للقلوب، وتوزيع لها. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فإنّ من حَسِب كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما يعنيه. وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مَرَمّة لمعاشٍ، أو تزوّد لمعادٍ أو تَلَذّذ في غير مُحرّم».

قلت: يا رسول الله، فما كانت صُحُف موسى؟ قال: «كانت عِبَراً كلها وفيها: عَجِبت لمن أيقن بالموت لِمَ يَفرَح، ولمن أيقن بالنار لِمَ يَضحَك، ولمن يرى الدنيا وتقلّبها بأهلها لِمَ يطمئن إليها، ولمن أيقن بالقَدَر لِمَ يَنْصَب، ولمن أيقن بالقَدَر لِمَ يَنْصَب، ولمن أيقن بالحساب لِمَ لا يعمل». قلت: يا رسول الله، هل في أيدينا ممّا أنزل الله عليك شيء ممّا كان في صُحُف إبراهيم وموسى؟ قال: «يا أبا ذرّ، اقرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكّىٰ \* وَذَكَرَ السمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمٍ وَمُوسَى ﴿ ()).

قلت: يا رسول الله، أوصني، قال: «أوصيك بتقوى الله، فإنّه رأس الأمر كلّه». قلت: زِدني. قال: «عليك بتلاوة القرآن، وذكر الله كثيراً، فإنّه ذِكرٌ لك في السماء، ونُورٌ لك في الأرض». قلت: زِدني. قال: «عليك بطول الصمت، فإنّه مَطْرَدة للشياطين، وعون لك على أمر دينك». قلت: زِدني. قال: «إيّاك وكثرة الضّحِك، فإنّه يُميت القلب ويذهب بنُور الوجه». قلت: زِدني. قال: «عليك بحُبّ المساكين ومجالستهم». قلت: زِدني. قال: «قل الحقّ وإن كان مُرّاً». قلت: زِدني. قال: «قل الحقّ وإن كان مُرّاً». قلت: زِدني. قال: «ليتخجِزك عن الناس ما تعلم من نفسك، ولا تَجِد عليهم فيما تأتي مثله». ثمّ قال: «كفى بالمرء عباً أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحيي لهم مما يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحيي لهم مما يوع كالكفّ، ولا حسب كحُسن الخُلق، "، وروى الشيخ في مجالسه هذا الحديث ورع كالكفّ، ولا حسب كحُسن الخُلق، "، وروى الشيخ في مجالسه هذا الحديث مرسلاً، وفيه بعض التغيير ").

(٢) الخصال ص ٢٣٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، الآيات: ١٤ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ٢ ص ١٥٢.



### فضلها

ا \_ ابن بابويه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: «من أدمن قراءة: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَة ﴾ في فريضة أو نافلة، غشّاه الله برحمته في الدنيا والآخرة، وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار»(١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن قرأها على مولود بشرٍ أو غيره صارخ أو شارد، سكّنته و هذأته».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله على مولودٍ أو كُتِبت له بشراً كان أو حيواناً سكّنته وهدّأته».

٤ \_ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها على ضِرسٍ يُؤلم ويضرِب سَكن بإذن الله تعالى، ومن قرأها على ما يأكُله أمِن ما فيه ورزقه الله السلامة فيه».

# بسياسا

هَلْ أَنَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَاْصِبَةٌ ﴿ تَصَلَىٰ نَازًا حَامِيَةُ ﴾ فَكُوهُ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ لَيْ لَيْسَونُ وَلَا يُعْنِي مِن جُوعٍ ﴾ وُجُوهٌ يَشْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ لَيْسَفُ مِنَ عَيْنٍ عَالِيَةٍ ﴾ لَيْسَفُ وَلَا يُعْنِي مِن جُوعٍ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِيَا عَمَةٌ ﴾ ليستغيها رَاضِيةٌ ۞ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً ۞

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن جماعة ، عن سهل ، عن محمّد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه ، قال: قلت: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَلِيثُ الغَاشِيةِ ﴾ ؟ قال: «يغشاهم القائم بالسيف». قال: قلت: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَعُذِ خَاشِعَةٌ ﴾ ؟ قال: «خاضعة لا تطبق الامتناع» . قال: قلت: ﴿ قَامِبَةٌ ﴾ ؟ قال: قلت: ﴿ قَامِبَةٌ ﴾ ؟ قال: «تصلى قال: «نصبت غير ولاة الأمر». قال: قلت: ﴿ تَصْلَى نَاراً حَامِيَةٌ ﴾ ؟ قال: «تصلى ناراً حَامِيةً ﴾ ؟ قال: «تصلى ناراً حامِيةً ﴾ ؟ قال: «تصلى ناراً حامِيةً ﴾ ؟

٤ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن حَنان، عن أبي عبد الله عليه أنه قال: «لا يُبالي الناصب صلّى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم: ﴿عَامِلَةٌ \* تَصْلَى نَاراً حَامِيَةٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٨ ص ٥٠ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٦٠ ح ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٨ ص ٢١٣ ح ٢٥٩.

٣ - ابن بابويه في بشارات الشيعة، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب، قال: حدّثنا محمّد بن عمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الصادق الله على المسجد، فإذا هو بأصحابه بين القبر والمِنْبَر - قال - فدنا منهم وسلّم عليهم، وقال: والله إنّي لأحبّ ريحكم وأرواحكم، فأعينونا على ذلك بورَع واجتهاد، واعلموا أنّ ولايتنا لا تُدْرَك إلا بالورع والاجتهاد، من ائتم منكم بقوم فيعمل بعملهم، أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون في الدنيا إلى محبّنا، والسابقون في الآخرة إلى الجنّة، ضَمِنت لكم الجنّة بضمان الله عزّ وجلّ وضمان الله عزّ وجلّ وضمان النبي وأنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات، كلّ مؤمنةٍ حوراء، كلّ مؤمنٍ صِدّيقٍ.

قال أمير المؤمنين على لقنبر: أبشروا وبشّروا، فوالله لقد مات رسول الله الله وهو ساخط على أُمّته إلا الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء عُروة وعُروة الدين الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء سيّداً، وسيّد المجالس مجالس الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء إماماً، وإمام الأرض أرض تَسْكنها الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء شهوة، وشهوة الدنيا سُكنى شيعتنا فيها، والله لولا ما الشيعة، ألا وإنّ لكلّ شيء شهوة، وشهوة الدنيا سُكنى شيعتنا فيها، والله لولا ما في الأخرة من في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم الطيّبات، وما لهم في الآخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلِيلُ نَاراً حَامِيَةً﴾».

وعنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، بهذا الحديث، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله أن حديثه لم يكن بهذا الطول، وفي هذا زيادة ليست في ذلك، والمعاني متقاربة.

<sup>(</sup>١) . تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٦.

٧ - شرف الدين النجفي، قال: رُوي عن أهل البيت ﴿ حديث مُسند في قوله عز وجلّ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾: «أنّها التي نَصَبت العداوة لآل محمّد ﷺ، وأمّا ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ \* لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ فهم شيعة آل محمّد (صلوات الله عليهم)».

٨ ـ الكَشي: عن محمّد بن الحسن البراثي، قال: حدّثني الفارسي ـ يعني أبا عليّ ـ عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمير، عمّن حدّثه، قال: سألت محمّد بن عليّ الرضا ﷺ عن هذه الآية: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾، قال: «نزلت في النُصاب، واليزيدية، والواقفة من النصاب»(١).

٩ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَلِيثُ الغَاشِيةِ ﴾ يعني قد أتاكَ ـ يا محمّد ـ حديث القيامة، ومعنى الغاشية أي تغشى الناس، ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيْذِ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ قال: نزلت في النُّصّاب، وهم الذين خالفوا دين الله وصلّوا وصاموا، ونصبوا لأمير المؤمنين ﴿ وهو قوله تعالى: ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ عملوا ونصبوا فلا يُقْبَل منهم شيء من أفعالهم ﴿ تَصْلَى ﴾ وجوههم ﴿ نَاراً حَامِيةٌ \* تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴾، قال: لها أنين من شدّة حرّها ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴾، قال: عرق أهل النار، وما يخرُج من فُروج الزواني ﴿ لا يُسمِنُ وَلاَ يُغنِي مَن جُوعٍ ﴾، ثم ذكر أتباع أمير المؤمنين ﴿ اللهُ مَن اللهُ وَجُوهٌ يَوْمَوْلِ نَّاعِمَةٌ \* لِسَعْيِهَا مَن حَلَيْهُ \* لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةٌ ﴾، قال: رَاضِيَةٌ ﴾ يرضى الله بما سعوا فيه ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةٌ ﴾، قال: الهَزْل والكَذب (٢٠).

فِهَا الْمُرُرُّ مَرْفُوعَةً ﴿ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً ﴿ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً ﴿ وَزَرَائِ مَبْثُوثَةً ﴿ الْفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْمَارِّ مَرْفُوعَةً ﴿ وَإِلَى اللَّمَاءَ كَنفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى اللَّمَاءَ كَنفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى اللَّمَاءَ كَنفَ رُفِعَتْ ﴾ وَإِلَى اللَّمَاءَ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

ا ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ

<sup>(</sup>۱) رجال الکشي ص ٤٦٠ ح ٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٥.

مَّرْفُوعَةٌ ﴾، ألواحها من ذهب مُكلّلة بالزَّبَرْجَد والدُّرِّ والياقوت، تجري من تحتها الأنهار ﴿وَٱكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴾ يُريد الأباريق التي ليس لها آذان (١).

٢ عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾، قال: البُسُط والوسائد ﴿وَزَرَابِيٌ مَبْثُوثَةٌ ﴾، قال: كلّ شيءٍ خلقه الله في الجنّة له مثال في الدنيا إلا الزّرابيّ فإنّه لا يُدرى ما هي (٢).

٣ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم ورجع إلى رواية عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ يُريد الأنعام، قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ، السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ، يقول الله عزّ وجلّ: هل يقدِر أحد أن يَخْلُق مثل الإبل، ويرفع مثل السماء، ويَنْصِب مثل الجبال، ويَسْطَح مثل الأرض غيري، أو يفعل مثل هذا الفعل أحد سِواي؟ قوله تعالى: ﴿ فَذَكِرْ إِنَّما أَنْ مُذَكِّرٌ ﴾ أي فعِظ ـ يا محمّد ـ إنّما أنت واعِظ (٣).

٤ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: في قوله: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ ، قال: لست بحافظ ولا كاتب عليهم (٤) .

ه ـ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على في قوله: ﴿إِلا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴾: «يُريد من لم يتّعظ ولم يُصدّق وجَحَد رُبوبيّتي وكفر نعمتي ﴿فَيُعَذَّبُهُ اللّهُ العَذَابَ الأَكْبَرَ ﴾ يُريد الغليظ الشديد الدائم ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ أي مَرْجِعهم ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ أي مَرْجِعهم ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ أن

7 ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن سِنان، عن عمرو بن شِمر، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: قال: «يا جابر، إذا كان يوم القيامة وبعث الله عزّ وجلّ الأولين والآخرين لفصل الخِطاب، دُعي رسول الله الله ودُعي أمير المؤمنين ﷺ، فيُكسى رسول الله الله حُلّة خضراء تُضيء ما بين المشرق والمغرب، ويُكسى عليّ ﷺ مثلها، ويُكسى رسول الله الله حُلّة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى عليّ ﷺ مثلها، ثمّ يُدعى بنا فيُدْفع إلينا حساب الناس، فنحن والله نُدْخِل أهل يَصْعَدان عندها، ثمّ يُدعى بنا فيُدْفع إلينا حساب الناس، فنحن والله نُدْخِل أهل

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٦.

الجنّة الجنّة وأهل النار النار، ثمّ يُدعى بالنبيين على فيُقامون صفّين عند عرش الله جلّ وعزّ حتّى يُفْرَغ من حساب الناس. فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة، وأهل النار النار، بعث ربّ العزّة عليّاً على فأنزلهم منازلهم من الجنّة وزوّجهم، فعليّ الله يُزوّج أهل الجنّة في الجنّة، وما ذاك لأحد غيره، كرامة من الله عزّ ذكره، وفضلاً فضّله الله به ومنّ به عليه، وهو والله يُدخِل أهل النار النار، وهو الذي يُعْلِق على أهل الجنّة إذا دخلوا فيها أبواباً، لأنّ أبواب الجنّة إليه، وأبواب النار إليه (۱).

٧ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن سعدان، عن سماعة، قال: كنتُ قاعداً مع أبي الحسن الأول المنه والناس في الطواف في جوف الليل، فقال لي: «يا سَماعة، إلينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله تعالى حَتَمنا على الله في تركه لنا، فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عزّ وجلّ»(٢).

۸ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو عليّ أحمد بن أبي جعفر البيهقي بفيد (۳) بعد منصرفي من حج بيت الله الحرام في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن مهرويه القزويني، قال: حدّثنا داود بن سليمان، قال: حدّثني عليّ بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد ابن عليّ، عن أبيه عليّ بن ابن عليّ، عن أبيه عليّ بن ابن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليّ، قال: «قال رسول الله الله أنه إذا كان يوم القيامة وُلِينا حساب شيعتنا، فمن كانت مَظْلَمته فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مَظْلَمته فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مَظْلَمته فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حكمنا فيها فأجابنا، ومن فيما بينه وبين الناس استوهبناها منهم فوهبوها لنا، ومن كانت مَظْلَمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها منهم فوهبوها لنا، ومن كانت مَظْلَمته فيما بينه وبينا كنّا أحقّ من عفا وصَفَح» (٤٠).

٩ ـ محمّد بن العباس: عن أحمد بن هَوذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله عليه قال: «إذا كان يوم القيامة وكّلنا بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يَهَبَه لنا، فهو لهم، وما كان

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ۸ ص ۱۵۹ ح ۱۵۶.
 (۲) الكافي ج ۸ ص ۱۵۲ ح ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. «معجم البلدان ج ٤ ص ٢٨٢».

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضاﷺ ج ٢ ص ٦٢ ح ٢١٣.

للآدميين سألنا الله أن يُعوّضهم بَدَله، فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم». ثمّ قرأ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* (١).

• ١ - وعنه: بهذا الإسناد إلى عبد الله بن حمّاد، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على أبيّ في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* ، قال: ﴿إِذَا كَانَ يُومِ القيامة وَكَلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألناه أن يهبه لنا، فهو لهم، وما كان لمخالفيهم فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم»، ثمّ قال: «هم معنا حيث كُنّا»(٢).

11 - وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن جميل بن دَرّاج، قال: قلت لأبي الحسن على أحدّثهم بحديث جابر؟ قال: «لا تُحدّث به السَّفِلة فيذيعوه، أما تقرأ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾؟ قلت: بلى. قال: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين، ولآنا حساب شيعتنا، فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا، وما كان بينهم وبين الله منهم فوهبوه لنا، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحقّ من عفا وصفح» (٣).

17 ـ وعن الصادق ﴿ فَي قوله: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن حِسَابَهُم \* ، قال ﴿ أَذَا حَشَر الله الناس في صَعيد واحدٍ ، أجّل الله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب، فنقول: إلّهنا ، هؤلاء شيعتنا . فيقول الله عزّ وجلّ : قد جعلت أمرهم إليكم وشَفّعتكم فيهم ، وغفرت لمُسيئهم ، أَدْخلوهم الجنّة بغير حساب (٤) .

17 - الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب، قالا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدّثنا موسى بن عبد الله النَّخعي، قال: قلت لعليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب طالب المنه عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زُرت واحداً منكم - ثمّ ذكر زيارة جامعة لجميع

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٨ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٨ ح ٥.

 <sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۸۸ ح ۷.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٨٨ ح ٦.

الأئمة على الله وقال على الله فيها: «فالراغب عنكم مارِق، واللازم لكم لاحِق، والمُقصِّر في حقّكم زاهق، والحقّ معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوّة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخِطاب عندكم»(١).

الأحمري، عن عبد الرحمن بن أحمد التميمي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الأحمري، عن عبد الرحمن بن أحمد التميمي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه قال: «إذا كان يوم القيامة وُكَلنا بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يَهَبه لنا، فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم» ثمّ قرأ أبو عبد الله عليه : ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِلَّابُهُم ﴾ (٢).

10 - على بن إبراهيم: قال الصادق على: «كُل أُمّة يُحاسبها إمام زمانها، ويعرف الأئمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالُ ﴾، وهم الأئمّة ﴿يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ ﴾(٣)، فيُعْطُونَ أولياءهم كتبهم بأيمانهم، فيَمُرّون على الصراط إلى الجنّة بغير حساب، ويُعْطُونَ أعداءهم كتبهم بشمالهم فيمُرّون إلى النار بغير حساب، فإذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون لإخوانهم: ﴿هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيَهُ \* إِنِي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقِ حِسَابِيهَ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴾(١)، أي مرضية، فوضع الفاعل مكان المفعول»(٥).

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٦ ص ٩٧ ح ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ج ٢ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، الآيات: ١٩ ـ ٢١.



#### فضلها

٢ \_ ومن خواص القرآن: روي عن النبي الله الله قال: «من قرأ هذه السورة غَفَر الله له بعدد من قرأها، وجعل له نُوراً يوم القيامة، ومن كتبها وعلّقها على وسطه، وجامع زوجته حلالاً، رزقه الله ولداً ذكراً قُرّة عين».

٤ ـ وقال الصادق الله : «من قرأها عند طلوع الفجر أمِن من كل شيء إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني، ومن كتبها وعلّقها على وسطه ثمّ جامع زوجته يَرْزَقُها الله تعالى ولداً تَقَرّ به عينه ويَفْرَح به .

# بسيات التوالي

## وَٱلْفَجْرِ ١ وَلِيَالِ عَشْرِ ١ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ٥ وَٱلَّتِلِ إِذَا يَسْرِ ١

ا ـ شرف الدين النجفي، قال: رُوي بالإسناد مرفوعاً، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن أبي عبد الله على قال: «قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ الفجر هو القائم على ﴿وَلْيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الأئمة على من الحسن إلى الحسن ﴿وَالشَّفْعِ ﴾ أمير المؤمنين على وفاطمة على ، ﴿وَالوَتْرِ ﴾ هو الله وحده لا شريك له ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ﴾ هي دولة حبْتَر، فهي تسري إلى دولة القائم على (١).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: ليس فيها (واو) وإنما هو (الفَجْرُ وَلَيالٍ عَشْرٍ)
 قال: عشر ذي الحجّة ﴿وَالشَّفْع﴾ قال: ركعتان ﴿وَالوَتْرِ﴾ ركعة (٣).

٤ - قال: وفي حديث آخر، قال: الشَّفع الحسن والحسين، والوتر أمير المؤمنين ﷺ<sup>(3)</sup>.

• - الشيباني في نهج البيان: قال: رُوي عن الصادق جعفر بن محمّد عليه: «إنّ الشفع محمّد وعلى، والوَتْر الله تعالى».

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٢ ح ١. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٤٧.

هَلَ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي حِجْدٍ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِسَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْلِلَدِ ﴾ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ۞

١ عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال: ﴿ هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ ﴾، يقول: لذي عقل. ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾، قال: هي ليلة جَمْع (١١) (٢).

٢ ـ ثم قال عليّ بن إبراهيم: قال الله لنبيّه ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أي ألم تعلم ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ ﴾ ، ثمّ مات عاد ، وأهلك الله قومه بالريح الصَّرصر .

قوله تعالى: ﴿وثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوَادِ﴾، أي حَفَروا الجَوبة (٣)، في الجبال، قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ﴾ عمل الأوتاد التي أراد أن يَصْعَد بها إلى السماء (٤).

٣ - ابن بابویه، قال: حدّثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هِشام المؤدّب الرازي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن أبان الأحمر، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَوَرْعُونَ ذِي الأَوْتَادِ﴾ لأيّ شيءٍ سمّي ذا الأوتاد؟ قال: «لأنّه كان إذا عذّب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه، ومدّ يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، وربما بسطه على خشبٍ منبسطٍ فوتَد رجليه ويديه بأربعة أوتاد، ثم تركه على حاله حتى يموت، فسمّاه الله عزّ وجلّ فرعون ذا الأوتاد لذلك»(٥).

إِنَّا رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْنَلَكُ رَبُّمُ فَأَكْرَمَمُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَقِّ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْنَلَكُ رَبُّمُ فَأَكْرَمَمُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَقِّ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا الْمَا اَبْنَلَكُ وَلَا تَعْمَمُ فَيَقُولُ رَقِي الْمَنْ فَي وَلَا عَنَافُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَكُولُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) جَمع: هو المزدلفة، سمي جمعاً لاجتماع الناس به. «معجم البلدان ج ٢ ص ١٦٢».

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) الجَوبة: الحُفرة. «لسان العرب مادة جوب».

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧. (٥) علل الشرائع ج ١ ص ٨٩ ح ١.

## يُوْمِيذِ يَنَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلدِّكْرَى ١

١ - عليّ بن إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لبِالْمِرْصَادِ﴾ أي حافظ قائم على كلّ فس(١٠).

٢ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قال رسول الله عنه الخبرني الروح الأمين أنَّ الله لا إلَّه غيره، إذا وقف الخلائق وجمع الأولين والآخرين، أتى بجهنَّم تُقاد بألف زِمام، أخذ بكلِّ زمام مائة ألف ملك من الغِلاظ الشِّداد، ولها هَدّة (٢) وتحطّم وزفير وشهيق، وإنّها لتَزفِر الزَّفرة، فلولا أنّ الله عزّ وجلّ أخّرها إلى الحساب لأهلكت الجمع، ثمّ يخرج منها عُنق يُحيط بالخلائق، البرّ منهم والفاجر، فما خلق الله عبداً من عباده، ملَك ولا نبيّ إلاّ وينادي: يا ربّ نفسي نفسي، وأنت تقول: يا ربّ أمّتي أمّتي، ثم يُوضع عليها صِراط أدقّ من الشعر، وأقطع من السيف، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانة والرَّحم، والثانية عليها الصلاة، والثالثة عليها ربّ العالمين لا إلّه غيره، فيكلّفون الممرّ عليها، فتَحْبِسهم الأمانة والرّحم، فإن نَجَوا منها حبستهم الصلاة، فإن نَجَوا منها كان المنتهى إلى ربّ العالمين جلّ ذكره، وهو قوله تبارك وتعالى ﴿إِنَّ رَبُّكَ لبِالْمِرْصَادِ﴾. والناس على الصراط، فمتعلِّق تزِلُّ قدمه وتَثبتُ قدمه، والملائكة حولها ينادون: يا حليم يا كريم، اعْفُ واصْفَح وعُد بفضلك وسلّم، والناس يتهافتون فيها كالفَرَاش، فإذا نجا ناج برحمة الله تبارك وتعالى، نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نجّاني منك بفضله ومَنَّه»(٣).

٣ - وعنه: بإسناده، عن الحجّال، عن غالب بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾، قال: «قنطرة على الصراط، لا يجوزها عبد بمَظْلمةٍ»(٤٠).

٤ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم،
 عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، عن المُفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الهَدّة: صوّت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. السان العرب مادة هدد.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ٣١٢ ح ٤٨٦. (٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٢.

جعفر إلى قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّم ﴾ سُئل عن ذلك رسول الله في فقال: أخبرني الرُّوح الأمين أنّ الله لا إلّه غيره، إذا جمع الأوّلين والآخرين، أتى بجهنّم تُقاد بألف زمام، أخذ بكلّ زمام مائة ألف ملك من الغِلاظ السّنداد، ولها هَدة وتغيّظ وزفير، وإنّها لتَزْفِر الزَّفرة، فلولا أنّ الله عزّ وجلّ أخّرهم الشّداد، ولها هَدة وتغيّظ وزفير، وإنّها لتَزْفِر الزَّفرة، فلولا أنّ الله عزّ وجلّ أخرهم والفاجر، فما خلق الله عزّ وجلّ عبداً من عباده ملكاً ولا نبياً إلاّ نادى: ربّ نفسي والفاجر، فما خلق الله عزّ وجلّ عبداً من عباده ملكاً ولا نبياً إلاّ نادى: ربّ نفسي نفسي، وأنت تُنادي يا نبيّ الله: أُمّتي أُمّتي، ثم يُوضع عليها صِراط أدقّ من حدّ السيف، عليه ثلاث قناطر: أمّا واحدة فعليها الأمانة والرَّحم، وأما الثانية، فعليها الصلاة، وأما الأخرى فعليها عدل ربّ العالمين، لا إلّه غيره، فيكلفون الممرّ على الصِراط، فيَحْسِمهم الرَّحم والأمانة، فإن نَجَوا منها حبستهم الصلاة، فإن نَجَوا منها كان المنتهى لربّ العالمين جلّ وعزّ، وهو قول الله تبارك وتعالى ﴿إنَّ ربَّكَ للْإلْمِرْصَادِ ﴾. والناس على الصِراط، فمتعلق وقدم تَزِل وقدم تستمسك، والملائكة حولهم ينادون: يا حليم اغفِر واصْفَح وعُد بفضلك وسلّم، والناس يتهافتون فيها كالفَراش، فإذا نجا ناج برحمة الله عزّ وجلّ، نظرَ إليها فقال: الحمد لله الذي نجّاني منك بعد إياس بمنّه وفضله، إنّ ربنا لغفور شكور» (١٠).

• ـ تحفة الإخوان: بحذف الإسناد، عن أبي سعيد الخُدري، وسلمان الفارسي، قال: لمّا نزلت هذه الآية تغيّر وجه رسول الله ، وعُرِف ذلك من وجهه حتّى اشتدّ على الصحابة وعظم عليهم ما رأوا من حاله، فانطلق بعضهم إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على فقالوا: يا عليّ، لقد حدث أمرٌ رأيناه في وجه رسول الله ي قال: فأتى عليّ على فاحتضنه من خلفه وقبّل ما بين عاتقيه، ثم قال: يا نبيّ الله، بأبي أنت وأمّي، ما الذي حدث عندك اليوم»؟.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق ص ١٤٨ ح ٣.

قال: «جاء جَبْرَئيل، فأقرأني: ﴿وَجِيءَ يَوْمَثِذِ بِجَهَنَّمَ﴾، فقلت: وكيف يُجاء بها؟ قال: يؤمَر بجهنّم فتُقاد بسبعين ألف زِمام، لكل زِمام سبعون ألف ملك، في يد كلّ ملَك مِقْرَعَة من حديدٍ، فيقودونها بأزمّتها وسلاسلها، ولها قوائم غِلاظ شِداد، كلّ قائمةٍ مسيرة ألف سنة من سنين الدنيا، ولها ثلاثون ألف رأسٍ، في كلّ رأسٍ ثلاثون ألف فم، في كل فم ثلاثون ألف ناب، كلّ نابٍ مثل جبل أحد ثلاثون ألف مرّة، كلّ فم له شَفتان، كلّ واحدةٍ مثل أطباق الدنيا، في كلّ شَفَةٍ سلسلة يقودها سبعون ألف ملك، كلّ مَلك لو أمره الله أن يلتقم الدنيا كلّها والسماوات كلّها وما فيهنّ وما بينهنّ، لَهانَ ذلك عليه.

فعند ذلك تَفْزَع جهنّم وتَجْزَع وتُقاد على خوف، كلّ ذلك خوفاً من الله تعالى، ثم تقول: أقسمت عليكم يا ملائكة ربّي، هل تدرون ما يُريد الله أن يفعل بي، وهل أذنبت ذنباً حتى استوجبت منه العذاب؟ فيقولون كلّهم: لا علم لنا يا جهنّم. قال: فتقف وتَشْهَق وتعلق وتضطرب. وتَشْرُد شردةً لو تُركت لأحرقت الجمع، كل ذلك خوفاً وفزَعاً من الله تعالى، فيأتي النداء من قبل الله تعالى: مهلا الجمع، كل ذلك خوفاً وفزَعاً من الله تعالى، فيأتي النداء من قبل الله تعالى: مهلا مهلاً يا جهنم، لا بأس عليك، ما خلقتك لشيء أعذبك به، ولكنّي خلقتك عذاباً ونقِمة على مَن جَحَدني، وأكل رزقي، وعبَد غيري، وأنكر نعمتي، واتّخذ إلّهاً من دوني. فتقول: يا سيّدي، أتأذن لي في السجود والثناء عليك؟ فيقول الله: افعلي يا جهنّم، فتسجُد لله ربّ العالمين، ثم ترفع رأسها بالتسبيح والثناء لله ربّ العالمين،

قال ابن عباس (رضي الله عنه): لو سَمع أحد من سُكّان السماوات والأرضين زَفْرةً من زَفَراتها لصَعِقوا وماتوا أجمعين، وذابوا كما يذوب الرَّصاص والنُّحاس في النار، فتقوم تمشي على قوائمها، ولها زفير وشهيق، وتَخْطِر كما يَخْطِر البعير الهائج، وترمي من أفواهها ومناخِرها شَرراً كالقصر كأنّه جِمَالة صُفْر، فتُغْشِي الخلق ظُلمة دُخانها حتى لم يبق أحد ينظر إلي أحد من شدّة الظلام، إلاّ من جعل الله له نُوراً من صالح عمله، فيُضيء له تلك الطلمة، فتقودها الزبانية الغلاظ الشِّداد لا يَعْصُون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون حتى إذا نظرت الخلائق إليها تَزْفِر وتَشْهَق وتفور تكادُ تَمَيّز من الغيظ، ثمّ تقرّب أنيابها إلى بعض، وترمي بشرر عدد نجوم السماء، كلّ شَرَارة بقدر السَّحابة العظيمة، فتطير منها الأفئدة، وتَرْجُف منها القُلُوب، وتَذْهَل الألباب، وتَحْسُر الأبصار، وترتعد الفرائص.

ثمّ تَزْفِر الثانية، فلم يبق قطرةٌ في عين مخلوق إلا وانهملت وانسكبت، فتبلُغ القلوب الحناجر من الكَرْب، ويشتد الفَزَع، ثم تَزْفِر الثالثة فلو كان كل نبيّ عمِل عَمَل سبعين نبيّاً لظنّ أنّه مواقعها، ولم يجد عنها مَصْرِفاً، فلم يبق حينئذ نبيّ مرسل ولا ملك مقرّب ولا وليّ منتجب إلاّ وجثا على رُكبتيه، وبلغت نفسه تراقيه، ثم يعْرِض لها محمّد فقد حرّم الله لحمك يعْرِض لها محمّد فقد حرّم الله لحمك عليّ، فلا يبقى يومئذ أحد إلاّ قالَ: نفسي نفسي، إلاّ نبيّنا محمّد في فإنّه يقول: «أُمّتي أُمّتي، وعدك وعدك يا من لا يُخلِف الميعاد».

٧ ـ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ ﴾، أي امتحنه بالنِّعمة ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ ﴾ أي امتحنه ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ أي أفقره ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ (٢).

٨ - ابن بابویه، قال: حدّثنا تَمیم بن عبد الله بن تَمیم القرشي (رضي الله عنه)، قال: حدّثني أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن عليّ بن محمّد ابن الجَهْم، عن الرضا ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ \* فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَزْقَهُ \*: «أي ضيّق وقتّر»(٣).

٩ ـ علي بن إبراهيم، قال: قوله تعالى: ﴿كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ \* وَلا آ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضائية ج ١ ص ١٧٩ ح ١.

تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ﴾، أي لا تدعون، وهم الذين غصبوا آل محمّد حقّهم، وأكلوا أموال اليتامى وفقراءهم وأبناء سبيلهم، ثم قال: ﴿وتَأْكُلُونَ التُّرَاكَ أَكُلاً لّمّا ﴾ أي تكنزونه ولا تُنْفقونه في سبيل الله(١).

١٠ - ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: ﴿كَلاَ إِذَا دُكّتِ الأَرْضُ دَكّاً دَكّاً ﴾، قال: «هي الزَّلزلة»، وقال ابن عباس: فُتَّت فَتاً (٢).

الملك واحد، ومعناه جمع (٣).
 (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً صَفّاً)، قال: اسم الملك واحد، ومعناه جمع (٣).

17 - ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهیم بن أحمد بن یونس المُعاذی، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعید الكوفي الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسین بن عليّ بن فَضّال، عن أبیه، قال: سألتُ الرضا الله عزّ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾، فقال: "إنّ الله عزّ وجلّ لا يُوصَف بالمجيء والذهاب، تعالى الله عن الانتقال، إنّما يعني بذلك وجاء أمر ربّك والمَلك صَفّاً صَفّاً».

17 - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن هارون ابن الصَّلت الأهوازي، عن ابن عُقدة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد، قال: حدّثنا عليّ بن معفر، عن أبيه، عن داود بن سليمان، قال: حدّثني عليّ بن موسى، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب على قال: «قال رسول عليّ بن أبي طالب على قال: «قال رسول الله على عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب على درون ما تفسير هذه الآية: ﴿كَلاَّ إِذَا دُكّتِ الأَرْضُ دَكاً دَكانَ عَم القيامة تُقاد جهنّم بسبعين ألف زِمام بيد سبعين ألف مَلك، فتَشُرُد شَرْدةً لولا أنّ الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض» (٥٠).

## فَيَوْمَ بِذِ لَّا يُعُذِّبُ عَذَابِهُ وَأَحَدُّ فَ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُّ فَ

تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٨.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضاﷺ ج ١ ص ١١٥ ح ١٩.

<sup>(</sup>٥) الأمالي ج ١ ص ٣٤٦.

١ \_ شرف الدين النجفي، قال: روى عمر بن أُذينة، عن معروف بن خَرَّبُوذ، قال: قال لي أبو جعفرﷺ: ﴿يَابِن خَرَّبُوذ، أتدري ما تأويل هذه الآية: ﴿فَيَوْمَثِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾؟» قلت: لا. قال: «ذلك الثاني، لا يعذب الله يوم القيامة عذابه أحدا (١).

٢ ـ عليّ بن إبراهيم، قوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُّ ، قال: هو الثاني (٢).

يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَهِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّنِي

١ - على بن إبراهيم، قال: إذا حضر المؤمن الوفاة، نادى منادٍ من عند الله: ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَنِنَّةُ﴾ بولاية عليّ ﴿أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ المطمئنة بولاية عليّ مرضيّة بالثواب، ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّتِي﴾ فلا يكون له هِمّة إلاّ اللَّحوق بالنِّداء (٣).

٢ \_ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الله بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عِلَيْهِ، في قوله: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* ٱرْجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾: "يعني الحسين بن عليّ عَلِيِّهِ" (٤).

٣ \_ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن سليمان، عن أبيه، عن سَدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ، جُعِلت فِداك، يابن رسول الله، هل يُكْرَه المؤمن على قَبْض روحه؟ قال: «لا، والله، وإنّه إذا أتاه ملك الموت لقَبْض روحه جَزع عند ذلك، فيقول له مَلَك الموت: يا وليّ الله، لا تَجْزَع، فوالذي بعث محمّداً ، لأنا أبَرُّ بك وأشفق عليك من والدر رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظُر، قال: ويُمثَّل له رسول الله ، وأمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء، والحسن، والحسين، والأثمّة من ذُرّيتهم عليه، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة على رُفقاؤك. قال:

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٥ ح ٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٩.

تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٨. (٣)

فيفتح عينيه، فينظُر فينادي رُوحه مُنادِ من قبل ربّ العِزّة، فيقول: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ﴾، إلى محمّد وأهل بيته ﴿أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً ﴾ بالولاية ﴿مَّرْضِيَّةً ﴾ بالثواب ﴿فَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ فما شيء بالثواب ﴿فَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ فما شيء أحبّ إليه من استلال رُوحه واللُّحوق بالمنادي ((۱)).

٤ - محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي عبد الله عيه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَاذُخُلِي فِي عِبَادِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴾، قال: «نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه» (٢٠).

• شرف الدين النجفي، قال: روى الحسن بن محبوب بإسناده، عن صَنْدَل، عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه: «اقرءوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن عليّ، وارغبوا فيها رحمكم الله، فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس: كيف صارت هذه السورة للحسين على خاصة؟ فقال: «ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ \* ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ فقال: «ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ \* ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ وَاضِيَةً مَّرْضِيَةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴾؟ إنّما يعني الحسين بن علي المعلى المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمّد (صلوات الله عليهم) الراضون عن الله يوم القيامة وهو راضٍ عنهم، وهذه السورة نزلت في الحسين بن علي الله وشيعته، وشيعة آل محمّد خاصة، من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين الله في درجته في الجنّة، إنّ الله عزيز حكيم" (٣).

7 - ابن بابویه: عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن عَبّاد بن سلیمان، عن سَدیر الصیرفي، قال: قلت لأبي عبد الله الله: جُعلت فِداك، یابن رسول الله، هل يُكْرَه المؤمن على قبض رُوحه؟ قال: «لا، إذا أتاه مَلَك الموت لقبض رُوحه جَزع لذلك، فيقول له مَلك الموت: یا وليّ الله، لا تجزع، فوالذي بعث محمّداً بالحق نبيّاً، لأنا أبَرُّ بك وأشفق عليك من الوالد البَرّ الرحيم بولده، افتح عينيك وانظُر، قال: فيمثّل له رسول الله في وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين،

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۹٥ ح ٦.

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ١٢٧ ح ٢.
 (٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٢٩٦ ح ٨.

والأئمة من ذُريتهم (صلوات الله عليهم)، فيقول: هؤلاء رفقاؤك، فيفتح عينيه وينظُر البهم، ثمّ تُنادىٰ نفسه: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ ﴾ إلى محمّد وأهل بيته ﴿ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً ﴾ بالولاية ﴿مَرْضِيَّةً ﴾ بالثواب ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ يعني محمّداً وأهل بيته ﴿وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ فما من شيء أحبّ إليه من استلال روحه واللُّحوق بالمنادي ».



### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله الله قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى الأمان من غضبه يوم القيامة، ونجّاه من صُعود العَقبة الكؤود، ومن كتبها وعلّقها على الطفل، أو ما يُولَد، أمِن عليه من كلّ ما يَعرض للأطفال».

" - وقال رسول الله الله الله الله الله الله تعالى يوم القيامة من صعوبة المعقبة، ومن كتبها وعلّقها على مولودٍ أمِن من كلّ آفةٍ ومن بكاء الأطفال، ونجّاه الله من أمّ الصبيان».

٤ ـ وقال الصادق على العلم العلم أمن من النقص، وإذا سُعِط من مائها أيضاً برىء ممّا يُؤلم الخياشم، ونشأ نشوءاً صالحاً».

 <sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٢.

# بِسِرِاللِّهِ الرِّحزالِيِّ

ا على بن إبراهيم: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ﴾، والبلد مكة ﴿وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا البَلَدِ﴾، والبلد مكة ﴿وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا البَلَدِ﴾، قال: كانت قُريش لا يستحلّون أن يَظْلِموا أحداً في هذا البلد، ويستحلّون ظُلمك فيه ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾، قال: آدم وما وَلَدَ من الأنبياء والأوصياء ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، قال: منتصباً، ولم يُخلَق مثله شيء ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَخَدٌ \* يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لَبُداً﴾، قال: اللّبَد: المجتمع (١).

٢ ـ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً﴾، قال: «هو عمرو بن عبد وُد حين عَرَض عليه عليّ بن أبي طالبﷺ الإسلام يوم الخندق، وقال: فأين ما أنفقت فيكم مالاً لُبَداً؟ وكان أنفق مالاً في الصدّ عن سبيل الله، فقتله علي ﷺ (٢).

٣ محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدة بن صَدَقة، قال: قال أبو عبد الشيّ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾(٣)، قال: كان أهل الجاهلية يَحْلِفون بها، فقال الله عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ ، قال: عظم أمر من يحلف بها ، قال: وكانت الجاهلية يُعظّمون المُحرّم ولا يُقسِمون به ولا بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا ، وإن كان قد قتل أباه ، ولا لشيء يخرج من الحَرم ، دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيّه ﴿ اللَّهُ أَقْسِمُ بِهٰذَا البّلَدِ \* وَأَنتَ حِلٌ بِهَذَا البّلَدِ \* وَطَمُوا أَيْهُم استحلّوا قتل النبيّ ﴿ وَعَظمُوا أَيَامُ الشهر حيث يُقسِمون به فيفون " (١) .

• محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، رفعه، في قوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ \* وَأَنتَ حِمدُ بن عبد الله، رفعه، في قوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾، قال: «أمير المؤمنين وما وَلَدَ من الأئمّة ﷺ»(٣).

٦ - محمّد بن العباس: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إبراهيم بن صالح الأنماطي، عن منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله الله، في قول الله عزّ وجلّ ﴿وَأَنْتَ حِلّ بِهَذَا البَلَد﴾، قال: «يعني رسول الله الله». قلت: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾؟ قال: «عليّ وما وَلَد» (٤٠).

٧ ـ وعنه: عن أحمد بن هَوْذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حُصين، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، قال: سألتُ أبا جعفر ﷺ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ مَن الْأَنْمَة ﷺ (م) الأَنْمَة ﷺ (٥).

<sup>)</sup> الكافي ج ٧ ص ٤٥٠ ح ٤. (٢) الكافي ج ٧ ص ٤٥٠ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١١. ﴿ ٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٢.

<sup>(</sup>۵) تأويل الآيات ج ۲ ص ۷۹۷ ح ۱.

٨ \_ وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن محمّد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر على الله بن قال: قال لي: «يا أبا بكر، قول الله عز وجلّ: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ هو عليّ بن أبي طالب، وما ولد الحسن والحسين ﷺ (١١).

٩ \_ المفيد في الاختصاص: عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثني إسماعيل بن يسار، قال: حدَّثني عليّ بن جعفر الحضرمي، عن سُليم بن قيس الشامي، أنَّه سَمِع عليًّا عَلِيًّا يقول: "إنِّي وأوصيائي من ولدي أئمة مهتدون، كلَّنا مُحَدّثون». قلت: يا أمير المؤمنين، من هم؟ قال: «الحسن والحسين، ثمّ ابني على ابن الحسين \_ قال: وعليّ يومئذٍ رضيع ـ ثمّ ثمانية من بعده واحداً بعد واحدٍ، وهم الذين أقسم الله بهم، فقال: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾، أمّا الوالد فرسول الله ، وما ولد يعني هؤلاء الأوصياء». فقلت: يا أمير المؤمنين، أيجتمع إمامان؟ فقال: لا، إلا وأحدهما مُصْمت لا يَنْطِق حتّى يمضي الأوّل». قال سُليم: سألتُ محمّد بن أبي بكر، فقلت: أكان على على الله مُحَدِّثاً؟ فقال: نعم، قلت: أيُحدِّث الملائكة الأئمة؟ فقال: أوما تقرأ: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ (٢) ولا محدّث)؟ قلت: فأمير المؤمنين المُن مُحدّث؟ فقال: نعم، وفاطمة كانت مُحَدّثة، ولم تكن نبيّة<sup>(٣)</sup>.

١٠ ـ ابن شَهر آشوب: عن بعض الأئمة ﷺ: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ \* وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا البَلَد \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾، قال: «أمير المؤمنين وما وَلَدَ من الأئمة عليه الأئم.

11 - الزَّمخشري في ربيع الأبرار: عن الحسن، في قوله سُبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ﴾ : لا أعلم خليقة تُكابد من الأمر ما يكابد الإنسان، يُكابد مضائق الدنيا وشدّائد الآخرة (٥).

١٢ \_ ابن بابويه، قال: حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكِّل، قال: حدَّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،

(0)

تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٣. (1)

الاختصاص ص ٣٢٩. (٣)

ربيع الأبرار ج ٣ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٥٢. المناقب ج ٣ ص ١٠٥.

۱۳ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّننا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن عَبّاد، عن الحسين بن أبي يعقوب، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿ أَيُحْسَبُ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾: "يعني نعثل في قتله بنت النبيّ ﴿ وَيُقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لا للّهِ يَدُهُ للّهُ يَدُهُ لللّهُ يَعني الذي جَهّز به النبيّ ﴿ فَي جيش العُسرة ﴿ أَيحْسَبُ أَن للّم يَرَهُ للّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱.

بتسليم البيت الذي ضَمِنته لك عند الله عزّ وجلّ في الجنّة إليها بصَدَاقها، وإنّي أبرأ من ضَماني لك البيت في الجنّة. فقال عثمان: أفعل، يا رسول الله، فزوّجها إياه، وأشهد في الوقت أنه في قد بَرىء من ضمان البيت لعثمان، وأنّ البيت لرُقيّة دونه، لا رجعة لعثمان على رسول الله في البيت، عاشت رُقيّة أو ماتت، ثمّ إنّ رُقيّة تُوفيت قبل أن تجتمع وعثمان (1).

10 \_ الشيخ في مجالسه، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القرويني، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن وَهْبان الهُنائي البصري، قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: أخبرني أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزَّعفراني، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن خالد البرقي أبو جعفر، قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عُمير، عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله الله في قول الله عزّ جلّ: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، قال: «نَجْد الخير والشرّ»(٢).

17 \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن بُكير، عن حمزة بن محمّد، عن أبي عبد الله الله قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَهَلَيْنَاهُ النّجْدَيْنِ﴾، قال: "نَجْد الخير ونَجْد الشرّ»(٣).

١٧ \_ عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿وَهَلَيْنَاهُ النَّجْلَيْنِ﴾، قال: بيّنًا له طريق الخير والشرّ(٤).

10 ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في تفسيره: حديث مسند يرفع إلى أبي يعقوب الأسدي، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ﴾، قال: «العينان رسول الله ﷺ، واللسان أمير المؤمنين، والشفتان الحسن والحسين ﷺ، وقد سبقت رواية بهذا المعنى في الآية السابقة.

19 ـ محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن محمّد عن محمّد بن جُمهور، عن يونس، قال: أخبرني من رفعه إلى أبي عبد الله عليه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلاَ ٱقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \*: «يعني

<sup>(</sup>۱) الهداية الكبرى ص ٣٩. (۲) الأمالي ج ٢ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ١٣٤ ح ٤. (٤)

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

بقوله: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ ولاية أمير المؤمنين ﷺ، فإنّ ذلك فكّ رَقَبة (١٠).

• ٢ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن مَعْمَر بن خلاد، قال: كان أبو الحسن الرضا على إذا أكل أتي بصَحْفَة، فتُوضع بقُرب مائدته، فيَعْمِد إلى أطيب الطعام ممّا يُؤتى به، فيأخُذ من كُلّ شيءٍ شيئاً، فيُوْضَع في تلك الصَّحْفَة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ ثمّ يقول: «عَلِم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يَقْدِر على عَتْق رَقَبة، فجعل لهم سبيلاً إلى الجنّة» (٢).

١٦ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد ابن علي، عن محمّد بن عمر بن يزيد، قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه أنّي أصبت بابنين وبقي لي ابن صغير، فقال: «تصدّق عنه» ثمّ قال حين حضر قيامي: «مُر الصبيّ فليتصدّق بيده بالكِسرة والقَبْضة والشيء وإن قلَّ، فإنَّ كلّ شيءٍ يُراد به الله وإن قلّ بعد أن تَصْدُق النيّة فيه عظيم، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ (٣)، وقال: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ العَقَبة \* وَمَا العَقبَة \* فَكُ رَقبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ وَجل أن كلّ أحدٍ لا يَقْدِر على فَكَ رَقَبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدّقاً عنه» (٤).

٢٢ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبان بن تَغْلِب، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: قلت له: جُعِلت فِداك قوله: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ العَقَبَة﴾؟ فقال: «من أكرمه الله بولايتنا، فقد جاز العَقَبة، ونحن تلك العَقَبة التي من اقتحمها نجا». قال: فسكتُ، فقال: «هل أفيدك حرفاً، خيرٌ لك من الدنيا وما فيها؟». قلت: بلى جُعِلت فِداك. قال: «قوله: ﴿فَكُ رَقَبَةٍ﴾»، ثمّ قال: «الناس كلّهم عبيد النار غيرك وأصحابك، فإنّ الله فكّ رِقابكم من النار بولايتنا أهل البيت»(٥).

ورواه ابن بابویه، فی بشارات الشیعة، عن أبیه، قال: حدّثنی سعد بن عبد الله عن أبى عبد الله عن أبان بن تغلّب، عن أبى عبد الله عليه،

الكافي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٤٩. (٢) الكافي ج ٤ ص ٥٢ ح ١٢.

٣) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧ ـ ٨. (٤) الكافي ج ٤ ص ٤ ح ١٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٥٧ ح ٨٨.

قال: قلت: جُعِلت فِداك ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ وذكر الحديث بعينه.

٢٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله بن قال: «من أطعم مؤمناً حتّى يُشبعه لم يدرِ أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا مَلَك مُقرّب، ولا نبيّ مُرسَل، إلاّ الله رب العالمين». ثمّ قال: «من مُوجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان»، ثمّ قرأ قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةٍ \* يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةٍ \* يَوْمٍ فِي مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ (١).

٢٤ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الله بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَكُ رَقَبَةٍ﴾، قال: «بنا تُفَكّ الرِّقاب، وبمعرفتنا، ونحن المُطْعِمُون في يوم الجُوع وهو المَسْغَبة» (٢٠).

• ٢٥ ـ محمّد بن العباس: عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن يونس بن زُهير، عن أبان، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾، فقال: «يا أبان، هل بلغك من أحدٍ فيها شيء؟» فقلت: لا، فقال: «نحن العقبة، فلا يَصْعَد إلينا إلاّ من كان منّا». ثمّ قال: «يا أبان، ألا أزيدك فيها حرفاً، خيرٌ لك من الدنيا وما فيها؟». قلت: بلى. قال: «﴿فَكُ رَقَبِهِ﴾، الناس مَمَالِيك النار كلّهم غيرك وغير أصحابك، فككم الله منها». قلت: بما فكنا منها؟ قال: «بولايتكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبﷺ»(٣٠).

٢٦ ـ وعنه: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن عمر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَكُ رَقَبَةٍ ﴾، قال: «الناس كلّهم عبيد النار إلا من دخل في طاعتنا وولايتنا، فقد فَكَ رَقَبته من النار، والعقبة ولايتنا»<sup>(٤)</sup>.

٢٧ ـ وعنه، قال: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمّد الطبري، بإسناده، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبان بن تغلّب، قال: سألتُ أبا جعفر الله عن قول الله عز وجلّ: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ فضرب بيده على صدره وقال: «نحن العقبة التي من

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ١٦١ ح ٦. (٢) تفسير القمى ج ٢ ص ٤٢١.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٩ ح ٥.
 (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٧٩٩ ح ٦.

اقتحمها نجا». ثمّ سكت، ثمّ قال لي: «ألا أفيدك كلمة خيرٌ لك من الدنيا وما فيها»(١) وذكر الحديث الذي تقدّم.

٢٨ ـ وعنه: عن محمّد بن القاسم، عن عبيد بن كثير، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبان بن تغلّب، عن الإمام جعفر بن محمّد ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾، قال: «نحن العقبة، ومن اقتحمها نجا، بنا فَكَ الله رقابكم من النار» (٢٠).

٢٩ - ابن شَهر آشُوب: عن محمّد بن الصبّاح الزَّعفراني، عن المُزني، عن الشافعي، عن مالك، عن حُميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ، في قوله تعالى: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾: «إنّ فوق الصِراط عَقَبةً كؤوداً، طولها ثلاثة آلاف عام، ألف عام هبوط، وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيّات، وألف عام صُعود، أنا أوّل من يقطع تلك العقبة، وثاني من يقطع تلك العقبة عليّ بن أبي طالب ﷺ». وقال بعد كلامٍ: «لا يقطعها في غير مشقة إلا محمّد وأهل بيته» الخبر (٣).

٣٠ ـ وعن الباقر عليه: «نحن العقبة التي من اقتحمها نجا». ثمّ قال: «﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ الناس كلّهم عبيد النار ما خلا نحن وشيعتنا، فكّ الله رقابهم من النار» (٤٠).

٣١ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* ، قال: العقبة: الأئمّة، من صَعِدها فكّ رَقَبتَه من النار ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ قال: لا يقيه من التُراب شيء (٥٠).

٣٢ - عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ﴾، قال: أصحاب أمير المؤمنين عليه أمير المؤمنين عليه أمير المؤمنين عليه أمير المؤمنين عليه أصحاب المشأمة أعداء آل محمّد ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ أي مُطْبَقة (٦).

٣٣ ـ كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جَناح، قال: حدّثني عوف بن

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٠ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۰۰ ح ۸.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٢ ص ١٥٥.

<sup>)</sup> تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

عبد الله الأزدي، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن أبي جعفر الله في حديث طويل، يصف فيه أهل النار \_ وفي الحديث: «ثمّ يعلّق على كل غُصنٍ من الزَّقوم سبعون ألف رَجُل، ما ينحني ولا ينكسر، فتدخل النار من أدبارهم، فتَطلع على الأفئدة». وفي آخر الحديث: «وهي عليهم مؤصدة، أي مُطبقة»(١). وسيأتي \_ إن شاء الله \_ الحديث بزيادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴾، من سورة الهُمَزة.

٣٤ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ على فرائض الله عزّ وجلّ ﴿وَتَوَاصَوْا بِالمَرْحَمَةِ﴾ فيما بينهم، ولا يُقْبَل هذا إلاّ من مؤمن (٢).



### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن معاویة بن عمّار، عن أبي عبد الله على قال: «من أكثر قراءة (والشمس) و (وَالليلِ إذا يَغشىٰ) و (وَالشّحَى) و (أَلَمْ نَشْرَح) في يوم أو ليلةٍ، لم يبق شيء بحضرته إلا شَهد له يوم القيامة، حتّى شعره وبشره ولحمه ودمّه وعُروقه وعَصَبه وعِظامه، وكلّ ما أقلّته الأرض معه، ويقول الربّ تبارك وتعالى: قَبِلت شهادتكم لعبدي، وأجزتها له، انطلقوا به إلى جِناني حتّى يتخيّر منها حيث ما أحبّ، فأعطوه إيّاها من غير مَنّ، ولكن رحمةً منّي وفضلاً عليه، وهَنيئاً لعبدي «(۱).

Y - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة، فكأنما تصدّق على من طَلَعت عليه الشمس والقمر، ومن كان قليل التوفيق فليُدمن قراءتها، فيوفّقه الله تعالى أينما يتوجّه، وفيها زيادة حِفظ وقبول عند جميع الناس ورفعة».

٤ - وقال الصادق الله : "يُستحب لمن يكون قليل الرزق والتوفيق كثير الخُسران والحَسرات أن يُدمِن في قراءتها، يُصيب فيها زيادة وتوفيقاً، ومن شَرِب ماءها أُسكن عنه الرَّجف بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٣.

# بسيات

وَالشَّمْسِ وَضُحَنْهَا فِي وَالْقَمْرِ إِذَا نَلَنْهَا فِي وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا فِي وَالْتَهَا إِذَا يَغْشَنْهَا فِي وَالشَّمَاةِ وَمَا بَنْهَا فِي وَالْفَرْمِةِ وَمَا سَوَنَهَا فِي فَالْمُمْمَة بُورَهَا وَتَقُونُهَا فِي قَدْ أَفْلَحَ مَن بَنْهَا فِي وَمَا سَوْنِهَا فِي فَأَمْمُمَة بُورُهَا وَتَقُونُهَا فِي قَدُ أَفْلَحَ مَن وَكَذَبُهُ فَي وَمُنْهُم فَي فَالَ فَي إِذِ النَّبُعَثُ أَشْقَلْهَا فِي فَقَالَ لَمُ مُنْ مَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقِيمَها فِي فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم يَذُنِهِمُ فَي مُنْ وَلَا يَعَانُ عُقَبُها فِي فَقَالَ فَي مُنْ مَنْ وَسُقِيمَها فَي وَسُقِيمَها فَي وَكُذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم يَذُنِهِمْ فَي مُؤْمِهُمْ اللّهِ فَاقَةَ اللّهِ وَسُقِيمَها فِي وَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم يَذُنِهِمْ فَي مُنْ مُنْفَاقِهِمْ وَلَا يَعَالَى مُقَالِمُ اللّهِ فَاقَةَ اللّهِ وَسُقِيمَةًا فَي وَكُذَبُوهُ وَلَا يَعَالَى مُقَالِمُ اللّهِ فَاقَةَ اللّهِ وَسُقِيمَها فَي وَلَا يَعَالَى مُعَالِمُ اللّهِ فَاقَةً اللّهِ وَسُقِيمَها فَي وَلَا يَعَالَى مُقَالِمُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْهُمْ وَلَهُ اللّهُ وَلَقَلَقُهُمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعَالَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

٢ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على قال: سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، قال: «الشمس رسول الله ، أوضح الله به للناس دينهم». قلت: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾؟ ﴿وَالقَمَرِ إِذَا تَلاَها﴾؟ قال: «ذاك أمير المؤمنين ﴿ قال: «ذاك أمير المؤمنين ﴿ قال: «ذاك أمير النهين استبدّوا بالأمر دون آل رسول الله ، وجلسوا قال: «ذاك أئمة الجَوْر، الذين استبدّوا بالأمر دون آل رسول الله ، وجلسوا

الكافي ج ٨ ص ٥٠ ح ١٢.

٤ - وعنه: عن محمّد بن أحمد الكاتب، عن الحسين بن بَهْرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله عنه مثل القمر» (٣).
 ومَثَل عليّ مثل القَمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر» (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٢. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٥ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٦ ح ٥.

٦ ـ شرف الدين النجفي، قال: روى عليّ بن محمّد، عن أبي جميلة، عن الحَلَبي، ورواه أيضاً على بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله على الله الله الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله على الله عن أبي الشمس أمير المؤمنين عليه، وضُحاها قيام القائم عليه، لأنَّ الله سبَحانه قال: ﴿وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحيَّ ﴾ (١)، ﴿ وَالقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ﴾ الحسن والحسين عِنْ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ﴾ هو قيام القائم علي ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ حبتر ودولته، قد غشى عليه الحق». وأما قوله: ﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾ ، قال: «هو محمّد الله عنه السماء الذي يسمو إليه الخلق في العلم»، وقوله: ﴿وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾، قال: «الأرض: الشيعة» ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوًّا هَا ﴾ ، قال: «هو المّؤمن المستور وهو على الحق» ، وقوله: ﴿ فَٱلْهَمُّهَا فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا ﴾ ، قال: «عَرَفت الحقّ من الباطل، فذلك قوله: ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا﴾». ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾، قال: «قد أفلحت نفس زكّاها الله ﴿وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ الله». وقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾، قال: «ثمود: رهط من الشيعة، فإن الله سبحانه يقول: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَّيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ﴾ (٣) وهو السيف إذا قام القائم ﷺ، وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ ﴾ هو النبي الله الله وَسُقْيَاهَا ﴾ ، قال: «الناقة: الإمام الذي فَهِم عن الله وفَهِم عن رسوله، وسُقياها، أي عنده مُستقى العلم». ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ ، قال: «في الرجعة» ﴿ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾، قال: «لا يخاف من مِثلها إذا رجع»(٤).

٧ ـ عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا﴾، قال: خلقها وصوّرها، وقوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ أي عرَّفها وألهمها ثم خَيَّرها فاختارت<sup>(٥)</sup>.

٨ ـ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،
 عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمزة بن محمّد الطيّار، عن أبي عبد

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٣ ح ١.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۰٦ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٢.

٩ - علي بن إبراهيم: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ يعني نفسه، طهرها ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا﴾ أي أغواها (٢).

• ١ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا محمّد بن القاسم بن عبيد الله، قال: حدّثنا الحسن بن جعفر، قال: حدّثنا عثمان بن عبد الله، قال: حدّثنا عبد الله بن عبيد الله الفارسي، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ، عن أبي عبد الله الله قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّاهَ ﴾، قال: «أمير المؤمنين الله زكّاه ربّه». ﴿وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾، قال: «هو الأوّل والثاني في بيعتهما إيّاه» (٣).

١١ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفو الله في قوله تعالى: ﴿كُذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾، يقول: «الطُّغيان حمله على التكذيب»(٤).

١٢ ـ وقال عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا \* إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾، قال: الذي عَقَر الناقة، قوله: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوّاهَا﴾، قال: الذي غَقْر الليل ﴿وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾، قال: من بعد هؤلاء الذين أهلكناهم لا تخافوا(٥).

١٣ - ابن شهر آشوب: عن أبي بكر بن مَرْدويه في فضائل أمير المؤمنين ﷺ، وأبو بكر الشيرازي في نزول القرآن، أنّه قال سعيد بن المسيب: كان علي ﷺ يقرأ: (﴿إِذِ ٱنْبُعَثَ أَشْقَاهَا﴾ فوالذي نفسي بيده لتُخْضَبنَ هذه من هذا»(٦).

18 - وروى الثعلبي والواحدي، بإسنادهما، عن عمّار وعن عثمان بن صُهيب، وعن الضحّاك، وروى ابن مَرْدُويه بإسناده، عن جابر بن سَمُرة، وعن صهيب، وعن عمّار، وعن ابن عَديّ، وعن الضحّاك، وروى الخطيب في التاريخ عن جابر بن سَمُرة، وروى الطبري والمَوْصِلي، عن عمّار، وروى أحمد بن حنبل، عن الضحاك، أنّه قال: قال النبيّ الله الله عليّ، أشقى الأوّلين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك»، وفي رواية: «مَن يَخْضِب هذه من هذا» (٧).

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) تفسير الثعلبي (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) المناقب ج ٣ ص ٣٠٩.

10 ـ ابن عباس، قال: كان عبد الرحمن بن مُلجَم من ولد قدار عاقر ناقة صالح، وقِصّتهما واحدةٌ، لأن قدار عَشِق امرأة يقال لها رَباب، كما عَشِق ابن مُلجَم قَطَام (١).

17 ـ وفي حديث، قال له أمير المؤمنين ﷺ: «هل أخبرتك أُمّك أنّها حملت بك وهي طامِث؟»، قال: «خلّوا سبيله» وقد سمِعه، وهو يقول: الأضربنّ عليّاً بسيفي هذا(٢).

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٣ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>۲) المناقب ج ۳ ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١٩٥.



### فضلها

تقدّم في سورة الشمس.

ا ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى حتى يرضى، وأزال عنه العُسر، ويَسّر له اليُسر، وأغناه من فضله، ومن قرأها قبل أن ينام خمس عشرة مرّة، لم ير في منامه إلا ما يُحِبّ من الخير، ولا يرى في منامه سُوءاً، ومن صلّى بها في العشاء الآخرة كأنّما صلّى برُبع القرآن، وقبُلت صلاته».

٢ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عنه المناه حتى يرضى، وزال عنه العُسر، وسَهّل الله له اليُسر، ومن قرأها عند النوم عشرين مرّة، لم يَرَ في منامه إلا خيراً، ولم ير سوءاً أبداً، ومن صلّى بها العشاء الآخرة فكأنّما قرأ القرآن كلّه، وتُقبل صلاته».

٣ ـ وقال الصادق الله : «من قرأها خمس عشرة مرّة، لم يرَ ما يكره، ونام بخيرٍ، وآمنه الله تعالى، ومن قرأها في أُذن مَغشيٌ عليه أو مصروع، أفاق من ساعته».

# بسيات إلت التحوالي

### وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَ ۚ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۞

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾(١)، وما أشبه ذلك؟ فقال: «إنّ لله عزّ وجلّ أن يُقسِم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلاّ به»(٢).

٢ ـ ابن بابویه في الفقیه: بإسناده، عن عليّ بن مَهْزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني ﷺ: قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾، وما أشبه ذلك؟ فقال: «إنّ لله عزّ وجلّ أن يُقسِم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يُقْسِموا إلا به عزّ وجلّ»(٣).

٣ ـ عليّ بن إبراهيم: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، قال: حين يغشى النهار، وهو قَسَم. ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ إذا أضاء وأشرق ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى﴾، إنّما يعني والذي خلق الذكر والأُنثى، قسم وجواب القسم: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾، قال: منكم من يسعى في الشرّ(٤).

٤ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا جعفر عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، قال: «الليل في هذا الموضع الثاني، يغشى أمير المؤمنين عليه في دولته التي جرت له عليه، وأمير المؤمنين عليه يصبِر في دولتهم حتّى تنقضي». قال: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾، قال: «النهار هو القائم عليه منّا أهل البيت، إذا قام غَلَبت دولته دولة الباطل، والقرآن

 <sup>(</sup>۱) سورة النجم، الآية: ١.
 (۲) الكافي ج ٧ ص ٤٤٩ ح ١.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦ ح ١١٢٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

4.8

ضُرِب فيه الأمثال للناس، وخاطب نبيّه به ونحن، فليس يَعْلَمه غيرُنا»(١).

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَفَّىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْبُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ وَمَلَّمُ وَمَا يُمْنِي عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْمُونَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْمُسْتَىٰ ۞ فَاللَّهُ عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ اللَّذِي كَذَبُ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيْجَنَبُهَا وَاللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ فَعْمَةِ تَجْزَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةِ تَجْزَىٰ ۞ وَاللَّهُ وَجَهِ رَبِهِ الْمُؤْمَنَ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةٍ تَجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱلْمِنْفَاهُ وَجَهِ رَبِهِ الْمُؤْمِنَ قَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةٍ تَجْزَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةٍ مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةٍ مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةٍ مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مَا لَهُ مِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مَا لَهُ مِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ ۞ وَاللَّهُ مُؤْمَىٰ ۞ وَمَا لِأَخْمَ فِي وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةً عَلَىٰ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ ۞ وَمَا لِلْمُونَ وَمِنْ فَعْمَةً مُؤْمَىٰ وَاللَّهُ مَالَهُ مُنْ اللَّهُ مَالَهُ مِنْ فَعْمَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَالَهُ مُنْ اللَّهُ مَالَهُ مُنْ اللَّهُ مَالُولُهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَٱتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾، قال: نزلت في رجلِ من الأنصار، كانت له نخلة في دار رجل آخر، وكان يدخُل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول الله ، فقال رسول الله الله الله النخلة: «بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنّة». فقال: لا أفعل. فقال: «تبيعها بحديقةٍ في الجنّة»؟ فقال: لا أفعل. فانصرف، فمضى إليه أبو الدَّحْداح، فاشتراها منه، وأتى أبو الدَّحْدَاح إلى النبيِّ ﴿ فقال: يا رسول الله، خُذها، واجعل لي في الجنّة الحديقة التي قُلت لهذا بها فلم يَقْبَلها، فقال رسول الله عنه الله الله عنه المعنَّة حدائق وحدائق في فأنزل الله في ذلك: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى﴾ يعني أبو الدَّحْدَاحِ ﴿فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرِي \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ يعني إذا مات ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾، قال: علينا أن نبيّن لهم. قوله تعالى: ﴿ فَأَنْذُرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾ أي تلتهب عليهم ﴿ لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وتَولَّى ﴾ يعني هذا الذي بَخِل على رسول الله الله المُحَبَّبُهَا الْأَثْقَى ﴾، قال: أبو الدَّحْداح. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا لأَحَدِ عِندَهُ مِن نَّعْمَةٍ تُجْزَى \* إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾، قال: ليس لأحدِ عند الله يَد على ربّه بما فعله لنفسه، وإن جازاه فبفضله يفعله، وهو قوله: ﴿إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى \* ولَسَوْف يَرْضَى ﴾ أي يرضى عن أمير المؤمنين عَلِيُنَا (٢).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

زكريا، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كَثير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى \* لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَّى \*، قال: «في جهنّم وادٍ فيه نارٌ لا يصلاها إلاّ الأشقى، أي فلان الذي كذّب رسول الله ﷺ في عليّ ﷺ وتولّى عن ولايته». ثمّ قال ﷺ: «النيران بعضها دون بعض، فما كان من نار هذا الوادي فللنصّاب»(١).

٣ ـ وعنه، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحضيني، عن خالد بن يزيد، عن عبد الأعلى، عن أبي الخطّاب، عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله عن أبي الحُسْنَى قال: «بالولاية» ﴿فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرِى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* ، قال: «بالولاية» ﴿فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* . (٢)

\$ عبد الله بن جعفر الحميري: عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضائي، قال: سمعته يقول في تفسير: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، قال: «إن رجلاً من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة، وكان يَضُرّ به، فشكا ذلك إلى رسول الله في، فنعاه، فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة، فأبى، فسَمِع ذلك رجل من الأنصار يكنّى أبا الدَّخدَاح، فجاء إلى صاحب النخلة، فقال: بعني نخلتك بحائطي، فباعه، فجاء إلى رسول الله في، فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال: فقال رسول الله في الجنّة، فأنزل الله تعالى على نبيّه (صلوات الله عليه): ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنْثَى \* الخَسْنَى \* فَا مَنْ أَعْظَى \* يعني النخلة ﴿وَٱتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* ، هو ما عند رسول الله في إلى قوله: ﴿وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* ، هو ما عند رسول الله في فَسَنُيسُرهُ لِلْيُسْرَى \* إلى قوله: ﴿وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* )، هو ما عند رسول الله في فَسَنُيسُرهُ لِلْيُسْرَى \* إلى قوله: ﴿وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* ، هو ما عند رسول الله في فَسَنُيسُرهُ لِلْيُسْرَى \* إلى قوله: ﴿وَاتَقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* ، هو ما عند رسول الله في فَسَنُيسُرهُ لِلْيُسْرَى \* إلى قوله: ﴿وَاتَقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* ، هو ما عند رسول الله في في المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله في في المُنْ الله في في المُنْ الله في في المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله في في المناه الله في في المناه الله في في المناه الله في في المناء الله في في المناه الله في في في المناه الله في في المناه الله في في في المناه الله في في المناه الله في في في المناه الله في في المناه الله في في في في في في في في المناه الله في في في في في في في في

• \_ وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاﷺ، قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾؟ قال: «إنّ الله يهدي من يشاء، ويُضلّ من يشاء». فقلت له: أصلحك الله، إنّ قوماً من أصحابنا يَزْعمُون أنّ المعرفة مكتسبة، وأنهم إن يَنْظُروا من وجه النظر أدركوا؟ فأنكر ذلك، فقال: «ما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم، ليس أحدٌ من

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد ص ١٥٦.

الناس إلا ويُحِبّ أن يكون خيراً ممّن هو خير منه، هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم موضعهم، وقرابتهم قرابتهم، وهم أحق بهذا الأمر منكم، أفترى أنهم لا يَنْظرون لأنفسهم، وقد عرفتم ولم يَعْرِفوا! قال أبو جعفر على الو استطاع الناس لأحبّونا»(١).

٣ - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عُمير، عن مِهران ابن محمّد، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَمّا مَنْ أَعْظَى وَٱتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى ﴾ : «بأنّ الله تعالى يُعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِى ﴾ قال : لا يريد شيئاً من الخير، إلاّ يَسّره الله له ﴿ وَأَمّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴾ قال : بخل بما آتاه الله عزّ وجلّ ﴿ وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى ﴾ بأن الله يُعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد ﴿ فَسَنْيَسُرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ قال : لا يُريد شيئاً من الشرّ إلاّ يسره له ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدّى في قال : أما والله ما هو تردّى في بئرٍ، ولا من جبلٍ، ولا من حائط، ولكن تردّى في نار جهنّم " (٢).

٧ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن ضُريس الكُناسي، عن أبي جعفر عليه، قال: ألا أدُلك «مرّ رسول الله فل برجل يَغْرِس غرساً في حائطٍ له، فوقف عليه، فقال: ألا أدُلك على غرس أثبت أصلاً، وأسرع إيناعاً، وأطيب ثَمَراً وأبقى؟ قال: بلى، فدُلّني يا رسول الله، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلّه إلا الله، والله أكبر. فإنّ لك إن قُلته بكلّ كلمة تسبيح عشر شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة، وهُنّ من الباقيات الصالحات. قال: فقال الرجل: إنّي أشهدك ـ يا رسول الله ـ أنّ حائطي هذا صَدَقةٌ مقبوضةٌ على فقراء المسلمين أهل الصَّدقة، فأنزل الله عزّ وجلّ آيات من القرآن: ﴿فَأَمّا مَنْ أَعْطَى وَأَتّقَى \* وَصَدّقَ بِالحُسْنَى \* فَسَنيسَرُهُ وَلِيْلُسْرَى ﴾ "".

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد ص ١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج ٤ ص ٤٦ ح ٥.
 (٤) سورة الليل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ ح ٤.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَى﴾ (١) وهو القائم ﷺ إذا قام، وقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى﴾ أعطى نفسه الحق، واتقى الباطل ﴿فَسَنُيسَّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾، أي الجنّة ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى﴾ يعني بنفسه عن الحق، واستغنى بالباطل عن الحق ﴿وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى﴾ بولاية عليّ بن أبي طالب والأئمة ﷺ من بعده ﴿فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾، يعني النار. وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ يعني أنّ عليّاً ﷺ هو الهُدى ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلاَّخِرَةَ وَالْأُولَى \* فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى﴾، قال: هو القائم ﷺ إذا قام بالغضب، فيقتُل من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ﴿لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَشْقَى﴾، قال: هو عدو آل محمّد ﷺ ﴿وَسَيْحَةُ وَسُيعَةُ الْأَنْقَى﴾، قال: هو عدو آل

٩ ـ وروى بإسناد متصل إلى سليمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن سماعة بن مِهْران، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلّى، الله خلق الزوجين الذكر والأنثى، ولِعليّ الآخرة والأولى»(٣).

• ١ - وعن محمّد بن خالد البرقي: عن يُونس بن ظَبيان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن فيض بن مُختار، عن أبي عبد الله ﷺ، أنّه قرأ: "إنّ عليّاً للهُدى، وإنّ له الآخرة والأُولى» وذلك حيث سُئِل عن القرآن، قال: "فيه الأعاجيب، فيه: وكفى الله المؤمنين القتال بعليّ، وفيه: إنّ عليّاً للهُدى، وإنّ له الآخرة والأُولى»(٤).

11 ـ وروى مرفوعاً بإسناده، عن محمّد بن أُوْرَمَة، عن الربيع بن بكر، عن يُونس بن ظَبيان، قال: قرأ أبو عبد الله الله الله الله إذا يغشى، والنهار إذا تجلّى، الله خالق الزوجين الذكر والأُنثى، ولعليّ الآخرة والأُولى (٥٠).

17 ـ وعن إسماعيل بن مِهران، عن أيمن بن مُحْرِز، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على قال: «نزلت هذه الآية هكذا والله: الله خالق الزوجين الذكر والأنثى، ولعليّ الآخرة والأولى»(٢٠).

١٣ \_ قال شرف الدّين: ويدُل على ذلك ما جاء في الدعاء: «سُبحان من خلق الدنيا والآخرة، وما سكن في اللّيل والنهار، لمحمّد وآل محمّد»(٧).

تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٧ ح ١.

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٤.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٥.

<sup>(</sup>۷) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۰۸ ح ٦.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.



### فضلها

تقدّم في فضل (والشَّمسِ).

1 ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة، وجبت له شفاعة محمد القيامة، وكُتِب له من الحسنات بعدد كل سائل ويتيم عشر مرّات، وإن كتبها على اسم غائب ضال رجع إلى أصحابه سالماً، ومن نسي في موضع شيئاً ثمّ ذكره وقرأها، حَفِظه الله إلى أن يأخُذه».

٣ ـ وقال الصادق على المن أكثر قراءة (وَالشَّمْسِ)، (واللَّيْلِ)، (وَالضُّحَى) و (أَلَمْ نَشْرَحُ) في يوم أو ليلةٍ، لم يبق شيءٌ بحضرته إلا شهد له يوم القيامة، حتى شعره وبَشره ولحمه وعروقه وعصبه وعِظامه».

# بِسِرِاللهِ الرِّحزِ الرِّحِيم

وَٱلصَّٰحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱلصَّحَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞

ا - على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَالضَّحَى﴾، قال: الضَّحى إذا ارتفعت الشمس ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾، قال: إذا أظلم، قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾، قال: لم يَبْغُضك، فقال يصف تَفَضُّلَه عليه: ﴿وَللاّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (١).

٢ - ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَللاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى﴾، قال: «يعني الكرّة هي الآخرة للنبيّ ﷺ». قلت: قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾، قال: «يُعطيك من الجنّة حتى ترضى»(٢).

٣ - محمّد بن العباس: عن أبي داود، عن بكّار، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن علي بن عبد الله بن العباس، قال: عُرِض على رسول الله عن الله الله عن على أمّته من بعده كَفْراً كَفْراً، فَسُرّ بذلك، فأنزل الله عز وجلّ: ﴿وَللاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾، قال: وجلّ: ﴿وَللاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾، قال: فأعطاه الله عز وجلّ ألف قصر في الجنّة، تُرابه المِسك، وفي كلّ قصر ما ينبغي له من الأزواج والخَدَم، وقوله: كَفْراً كَفْراً، أي قريةً قريةً، والقرية تسمى كَفْراً (٣).

٤ - وعنه: عن محمّد بن أحمد بن الحكم، عن محمّد بن يونس، عن حمّاد ابن عيسى، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه (صلّى الله عليهما)، عن جابر بن عبد الله، قال: دخل رسول الله على فاطمة على وهي تطحن بالرَّحى، وعليها

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٦. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٠ ح ١.

كِساء من أجلّة الإبل، فلمّا نظر إليها بكى، وقال لها: «يا فاطمة تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً» فأنزل الله تعالى عليه: ﴿وَللاّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾(١).

• \_ وعنه: عن أحمد بن محمّد النَّوفلي، عن أحمد بن محمّد الكاتب، عن عيسى بن مِهْران، بإسناده إلى زيد بن علي الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾، قال: إنّ رِضا رسول الله الخالة الله المحنّة، وكيف لا وإنّما خُلِقت الجنّة لهم، والنار لأعدائهم، فعلى أعدائهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٢).

7 ـ على بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله ، في قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾: «وذلك أنّ جَبْرَئيل أبطأ على رسول الله الله وأنّه كانت أول سورة نزلت: ﴿أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (٣) ثمّ أبطأ عليه، فقالت خديجة: لعل ربّك قد تركك، فلا يُرسِل إليك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (٤).

٧ ـ ومن طريق المخالفين: الفقيه ابن المغازلي الشافعي، في كتاب الفضائل، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب إجازةً، أنّ أبا أحمد عمر ابن عبد الله بن شَوْذَب أخبرهم، قال: حدّثنا عثمان بن أحمد الدقّاق، حدّثنا محمّد ابن أحمد بن أبي العوَّام، قال: حدّثنا محمّد بن الصَبَّاح الدُّولابي، قال: حدّثنا الحكَم بن ظهير، عن السُّدي، في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيهَا الْحَكَم بن ظهير، عن السُّدي، في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسناً ﴾ (٥)، قال: المودَّة في آل محمّد رسول الله الله الله المنه الجنة (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)، قال: رضا محمّد الله أن يُدخل أهل بيته الجنة (١٠).

٨ ـ ومن طريق المخالفين: تفسير الثعلبي، عن جعفر بن محمدﷺ، وتفسير القُشيري، عن جابر الأنصاري، أنّه رأى النبيّ فاطمة وعليها كِساء من أجِلّة الإبل، وهي تَطْحَن بيديها، وتُرضِع ولدها، فَدَمعت عينا رسول الله في فقال: «يا بنتاه، تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة»، فقالت: «يا رسول الله، الحمد لله على

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٠ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١١ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) مناقب ابن المغازلي ص ٢٦٣ ح ٣٦٠.

نَعْمائه، والشُّكر لله على آلائه افأنزل الله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى ﴾ (١).

٩ - ومن طریقهم أیضاً: في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾،
 قال: رضا محمد الله أن يُدْخِل الله أهل بيته الجنة (٢).

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا اللهَ يَعِدُ لَا عَالَمًا وَيَعَدُ وَيَكَ فَحَدِّثُ ۞ فَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرٌ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ فَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرٌ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

ا - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن أبي الهيثم الواسطي، عن زُرارة، عن أحدهما الله، في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ﴾: "إليك الناس ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ أي هدى إليك قوماً لا يعرفونك حتّى عرفوك ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَهَدَى ﴾ أي وجدك تعول أقواماً فأغناهم بعلمك "(").

٧ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم ابن بُهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مِهران، عن عَباية بن رِبعي، عن ابن عبّاس، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ٱلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ قال: إنّما سمّي يتيماً لأنّه لم يكن له نَظير على وجه الأرض من الأولين، ولا من الآخرين، فقال الله عزّ وجلّ مُمتناً عليه بنِعمِه ﴿ٱلمْ يَجِدْكَ يَتِيماً ﴾ أي وحيداً لا نظير لك ﴿فَآوَى ﴾ إليك الناس وعرّفهم فضلك حتّى عرفوك ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ يقول: منسوباً عند قومك إلى الضلالة فهداهم الله بمعرفتك ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً ﴾ يقول: فقيراً عند قومك، يقولون: لا مال لك، فأغناك الله بمال خديجة، ثمّ زادك من فضله، فجعل دُعاءك مستجاباً حتّى لو دعوت على حَجَر أن يجعله الله لك ذهباً، لنقل عينه إلى مُرادك، فأتاك بالطعام حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا ماء، وأعانك بالملائكة حيث لا مُغيث، فأظفرك بهم على أعدائك (٤).

٢ - وعنه: قال: حدّثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، قال: حدّثني

(٢) ينابيع المودة ص ٤٦.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳٤۲.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار ص ٥٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٦.

أبي، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن عليّ بن محمّد بن الجَهْم، قال: حضرت مجلس المأمون \_ فذكر الحديث الذي فيه ذكر الآيات التي سأل المأمون الرضائي في عصمة الأنبياء \_ قال الرضائي : «قال الله تعالى لنبيّه محمّد : «قال الله تعالى لنبيّه محمّد ألم يَجِدُك وحيداً فآوى إليك الناس ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ يعني عند قومك ﴿فَهَدَى ﴾ أي هداهم إلى معرفتك ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغنى ﴾ يقول: أغناك بأن جعل دُعاءك مُستجاباً ». فقال المأمون: بارك الله فيك يابن رسول الله ().

٤ - عليّ بن إبراهيم أيضاً: ثمّ قال: ﴿ أَلَمْ يَحِدُكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ ، قال: اليتيم الذي لا مِثْل لها ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاغْنَى ﴾ بالوحي ، فلا تَسْأل عن شيء إلا نبّئته ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ ، قال: فأغْنَى ﴾ بالوحي ، فلا تَسْأل عن شيء إلا نبّئته ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ ، قال: وجدك ضالاً في قوم لا يعرفون فضل نبوتك ، فهداهم الله بك . قوله: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَشْهَرْ ﴾ أي لا تَطْلِم ، والمخاطبة للنبيّ الله والمعنى للنّاس ، قوله: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ أي لا تَرُد ، قوله: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدَّث ﴾ ، قال: بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحَجّ والولاية ، وما فضلك الله به فحدّث ( ) .

• محمّد بن يعقوب: بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود ابن الحُصين، عن فضل البقباق، قال: سألت أبا عبد الله على عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ، قال: «الذي أنعم عليك بما فضّلك وأعطاك وأحسن إليك»، ثمّ قال: «فَحَدَّثَ بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه» (٣).

7 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: عن الوَشّاء، عن عاصم بن حُميد، عن عمرو بن أبي نصر، قال: حدّثني رجل من أهل البصرة، قال: رأيت الحسين بن علي علي وعبد الله بن عمر يطوفان بالبيت، فسألتُ ابن عُمر، فقلت: قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾؟ قال: أمره أن يُحدّث بما أنعم الله عليه. ثمّ إنّي قلت للحسين بن علي عليه: قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾، قال: «أمره أن يُحدّث بما أنعم الله عليه من دينه»(٤).

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضاع ج ١ ص ١٧٧ ح ١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٦. (٣) الكافي ج ٢ ص ٧٧ ح ٥.

<sup>(</sup>٤) المحاسن ص ٢١٨ ح ١١٥.



#### فضلها

تقدّم في فضل (والشَّمسِ وضُحَاها).

٢ - وقال رسول الله الله الله الله الله ومن كتبها في إناء وشَرِبها، وكان حصر البول، شفاه الله وسهل الله إخراجه».

٣ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها على الصدر تنفع من ضرّه، وعلى الفؤاد تُسكّنه بإذن الله، وماؤها ينفع لمن به البرد بإذن الله تعالى».

## بِسِولِيِّهِ الرَّحْوَالِّ

أَلَّمَ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ أَلَّذِي َ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞

١ ـ محمّد بن الحسن الصقّار: عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، عن جميل، والحسن بن راشد، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، قال: فقال: «بولاية أمير المؤمنين ﷺ» (١).

٧ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن موسى، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ، قال: «قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ بعليّ ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ... فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من نبوتك ﴿فَانصَبْ عليّاً وصياً ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ في ذلك»(٢).

" وعنه: عن محمّد بن همّام، بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عُمير، عن المُهلّبي، عن سلمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾؟ قال: «بعليّ، فاجعله وصيّاً». قلت: وقوله: ﴿ فَإِذَا فَرَخْتَ فَانْصَبْ ﴾؟ قال: «إنّ الله عزّ وجلّ أمره بالصلاة والزكاة والصوم والحجّ، ثمّ أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليّاً وصيّه (٣).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله الله الله علي، عن أبي عبد الله الله علي، عن أبي عبد الله الله عبد الله علي على الله علي علي كان رسول الله علي حاجاً، فنزلت: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من حجّتك ﴿فَانْصَبْ ﴾ علياً للناس (٤).

• - وعنه، قال: حدَّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، بإسناده إلى

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص ۸۶ ح ۳.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١١ ح ٣.

 <sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۱۱ ح ۱.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٢ ح ٤.

المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله على ، قال: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ عليّاً بالولاية » (١).

٣ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل، عن محمد ابن عيسى، ومحمد بن الحسين، جميعاً، عن محمد بن سِنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم، عن أبي عبد الله الله على دَعْن في حديث طويل ـ قال: «فقال الله جلّ ذكره: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾، يقول: إذا فرَغت فانصب عَلَمَك وأعْلِن وصيّك، فأعْلِمهم فضله علانية. فقال ﴿ من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، ثلاث مرات» (٢).

٧ - ابن شهر آشوب: عن الباقر والصادق ﷺ، في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾: «ألم نُعلمك مَن وصيّك؟ فجعلناه ناصرك ومُذل عدوّك ﴿الَّذِي انقَضَ ظَهْرَك ﴾ وأخرج منه سُلالة الأنبياء الذين يُهتدى بهم ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ﴾ فلا أُذْكر إلا ذُكِرت معي ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من دينك ﴿فَانْصَبْ ﴾ عليّاً للولاية تهتدي به الفرقة»(٣).

٨ ـ وعن عبد السلام بن صالح، عن الرضا ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكِ ﴾ يا محمد، ألم نجعل عليّاً وصيّك؟ ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ ثِقْل مقاتلة الكفّار وأهل التأويل بعليّ بن أبي طالب ﷺ ﴿ورَفَعْنَا لَكَ ﴾ بذلك ﴿ذِكْرَكَ ﴾ أي رفعنا مع ذِكرك يا محمد له رُتبة »(٤).

٩ ـ وعن أبي حاتم الرازي، أنّ جعفر بن محمّد ﷺ قرأ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾، قال: «فإذا فَرَغْت من إكمال الشريعة فانصب عليّاً لهم إماماً» (٥٠).

١٠ - البرسي: بالإسناد، يرفعه إلى المقداد بن الأسود الكِندي (رضي الله عنه)، قال: كنّا مع رسول الله وهو متعلّق بأستار الكعبة، ويقول: «اللّهم اعْضُدني، واشدُد أزري، واشرح لي صدري، وارفع ذِكْري» فنزل عليه جَبْرَئيل عَلَيْه، وقال: «إقرأ يا محمّد: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ يا محمّد، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \*

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٢٣٣ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٣ ص ٢٣.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٢ ح ٥. (٣) ١١ ١١: ٣ ٣٠

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٣ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) المناقب ج ٣ ص ٢٣.

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ \* ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بعليّ صِهْرك). قال: فقرأها النبيّ اللهِ عَلَيْ اللهُ وأثبتها ابن مسعود، وانتقصها عثمان(١١).

11 - ابن شهر آشُوب: عن تفسير عَطاء الخُراساني: قال ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي انْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، أي قوّى ظهرك بعليّ بن أبي طالب ﷺ (٢).

الله على بن إبراهيم، قال: حدّثني محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا، قال: حدّثنا عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليّ، في قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾: «من نبوّتك ﴿فَانْصَبْ﴾ عليّاً عليّاً وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَب﴾ في ذلك»(٣).

17 - على بن إبراهيم، في معنى السورة: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ قال: بعلي، فجعلناه وصيّك، قال: حين فُتِحت مكّة، ودخلت قريش في الإسلام، شرَح الله صدره ويسّره، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ قال: ثِقْل الحرب ﴿ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ أي أثقل ظهرك ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِحْرَكَ ﴾ ، قال: ثُذكر إذا ذُكِرت، وهو قول الناس: أي أثقل ظهرك ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِحْرَكَ ﴾ ، قال: ثُذكر إذا ذُكِرت، وهو قول الناس: أشهد أن لا إلّه إلا الله، وأن محمّداً رسول الله. ثمّ قال: ﴿ إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ﴾ ، قال: إذا فرغت قال: ما كنت فيه من العُسر أتاك اليُسر، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ ، قال: إذا فرغت من حجّة الوَداع فانصب أمير المؤمنين ﷺ ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ ( )

1٤ ـ عبد الله بن جعفر الحِمْيَري: عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدة بن صَدَقة، قال: سَمِعت جعفراً يقول: «كان أبي (رضي الله عنه) يقول في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبِ \*: فإذا قضيت الصلاة قبل أن تُسلّم وأنت جالس، فانصَب في الدُّعاء من أمر الدنيا والآخرة، وإذا فرَغت من الدُّعاء فارغب إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبّلها منك»(٥).

10 ـ الطَّبرسي: معناه: فإذا فَرغت من الصلاة المكتوبة فانصَب إلى ربّك في الدُّعاء، وارغَب إليه في المسألة يُعطِك. قال: وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ (٦).

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٢ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد ص ٥.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ (وَالتّين) في فرائضه ونوافله أُعطي من الجنّة حيث يرضى إن شاء الله تعالى»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ ، أنّه قال: "من قرأ هذه السورة كتب الله له من الأجر ما لا يُحصى، وكأنّما تلقّى محمّداً ، وهو مغتم ففرّج الله عنه، وإذا قُرِئت على ما يُحضَر من الطعام، صرف الله عنه بأس ذلك الطعام، ولو كان فيه الشّفاء».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله الله عنه شرّ ذلك المأكول، ولو كان سُمّاً، وصيّر فيه الشّفاء».

٤ - وقال الصادق الله : «إذا كُتِبت وقُرِئت على شيءٍ من الطعام، صرف الله عنه ما يَضُرّه، وكان فيه الشّفاء بقُدرة الله تعالى».

### بِسِرِاللهِ الرَّالِيِّ

وَالِنِينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَمُلُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ثُمَّرَ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ إلّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ مُمَّوَدِ هُ فَمَا يُكَذِّبُكَ مَنْ وَاللَّهُ مِأْمَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكُ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكَ مَا يُكَذِّبُكُ مَا يُعَلِّمُ اللّهُ مِأْمَا يَعْمَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مَا يُعَلَمُ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ مَا يُعَلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ا ـ ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العظار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، قال: حدّثني أبو عبد الله الرازي، عن الحسين بن عليّ بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليه قال: «قال رسول الله على إنّ الله تبارك وتعالى اختار من البُلدان أربعة، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَالتّينِ وَالزّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهٰذَا البَلدِ الأُمِينِ ﴾، التين: المدينة، والزيتون: بيت المقدِس، وطُور سينين: الكوفة، وهذا البلد الأمين: مكّة»(۱).

٢ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام، عن عبد الله بن العلاء، عن محمّد بن شَمُّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن البَطّل، عن جميل ابن دَرّاج، قال: سَمِعت أبا عبد الله ﷺ، يقول: «قوله تعالى: ﴿وَالتّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التين: الحسن، والزيتون: الحسين ﷺ (٢).

٣ ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بدر بن الوليد، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله على، في قوله تعالى: ﴿وَالتّينِ وَالرَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ ﴾، قال: «التين والزيتون: الحسن والحسين، وطُور سِينين: عليّ بن أبي طالب على». قلت: قوله: ﴿فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بَالدّينِ ﴾؟ قال: «الدين ولاية عليّ بن أبي طالب على الله على الل

<sup>(</sup>۱) معانى الأخبار ص ٣٦٤ ح ١.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٣ ح ١.

٤ ـ وعنه: عن محمّد بن القاسم، عن محمّد بن زيد، عن إبراهيم بن محمّد ابن سعيد، عن محمّد بن الفُضيل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ﷺ: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالتّبِنِ وَالرَّيْتُونِ﴾ إلى آخر السورة، فقال: «التين والزيتون: الحسن والحسين».

٦ - ابن شَهْر آشوب: عن أبي معاوية الضّرير، عن الأعمش، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة وابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِعَدُ اللّهِ بِعَدَا آمَن بالحساب (٣).
 بِالدّينِ ﴾، يقول: يا محمّد، لا يُكذّبك عليّ بن أبي طالب بعدما آمن بالحساب (٣).

٧ ـ وعن الباقر عَلِيهُ، في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾،

(٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٣ ح ٣.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ١١٨.

قال: «ذاك أمير المؤمنين وشيعته ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ﴾»(١).

٨ ـ كتاب أحمد بن عبد الله المُؤدّب: عن أبي معاوية الضّرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، وابن عباس، وفي تفسير ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ٱليْسَ اللّهُ بِأَحْكُمِ الحَاكِمِينَ﴾ وقد دخلت الروايات بعضها في بعض، أنّ النبيّ انتبه من نومه في بيت أمّ هانىء فزعاً، فسألتْهُ عن ذلك، فقال: «يا أمّ هانىء، إنّ الله عزّ وجلّ عَرَض عليّ في المنام القيامة وأهوالها، والجنّة ونعيمها، والنار وما فيها وعذابها، فأطلعت في النار فإذا أنا بمعاوية وعمرو بن العاص قائمين في حرّ جهنّم، يَرْضَخ رأسيهما الزَّبانية بحِجارةٍ من جَمْر جهنّم، يقولون لهما هلا آمنتما بولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ؟ قال ابن عباس: فيخرج عليّ ﷺ من حِجاب العَظَمة ضاحكاً مستبشراً، وينادي: حكم لي ربّي وربّ الكعبة، فذلك قوله تعالى: ﴿ٱليْسَ اللّهُ مُصحابِه وأهل بيته وشيعته.

٩ ـ عليّ بن إبراهيم، في معنى السورة: قوله: ﴿وَالتّينِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَذَا البَلَدِ الأُمِينِ ﴾ التين: المدينة، والزيتون: بيت المَقْدِس، وطُور سِينين: الكوفة، وهذا البلد الأمين: مكّة (٢).

١٠ - على بن إبراهيم أيضاً، قوله: ﴿وَالتّينِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَذَا البّلدِ الأَمِينِ ﴾، قال: التين: رسول الله ﴿ ، والزيتون: أمير المؤمنين الله الأنسانَ فِي سِينين: الحسن والحسين الله ، والبلد الأمين: الأئمة ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ فِي الْحَسَنِ تَقْوِيم ﴾ قال: نزلت في الأوّل ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾، قال: ذلك أمير المؤمنين ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي لا يُمَن عليهم به ثمّ قال لنبيه ﴿ فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ ﴾ قال: ذلك أمير المؤمنين الله ﴿ وَلَهُمْ اللّهُ بِأَحْكُمِ الحَاكِمِينَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٢ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الخصال ص ٢٥٥ ح ٥٨.



### فضلها

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنه قال: «من قرأ هذه السورة، كتب الله له من الأجر كمثل ثواب من قرأ جُزء المفصل، وكأجر من شهر سيفه في سبيل الله تعالى، ومن قرأها وهو راكب البحر سلمه الله تعالى من الغرق».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله على باب مَخْزَن، سلّمه الله تعالى من كلّ آفةٍ وسارقٍ إلى أن يُخْرِجَ ما فيه مالِكُه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها وهو متوجّه في سَفره كُفي شرّه، ومن قرأها وهو راكب البحر سَلِم من ألمه بقدرة الله تعالى».

# بسيالة

اَقْرَأْ بِالسّدِ رَبِكِ اللّذِى حَلَقَ ۞ حَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَمْ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمْ الإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَنَ ۞ أَن زَمَاهُ اسْتَغْنَى ۞ إِنَّ إِلَى رَبِكَ الرُّبْحَى ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى المُلْكَ ۞ أَوْ أَمْرَ بِالنَّقُوعَ ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى المُلْكَ ۞ أَوْ أَمْرَ بِالنَّقُوعَ ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى المُلْكَ ۞ أَلَمْ بَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الشيباني، قال: حدّثنا

محمّد بن أحمد، قال: حدّثنا إسحاق بن محمد، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا عثمان بن يوسف، عن عبد الله بن كيسان، عن أبي جعفر عليه، قال:

على بعني خلفك من نطقه وسق منك حبيه وراور ورب العرام المحري علم بالقلم بعني علم علياً من الكتابة لك (ما لَمْ يَعْلَمْ فَا فَلَى ذلك) (١٠).

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٠.

أصابك؟ قال: «ما أصابني غير الخير، ولكنّي سَمِعت صوتاً أفزعني، وأظُنّه جَبْرَئيل» فاستبشرت ثمّ قالت: إذا كان غَداة غدٍ فارجِع إلى الموضع الذي رأيته، فيه بالأمس، قال: «نعم».

فخرج ، وإذا هو بجَبْرَئيل في أحسن صورةٍ وأطيب رائِحة، فقال: يا محمّد، ربّك يُقرئك السلام ويَخُصّك بالتحيّة والإكرام، ويقول لك: أنت رسولي إلى الثّقلين، فادْعُهم إلى عبادتي، وأن يقولوا: لا إلّه إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ وليّ الله، فضرب جَنَاحه الأرض، فنبعت عين ماء فشرب منها، وتوضأ وعلمه: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ إلى آخرها، وعَرج جَبْرَئيل إلى السماء، وخرج رسول الله من حِراء فما مرّ بحَجَر ولا مَدر ولا شجر إلاّ وناداه: السلام عليك يا رسول الله، فأتى خديجة وهي بانتظاره، وأخبرها بذلك، ففرحت به وبسلامته وبقائه.

قلت: تقدّم بابٌ في مقدّمة الكتاب في أوّل ما نزل من القرآن.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٣٠.

٤ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، قال: سمعت الرضا ﷺ يقول: «أقرب ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ وهو ساجد، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبُ﴾»(١).

٥ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدة بن صَدَقة، عن أبى عبد الله على ، قال: «قال رسول الله الله عن الله عز وجل ، خَلْقاً إلا وقد أمّر عليه آخر يَغْلِبه فيه، وذلك أنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق البحار السُّفلي فَخُرِت وزَخَرت (٢)، وقالت: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فَخَلَقَ الأرض فَسَطَحها على ظَهرها فذَلَّت، ثمّ إنّ الأرض فَخَرت، وقالت: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فخَلق الجبال وأثبتها على ظهرها أوتاداً من أن تَمِيد بما عليها، فذَلَّتُ الأرضُ واستقرَّت، ثمَّ إنَّ الجبال فَخُرت على الأرض، فشمخت واستطالت، وقالت: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فَخَلَق الله الحديد وقَطَعها، فقرّت الجبال وذَلّت، ثم إنّ الحديد فَخر على الجبال، وقال: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فخَلَق الله النار فأذابت الحديد فذَلّ الحديد، ثم إن النار زَفرَت وشَهَقَتَ وفَخُرِت وقالت: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فَخَلَق الله الماء فأطفأها فذَلّت، ثمّ إنّ الماء فَخُر وزَخَر، وقال: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فَخَلَق الله الريح، فحرّكت أمواجه وأثارت ما في قَعْره وحَبَسَته عن مجاريه، فَذلّ الماء، ثمّ إنّ الريح فَخَرت وعصَفت، ولَوَّحت أذيالها، وقالت: أيّ شيء يَغْلِبني؟ فخَلَق الله الإنسان، فبني واحتال، واتَّخذ ما يُسْتَر به عن الريح وغيرها، فَذَلَّت الريح، ثمَّ إنَّ الإنسان طغي، وقال: من أشد منّي قُوة؟ فَخَلق الله له الموت فَقَهره فذلَّ الإنسان، ثمّ إنّ الموت فَخُر في نفسه، وقال الله عزّ وجلّ: لا تَفْخَر فإنّي ذابحك بين الفريقين: أهل الجنّة، وأهل النار، ثمّ لا أحييك أبداً، فتُرْجَى أو تُخاف». وقال أيضاً: «الحِلم يغلِب الغَضِب، والرحمة تَغْلِب السَّخَط، والصِّدقة تغلِّب الخطيئة» ثمّ قال أبو عبد 

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٢٦٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) زَخَرَ البَّحرُ: أي مدَّ وكَثُرَ ماؤه وارتفعت أمواجه. السان العرب ج ٤ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٨ ص ١٤٨ ح ١٢٩.



#### فضلها

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبّد، عن ابن محبّد، عن ابن محبّرب، عن سيف بن عَميرة، عن رجل، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من قرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ يُجْهِر بها صوته، كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سِرّاً كان كالمُتشخط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرّات غُفِر له على نحو ألف ذَنْب من ذُنوبه»(١).

ابن بابویه: عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن سیف بن عَمیرة، عن رجل، عن أبي جعفر ﷺ، مثله(٢).

٢ - وعنه: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن بكر بن محمد الأزدي، عن رجل، عن أبي عبد الله ﷺ في العوذة، قال: «تأخُذ قلّة (٣) جديدة، فتجعل فيها ماءً، ثم تقرأ عليها: ﴿إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ ثلاثين مرّة، ثم تُعلّق وتَشْرَب منها وتتوضاً، ويزداد فيها ماء إن شاء»(٤).

٣ - ابن بابويه: بإسناده، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه،

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ٤٥٤ ح ٦. (٢) ثواب الأعمال ص ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) القُلّة: الحب العظيم، وقيل: الجرة العظيمة، وقيل: الجرّة عامة، وقيل: الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال. فلسان العرب مادة قلل».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٩. (٥) ثواب الأعمال ص ١٥٤.

قال: «من قرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ في فريضةٍ من فرائض الله نادى منادٍ: يا عبد الله، غَفَر الله لك ما مضى فاستأنِف العمل»(١). وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ زيادة فضل في فضل سورة التوحيد.

٤ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة، كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان، وإن وافق ليلة القَدْر، كان له ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله، ومن قرأها على باب مَخْزَن سلّمه الله تعالى من كلّ آفةٍ وسُوءٍ إلى أن يُخْرِجَ صاحبُه ما فيه».

٦ ـ وقال الصادق على الله الأخرى، ومن قرأها بعد عشاء الآخرة خمس عشرة مرّة، كان في أمان الله إلى تلك الليلة الأُخرى، ومن قرأها في كل ليلة سبع مرات أمِن في تلك الليلة إلى طلوع الفجر، ومن قرأها على ما يُدّخر ذهبا أو فِضة أو أثاث بارك الله فيه من جميع ما يضرّه، وإن قُرِئت على ما فيه غَلة (٣) نفعه بإذن الله تعالى».

 <sup>(</sup>١) اللَّقوة: داء يكون في الوجه يَعْوَجّ منه الشّدق. السان العرب مادة لقوا.

 <sup>(</sup>٢) الغَلّة: الدّخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونجو ذلك. «لسان العرب مادة غلل».

## بسيرات والتحزالي

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ۞ لَنَاذُ فِي لَيْلَةُ ٱلْفَدْدِ ضَائِرٌ مِنَ عَلْمَ اللَّهِ مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَادُ هِى حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ لَنَذُ هِى حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

ا ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن الحسين، عن المُختار بن زياد البصري، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: كنتُ مع أبي عبد الله الله فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا وُلِد، فقال: «استوجب زيادة الروح في ليلة القدر». فقلت له: جُعلت فِداك، أليس الروح جَبْرَئيل؟ فقال: «جَبْرَئيل من الملائكة، والرُّوح خلق أعظم من الملائكة، أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوح ﴾؟»(١).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص ٤٢٥ ح ٤.

 <sup>(</sup>٢) الاعتجار بالعمامة: هو أن يَلْقها على رأسِه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه،
 وقيل: الاعتجار لف العمامة دون التلحى. «لسان العرب مادة عجر».

قال: أمّا جُملة العلم فعند الله جلّ ذكرُه، وأمّا ما لا بُدّ للعباد منه فعند الأوصياء، قال: ففتح الرجل عَجِيرته، واستوى جالساً، وتهلّل وجهه، وقال: هذه أردتُ، ولها أتيتُ، زعمتَ أنّ علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء، فكيف يعلمونه؟. قال: كما كان رسول الله يعلمه، إلاّ أنهم لا يرون ما كان رسول الله يعلمه، إلاّ أنهم لا يرون ما كان رسول الله يرى، لأنه كان نبيّا، وهم مُحَدَّثون، وإنّه كان يَفِد إلى الله جلّ جلاله فيسمع الوحي، وهم لا يسمعون. فقال: صدقت يابن رسول الله، سآتيك بمسألة صعبة، أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر كما كان يَظهر مع رسول الله على علمه إلاّ مُمْتَحِناً للإيمان به، كما قضى على رسول الله أن يُصبر على أذى قومه، ولا يجاهدهم الأيامره، فكم من اكتِتام قد اكتَتَم به، حتى قيل له: ﴿أَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ﴾ (١)، وايْمُ الله أن لو صَدَع قبل ذلك لكان آمناً، ولكنه إنّما نظر في الطاعة وخاف الخِلاف، فلذلك كف، فوددتُ أن تكون عينك مع مهدي هذه الأمة، والمملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض، تُعَذّب أرواح الكَفرة من الأموات، وتُلجِق بهم أرواح أشباههم من الأحياء.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧.

سورة الحجر، الآية: ٩٤.

العلم؟ فقل: من لا يخْتَلِف في علمه.

فإن قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل: كان رسول الله المحليفة من بعده يعلم علماً لا؟ فإن قالوا: قد بلغ، فقل: هل مات رسول الله والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل: إنّ خليفة رسول الله مؤيّد، ولا يستخلف رسول الله الآ النبوّة، وإن يستخلف رسول الله الآ النبوّة، وإن كان رسول الله الم يستخلف في علمه أحداً، فقد ضيّع مَنْ في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. فإن قالوا لك: فإنّ عِلْم رسول الله كان من القرآن، فقل: همّن يكون بعده. فإن قالوا لك: فإنّ أنْزَلْناه فِي لَيْلَةٍ مُّبَاركة إِنّا كُنّا مُنْفِرِين \* فِيها يُفْرَق كُلُ أَمْر حَكِيم \* أَمْراً مِّنْ عِنْدِنا إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ (١٠). فإن قالوا لك: لا يُرْسِل الله عزّ وجلّ إلاّ إلى نبيّ، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يُقْرَق فيه هو من الملائكة والرُّوح وجلّ إلاّ إلى نبيّ، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يُقْرَق فيه هو من الملائكة والرُّوح التي تنزل من سماء إلى سماء، أو من سماء إلى معصية، فإن قالوا: من سماء إلى سماء، فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية، فإن قالوا: من سماء إلى أرض، وأهل الأرض أحوج الخَلْق إلى ذلك، فقل: فهل لهم بُدّ من سيّد يتحاكمون أليه؟.

فإن قالوا: فإنّ الخليفة هو حَكَمهُم، فقل: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، إلى قوله: ﴿خَالِدُونَ﴾(٢)، لَعَمْري ما في الأرض ولا في السماء ولي لله عزّ وجل إلا وهو مُؤيَّد، ومَن أيّد لم يُخْطِىء، وما في الأرض عَدُوّ لله عزّ ذكره إلا وهو مخذول، ومن خُذِل لم يُصِب، كما أنّ الأمر لا بدّ من تنزيله من السماء يحكُمُ به أهل الأرض، كذلك ولا بُدّ من والى، فإن قالوا: لا نعرف هذا، فقل لهم: قولوا ما أحببتم، أبى الله عزّ وجلّ بعد محمّد أن يَتُرُك العباد ولا حُجّة له عليهم». قال أبو عبد الله الله الله القرآن؟ قال: ها هُنا \_ يا بن رسول الله \_ بابٌ غامضٌ، أرأيت إن قالوا: حُجّة الله القرآن؟ قال: إذن أقول لهم: إنّ القرآن ليس بناطقي يأمُر وينهى، ولكن للقرآن أهل يأمُرون ويَنْهَون، وأقول: قد القرآن ليس بناطتي يأمُر وينهى، ولكن للقرآن أهل يأمُرون ويَنْهَون، وأقول: قد عرضَتْ لبعض أهل الأرض مُصيبةٌ ما هي في السُّنة والحُكم الذي ليس فيه اختلاف، وليست في القرآن، أبى الله لعلمه بتلك الفِتنة أن تَظهر في الأرض وليس في مُحكمه رادٌ لها ولا مُفرّج عن أهلها.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآيات: ١ \_ ٥.

فقال: ها هنا تَفْلِجُون يابن رسول الله، أشهد أنّ الله عزّ وجلّ قد عَلِم بما يُصيب الخلْق من مُصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدِّين أو غيره، فَوضَع القرآن دليلاً. قال: فقال الرجل: هل تدري \_ يابن رسول الله \_ القرآن دليل ما هو؟ قال أبو جعفر ﷺ: نعم، فيه جُمَل الحدود وتفسيرها عند الحُكم، فقد أبى الله أن يُصيب عبداً بمُصيبة في دينه أو في نفسه أو في ماله ليس فيه أرضه من حُكمه قاض بالصواب في تلك المُصيبة. قال: فقال الرجل: أمّا في هذا الباب فقد فَلَجتم بحُجّة، إلا أن يفتري خَصْمُكم على الله فيقول: ليس لله عزّ ذكره حُجّة، ولكن أخبرني عن تفسير: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ ممّا خُصّ به علي ﷺ ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ أَتَاكُمْ ﴾ ممّا خُصّ به علي الله عز ذكره مُحجّة، وواحدة مؤخّرة، لا تأسّوا على ما فاتكم ممّا خصّ به علي ﷺ، ولا تَفْرحوا بما آتاكم من الفِتنة التي عَرضت لكم بعد رسول الله ﴿ فقال الرجل: أشهد أنّكم أصحاب الفِتنة التي عَرضت لكم بعد رسول الله ﴿ فقال الرجل: أشهد أنّكم أصحاب المُحكم الذي لا اختلاف فيه. ثمّ قام الرجل وذهب فلم أرَه ﴾ (١)

٣ ـ وعن أبي عبد الله على الله قال: «بينا أبي جالس وعنده نَفَر إذ استَضْحَك حتى اغرورقت عيناه دموعاً، ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: فقالوا: لا. قال: زَعَم ابن عباس أنّه من الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا، فقلت له: هل رأيت الملائكة ـ يابن عباس ـ تُخبِرك بولايتها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحُزن؟ قال: فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ﴾ (٣)، وقد دَخَل في هذا جميع الأُمة، فاستَضْحَكتُ، ثم قلت: صَدَقت يابن عباس، أُنشدُك الله، هل في حُكم الله جلّ ذكره اختلاف؟ قال: فقال: لا.

فقلت: ما ترى في رجلٍ ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتى سقطت، ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفّه، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطِه دِية كفّه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث به إلى ذوي عَدْلِ. قلت: جاء الاختلاف في حُكم الله عزّ ذكره، ونَقَضتَ القول الأوّل، أبى الله عزّ ذكره أن يُحدِث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع قاطع الكفّ أصلاً، ثم أعطه دِيةَ الأصابع، هذا حُكم الله ليلة

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ١٨٨ ح ١.

يُنْزل فيها أمره، إن جَحَدتها بعدما سمعت من رسول الله فأدخلك الله النار، كما أعمى بصرك يوم جَحدتها عليّ بن أبي طالب في ، قال: فلذلك عَمِي بَصَري، وقال: وما عِلْمُك بذلك؟ فوالله إنْ عَمِي بَصَري إلا من صَفْقَة جَناح المَلك، قال: فاسْتَضْحَكتُ، ثمّ تركته يومه ذلك لسَخَافة عقله، ثمّ لَقيته فقلت: يابن عباس، ما تكلّمت بصدقٍ مثل أمس، قال لك عليّ بن أبي طالب في: إنّ ليلة القدر في كلّ سنة، وإنّه يَنْزل في تلك الليلة أمر السنة، وإنّ لذلك الأمر وُلاة بعد رسول الله فقلت: من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صُلبي أثمّة مُحَدّثون. فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول الله في، فتبدّى لك الملك الذي يُحدّثه. فقال: كذبت يا عبد الله، رأت عيناي الذي حدّثك به عليّ، ولم تره عيناه، ولكن وعاه قلبه، ووقر في سمعه. ثمّ صَفَقك بجَناحه فعَمِيت. قال: فقال ابن عباس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله. فقلت له: فهل حَكم الله في حُكمٍ من حُكمه بأمرين؟ قال: لا. فقلت: ها هنا هلكتَ وأهلكتَ» (1).

\$ - وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي جعفر الله قال: "قال الله عز وجل في ليلة القدر: ﴿ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٢) يقول: يَنْزِل فيها كل أمرٍ حكيم، والمحكم ليس بشيئين، إنما هو شيءٌ واحد، فمن حَكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حُكم الله عز وجل، ومن حَكم بأمرٍ فيه اختلاف فرأى أنّه مُصيب فقد حَكم بحُكم الطّاغُوت، إنّه لَينْزِل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة سنة، يُؤْمَرُ فيها في أمر نفسه بكذا وكذا، وفي أمر الناس بكذا وكذا، وإنّه ليَحدُث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم من عِلم الله عزّ ذكره الخاصّ والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر»، ثم قرأ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن صَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ صَبَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ صَبَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ صَبَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ عَرَيْمٌ (٣)(٤).

وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «كان علي بن الحسين (صلوات الله عليه) يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ صَدَق الله عز وجل، أنزل الله القرآن في ليلة القدر ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾، قال رسول الله الله الدي.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ١٩٢ ح ٣.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ١٩١ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ٢٧.

قال الله عزّ وجلّ: ﴿لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ليس فيها ليلة القَدْر. قال لرسول الله ﷺ: وهل تدري لِمَ هي خيرٌ من ألف شهر؟ قال: لا. قال: لأنها تَنَزَّلُ فيها الملائكة والرُّوح بإذن ربّهم من كلّ أمر، وإذا أذِن الله عزّ وجلّ بشيء فقد رَضِيه ﴿سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ يقول: تُسلّمُ عليك يا محمّد ملائكتي ورُوحي بسلامي من أوّل ما يَهْبِطُون إلى مطلع الفجر.

ثمّ قال في بعض كتابه: ﴿وَٱتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّة﴾(١) في ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾، وقال في بعض كتابه: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَّات أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّه شَيْئاً وسَيجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾(٢) يقول في الآية الأولى: إنّ محمّداً حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله عزّ وجلّ: مَضَت ليلة القَدْر مع رسول الله عن معاله المعلى فهذه فِتنة أصابتهم خاصة، وبها ارتدوا على أعقابهم لأنهم إن قالوا: لم تذهب، فلا بُدّ أن يكون لله عزّ وجلّ فيها أمر، وإذا أقرّوا بالأمر لم يكن له من صاحبِ بُدّ»(٣).

٧ - وعن أبي جعفر عليه : قال: «يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة ﴿إِنَّا

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣ ح ٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ١٩٣ ح ٤.

أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ تَفْلِجوا، فوالله إنها لحُجّة الله تبارك وتعالى على الخَلْق بعد رسول الله في النها لسيّدة دينكم، وإنها لغاية عِلْمنا. يا معشر الشيعة، خاصموا ب: ﴿حَمَ \* وَالكِتَابِ المُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (١) فإنها لؤلاة الأمر خاصة بعد رسول الله في يا معشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٢).

قال السائل: يا أبا جعفر، كان هذا أمر خاصّ، لا يَحْتَمِله العامّة؟ قال: «أبى الله أن يُعْبَد إلاّ سِرّاً حتّى يأتي إبّان أجله الذي يُظْهِر فيه دِينه، كما أنّه كان رسول الله على مع خديجة على مُسْتَتِراً حتّى أُمِر بالإعلان». قال السائل: فينبغي لصاحب هذا الدين أن يَكْتُم؟ قال: «أوما كَتَم عليّ بن أبي طالب بي يوم أسلم مع رسول الله على حتى ظَهَر أمره؟». قال: بلى. قال: «فكذلك أمرنا حتى يَبْلُغ الكتاب أجَلُه»(٣).

٨ - وعن أبي جعفر ﷺ، قال: "لقد خلق الله جلّ ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أول نبيّ يكون، وأوّل وصيّ يكون، ولقد قضى أن يكون في كلّ سنةٍ ليلةٌ يُهْبطُ فيها بتفسير الأُمور إلى مِثلها من السَّنة المُقْبِلة، من جَحد ذلك فقد رَدّ على الله عزّ وجلّ عِلمه، لأنّه لا يقوم الأنبياء والرُسل والمُحدَّثُون إلا أن تكون عليهم حُجّة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحُجّة التي يأتيهم بها جَبْرئيل ﷺ، قلت: والمُحدَّثُون أيضاً يأتيهم جَبْرئيل أو غيره من الملائكة ﷺ؟ قال: "أمّا الأنبياء والرُّسُل (صلّى الله عليهم) فلا شكّ، ولا بُدّ لمن الملائكة ﷺ؟

(٢) سورة فاطر، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآيات: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ١٩٣ ح ٦.

سِواهم من أوّل يوم خُلِقت فيه الأرض إلى آخر فَناء الدُّنيا أن يكون على ظهر الأرض حُجّة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحَبّ من عِباده، وايْمُ اللَّهِ لقد نزل الرُّوح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم، وَايْمُ الله ما مات آدم إلا وله وصيّ، وكُلُّ مَن بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها، ووضع لوصيّه من بعده، وَايمُ الله إنْ كان النبيّ ليُؤمَر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمّد أن أوصِ إلى فُلان.

ولقد قال الله عزّ وجلِّ في كتابه لولاة الأمر من بعد محمّد ﷺ خاصّة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾(١). يقُول: أَسْتَخْلِفُكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيِّكم، كما استخلف وُصاةً آدم من بعده حتَّى يُبْعَث النبيّ الذي يليه ﴿يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ يقول: يَعْبدُونني بإيمان لا نبيّ بعد محمد الله عنه قال غير ذلك ﴿ فَأُولَٰ فِكُ مُم الْفَاسِقُونَ ﴾ فقد مكن وُلاة الأمر بعد محمّد الله بالعلم، ونحن هُم، فاسألُونا فإن صَدَقناكم فأقِرُّوا، وما أنتم بِفَاعِلْيِنِ، أُمَّا عِلْمُنَا فَظَاهِرٍ، وأُمَّا إِبَّانَ أَجِلْنَا الَّذِي يَظْهَرُ فَيِهِ الدِّينِ منَّا حتَّى لا يكون بين الناس اختلاف، فإنّ له أجلاً من ممرّ الليالي والأيام، إذا أتى ظهر، وكان الأمر واحداً. وَايْمُ الله، لقد قُضِي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعله شُهداء على الناس ليَشْهَد محمّد الله علينا، ولنَشْهَد على شيعتنا، ولتَشْهَد شيعتنا على الناس، أبى الله عزّ وجلّ أن يكون في حُكمه اختلاف أو بين أهل عِلمه تناقُض». ثمّ قال أبو جعفر عليه النصل المؤمن بجُملة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ وتفسيرها، على من ليس مثله في الإيمان بها، كفضل الإنسان على البهائم، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ ليدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها في الدنيا لِكَمال عذاب الآخرة لمن عَلِم أنَّه لا يتوب منهم ما يَدْفَع بالمجاهدين عن القاعدين، ولا أعلم أنّ في هذا الزمان جِهاداً إلاّ الحَجّ والعُمرة والجِوار "(٢).

٩ ـ قال: وقال رجل لأبي جعفر الله: يابن رسول الله، لا تَغْضَب علي.
 قال: «لماذا؟» قال: لِمَا أُريد أَن أسألك عنه. قال: «قل». قال: ولا تغضب.
 قال: «ولا أغضَب». قال: أرأيت قولك في ليلة القدر؛ تَنَزَّل الملائكةُ والرُّوح فيها

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

قال السائل: أوما كان في الجُمل تفسيره؟ قال: «بلى، ولكنه إنّما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدْر إلى النبيّ وإلى الأوصياء: افعل كذا وكذا، لأمر قد كانوا عَلِموه، أُمِروا كيف يعملون فيه». قلت: فسّر لي هذا؟ قال: «لم يَمُت رسول الله في إلاّ حافظاً لجُملة العِلم وتفسيره». قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القَدْر، علم ما هو؟ قال: «الأمر واليُسر فيما كان قد عَلِم». قال السائل: فما يَحْدُثُ لهم في ليالي القَدْر عِلمٌ سوى ما عَلِموا؟ قال: «هذا ممّا أُمِرُوا بكِتمانه، ولا يَعْلَم تفسير ما سألت عنه إلاّ الله عزّ وجلّ». قال السائل: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟ قال: «لا، وكيف يعلم وصيّ غير علم ما أوصي إليه؟». قال السائل: فهل يعلم الآخر؟ قال: السائل: فهل يعلم الآخر؟ قال: السائل: فهل يمن أن نقول: إنّ أحداً من الوُصاة يعلم ما لا يعلمُ الآخر؟ قال: «لا، لم يَمُت نبيّ إلاّ وعِلْمُه في جَوْف وصيّه، وإنّما تنزّل الملائكة والرُّوح في ليلة القدْر بالحُكم الذي يُحْكَم به بين العباد».

قال السائل: وما كانوا عَلِموا ذلك الحُكم؟ قال: "بلى، قد عَلِموه، ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شيء منه حتى يُؤْمَرُوا في ليالي القَدْر كيف يصنعون إلى السَّنة المُقبلة». قال السائل: يا أبا جعفر، لا أستطيع إنكار هذا؟ قال أبو جعفر الله أنكره فليس منّا». قال السائل: يا أبا جعفر، أرأيت النبيّ هل كان يأتيه في أنكره فليس منّا». قال السائل: يا أبا جعفر، أرأيت النبيّ هل كان يأتيه في ليالي القَدْر شيء لم يكن عَلِمه؟ قال: "لا يَجِلّ لك أن تسأل عن هذا، أما عَلِم ما كان وما يكون؟ فليس يموت نبيّ ولا وصيّ إلا والوصيّ الذي بعده يَعْلَمُه، أمّا هذا العلم الذي تسأل عنه، فإن الله عزّ وجلّ أبى أن يُطْلِع الأوصياءُ عليه إلا أنفسهم». قال السائل: يابن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القَدْر تكون في كلّ انفسهم». قال السائل: يابن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القَدْر تكون في كلّ سنة؟ قال: "إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدُّخان في كلّ ليلة مائة مرّة، فإذا

أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه» (١).

10 \_ وقال: قال أبو جعفر على الله الله عن الله عن وجل للشقاء على أهل الضّلالة من أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر ممّا تَرَون مع خليفة الله الذي بَعَثه للعَدْل والصواب من الملائكة " قيل: يا أبا جعفر، وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة ؟ قال: «كما يشاء الله عزّ وجلّ».

قال السائل: يا أبا جعفر، إنِّي لو حَدَّثتُ بعض أصحابنا الشيعة بهذا الحديث لأنكروه، قال: «كيف يُنْكِرونه؟ » قال: يقولون: إنّ الملائكة على أكثر من الشياطين. قال: «صدقت، افهم عنّي ما أقول لك، إنّه ليس من يوم ولا ليلة إلاّ وجميع الجِنّ والشياطين تَزُور أئمة الضَّلالة، وتزور أئمّة الهُدى عَدَدهُم من الملائكة، حتى إذا أتت ليلة القَدْر فهَبَط فيها من الملائكة إلى وليّ الأمر، خَلق الله \_ أو قال: قَيَّضَ الله \_ عزّ وجلّ من الشياطين بعددهم ثمّ زاروا وَليّ الضلالة فأتَوه بالإفك والكذِب حتّى لَعلّه يُصبِح فيقول: رأيت كذا وكذا، فلو سُئل وليّ الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتّى يُفسّر له تفسيراً ويُعلّمه الضلالة التي هو عليها، وَايْمُ الله إنَّ من صدَّق بليلة القَدْر ليَعْلم أنها لنا خاصة، لقول رسول من لا يُؤمن بما في ليلة القَدْر مُنكِر، ومَنْ آمن بليلة القَدْر ممّن على غير رأينا فإنّه لا يسعه في الصدق إلاّ أن يقول: إنها لنا، ومن لم يَقُل، فإنّه كَاذَبّ، إنَّ الله عزّ وجلّ أعظم من أن يُنزِّل الأمر مع الرُّوح والملائكة إلى كافرِ فاسق، فإن قال: إنَّه يُنزَّل إلى الخليفة الذي هو عليها، فليس قولهم ذلك بشيءٍ، وإن قالوا: إنَّه ليس يُنَزِّل إلى أحدٍ، فلا يكون أن يُنزَّل شيءٌ إلى غير شيءٍ، وإن قالوا؛ وسيقولون: ليس هذا بشيء، فقد ضَلُّوا ضلالاً بعيداً ١٩٠٠.

11 \_ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحَكَم، عن سيف بن عَميرة، عن حسّان بن مِهران، عن أبي عبد الله عليه الله الحَكَم، عن ليلة القَدْر، فقال: «التّمِسْها ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين» (٣).

١٢ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۱۹۵ ح ۸. (Y) الكافي ج ۱ ص ۱۹٦ ح ۹.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٤ ص ١٥٦ ح ١.

سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، قال: كنت عند أبي عبد الله الله فقال له أبو بصير: جُعِلتُ فِداك، الليلة التي يُرجى فيها ما يُرجى؟ فقال: "في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين". قال: فإن لم أقْوَ على كلتيهما؟ فقال: "ما أيسر ليلتين، فيما تَطْلُب!". قلت: فربما رأينا الهلال عندنا، وجاءنا من يُخبرنا بخلاف ذلك من أرض أُخرى؟ فقال: "ما أيسر أربع ليالٍ تَطُلبها فيها!". قلت: جُعلت فِداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجُهني؟ فقال: "إنّ ذلك ليقال". قلت: جُعلت فِداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يُكْتَب وَفْد الحاجّ؟ فقال لي: "يا أبا محمّد، وَفْد الحاجّ يُكْتب في ليلة القَدْر والمنايا والبلايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مِثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وثلاث، وصلّ في والأرزاق وما يكون إلى مِثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وثلاث، وصلّ في قال: قلت: فإن لم أقْدِر على ذلك وأنا قائم؟ قال: "فصلّ وأنت جالس". قلت: قان لم أشتَطِع؟ قال: "فعلى فِراشك، لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من فإن لم أستَطِع؟ قال: "فعلى فِراشك، لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تُفتح في شهر رمضان وتُصْفَد الشياطين، وتُقبل أعمال المؤمنين، نِعْمَ الشهرُ رَمضان، كان يُسمّى على عهد رسول الله المَوْرُوق" (١٠).

۱۳ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما على قال: سألته عن علامة ليلة القَدْر؟ فقال: «عَلامتُها أن تَطِيبَ رِيحُها، وإن كانت في حرّ بَردَت وطابت». قال: وسُئِل عن ليلة القَدْر. فقال: «تَنَزَّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا، فيَكُتُبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمرُه عنده موقوف له، وفيه المَشيئة، فيُقدّم منه ما يشاء ويُؤخّر منه ما يشاء. ويمحو ويُثبِت وعنده أمّ الكتاب»(٢).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ١٥٦ ح ٢. (٢) الكافي ج ٤ ص ١٥٧ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٤ ص ١٥٧ ح ٤.

الحسين بن عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله قال: «نزلت التوراة في ست مضت من شهر رمضان، ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل الزَّبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل القُرآن في ليلة القَدْر»(۱).

17 \_ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن عمر بن أذينة، عن الفُضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن حُمران، أنّه سأل أبا جعفر الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ (٢)، قال: «نعم ليلة القَدْر، وهي في كلّ سنةٍ في شهر رمضان، في العشر الأواخر، فلم يُنْزَل القرآن إلاّ في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٣)، قال: يُقدَّر في ليلة القدر كلّ شيءٍ يكون في تلك السَّنَة إلى مثلها من قابل خير وشرّ وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رِزق، فما قُدِّر في تلك السَّنَة وقُضي فهو المحتوم، ولله عزّ وجلّ فيه المشيئة».

قال: قلت: ﴿لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرٍ﴾ أي شيء عنى بذلك؟ فقال: «العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير، خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القَدْر، ولولا ما يُضاعِف الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ما بلغوا، ولكن الله يُضاعف لهم الحَسنات»(٤).

1V \_ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فَرْقَد، قال: حدّثني يعقوب، قال: سَمِعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عَنْ ليلة القَدْر، فقال: أخبرني عن ليلة القَدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال أبو عبد الله عَنْ : «لو رُفِعت ليلة القَدر لرُفِع القرآن» (٥).

۱۸ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمِعته يقول وناس

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٤ ص ١٥٧ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٤ ص ١٥٧ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٤ ص ١٥٨ ح ٧.

يسألونه، يقولون: إن الأرزاق تُقَسَّم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: «لا والله، ما ذاك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فإنّه في ليلة تسع عشرة يَلْتَقي الجَمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين يُفْرَق كلّ أمر حكيم، وفي ليلة ثلاث وعشرين يُمضي ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القَدر التي قال الله جلّ وعزّ: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾. قال: قلت: ما معنى قوله: «يَلتقي الجمعان؟» قال: «يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه». قال: قلت: فما معنى يُمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: «إنّه يُفْرَق في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه، ويكون له فيه البداء، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه، فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى ١١٠٠.

19 - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن ابن بُكَير، عن زُرارة، قال: قال أبو عبد الله على: «التقدير في ليلة تسع عشرة، والإبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين<sup>»(۲)</sup>.

٧٠ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، ومحمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن عليّ بن عيسى القُمَّاط، عن عمّه، عن أبي عبد الله عليه ، قال: ﴿ أُرِي رسول الله عليه في منامه بني أُميّة يَضْعَدون على مِنْبره من بعده ويُضِلُّون الناس عن الصِّراط القَّهْقَرى، فأصبح كثيباً حزيناً، قال: فَهَبط عليه جَبْرَئيل عِلِيه ، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ قال: يا جَبْرئيل، إنِّي رأيت بني أُميَّة في ليلتي هذه يَصْعَدون مِنْبري من بعدي، ويُضِلُّون الناس عن الصِّراط القَهْقَرى! فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيًّا، إنَّني ما اطّلعتُ عليه؛ فعَرَج إلى السماء، فلم يَلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يُؤنسه بها قال: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءِهُم مَّا كَانُوا يُوعَدونَ \* مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ (٣)، وأنزل عليه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ \* لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ جعل الله عزّ وجلّ ليلة القَدْر لنبيّه ﷺ خيراً من ألف شهر مُلك بني أُميّة»(٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ١٥٨ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٤ ص ١٥٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥ ـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٤ ص ١٥٩ ح ١٠.

٢١ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها»(١).

٧٧ \_ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع المُسْلي، وزياد بن أبي الحلال، ذكراه عن رجل، عن أبي عبد الله على قال: «في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السَّنَة إلى مِثْلها لله جلّ ثناؤه، يفعل ما يشاء في خلقه»(٢).

٧٣ \_ محمّد بن العباس: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن صَفوان، عن ابن مُسْكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على، في قوله عزّ وجلّ: ﴿خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرٍ﴾، قال: «من مُلك بني أمية، قال: وقوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم﴾ أي من عند ربّهم على محمّد وآل محمّد بكل أمرٍ سلام»(٣).

٧٤ ـ وعنه: عن أحمد بن هَوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي يحيى الصَّنعاني، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: سَمِعته يقول: «قال لي أبي محمّد: قرأ عليّ بن أبي طالب ﷺ ﴿إِنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَلْرِ ﴾ وعنده الحسن والحسين ﷺ فقال له الحسين ﷺ: يا أبتاه، كان بها من فيك حَلاَوة. فقال له: يابن رسول الله، وابني، اعْلَمْ أنّي أعْلَمُ فيها ما لا تَعْلَم، إنّها لمّا أُنزلَت بَعث إليّ جَدُّك رسول الله ﷺ فقرأها عليّ، ثمّ ضرب على كتفي الأيمن، وقال: يا أخي ووصيّي ووليّي على أمّتي بعدي، وحرب أعدائي إلى يوم يُبعثون، هذه السورة لك من بعدي، ولولديك من بعدك، إنّ جَبْرئيل أخي من الملائكة حدّث لي أحداث أمّتي في سَنتها، وإنّه ليَحْدُث ذلك إليك كأحداث النبوّة، ولها نُورٌ ساطعٌ في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم» (٤)

٧٥ \_ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(۲) الكافي ج ٤ ص ١٦٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ١٦٠ ح ١١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٢٠ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٢٠ ح ٨.

عن ابن أُذينة، عن أبي عبد الله على عن النبي الله في السماء، في حديث الإسراء \_ قال على الله ورب الله عز وجل إليه: إقرأ يا محمّد نسبة ربّك تبارك وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُواً وَتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُواً أَحَدٌ \* (أَنَ اللّهُ الرّكعة الأولى، ثم أوحى الله عز وجل إليه: اقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾، فإنها فقرأها مِثل ما قرأ أولاً، ثمّ أوحى الله عز وجل إليه: اقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾، فإنها فقرأها مِثل ما قرأ أولاً، ثمّ أوحى الله عز وجل إليه: اقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾، فإنها في يوم القيامة (٢٠).

٢٦ - شرف الدين النجفي، قال: روي عن محمّد بن جُمهور، عن صفوان، عن عبد الله على قال: «قوله على عبد الله على قال: «قوله على عبد الله على من ألف شهر من ألف شهر هو سلطان بني أُميّة». وقال: «ليلة من إمام عادل خير من ألف شهر مُلك بني أُميّة». وقال: ﴿تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ والرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ مَن أَلْمِ من عند ربّهم على محمّد وآل محمّد بكل أمر ﴿سَلاَمٌ ﴾ "".

٢٧ ـ وعنه أيضاً: عن محمّد بن جُمهور، عن موسى بن بكر، عن زُرارة، عن حُمران، قال: سألتُ أبا عبد الله ﷺ عمّا يُفْرق في ليلة القَدْر، هل هو ما يُقدّر سُبحانه وتعالى فيها؟ قال: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٤) فكيف يكون حكيماً إلاّ ما فُرِق، ولا توصف قُدرة الله سبحانه، كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٤) فكيف يكون حكيماً إلاّ ما فُرِق، ولا توصف قُدرة الله سبحانه، لأنّه يُحُدِث ما يشاء. وأمّا قوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ يعني فاطمة (سلام الله عليها)، وقوله: ﴿تَنَرَّلُ المَلاَئِكَةُ والرُّوحُ فِيها﴾، والملائكة في هذا الموضع المؤمنون الذين يَمْلِكون علم آل محمّد ﷺ، والرُّوح رُوح القُدُس وهي فاطمة ﷺ ﴿مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ ﴾ يقول: من كل أمر سلّمه ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ يعني حتّى يقوم القائم ﷺ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوحيد، الآيات: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٧ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٨ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٣ ص ٤٨٥ ح ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان، الآية: ٤.

وطَرْفَة عين، والملائكة لا يَنْقطِع فوجهم، فوجٌ يَنزِل وفوج يَصْعَد، وإنّ الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عِلَيُ عن السماوات حتّى أبصر العرش، وزاد الله في قوّة ناظره، وإنّ الله زاد في قوّة ناظر محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم)، وكانوا يُبصرون العرش، ولا يجدون لبيوتهم سَقفاً غير العرش، فبيوتهم مُسقّفة بعَرش الرحمن، ومعارج الملائكة، والرُّوح فَوج بعد فَوج، لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منّا إلاّ وفيه مِعرَاج الملائكة، لقول الله عزّ وجلّ: ﴿تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ والرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلاَمٌ \*). قال: قلت: هذا التنزيل؟ قال: «نعم» (۱).

٢٩ ـ وعن أبي ذر (رضي الله عنه)، قال: قلت: يا رسول الله، ليلة القدر، شيء يكون على عهد الأنبياء يُنزَّل عليهم فيها الأمر، فإذا مَضوا رُفِعَت؟ قال: «لا، بل هي إلى يوم القيامة»(٢).

•٣٠ وعن ابن عباس، عن النبيّ أنّه قال: "إذا كان ليلة القَدْر تَنزَّل الملائكة الذين هم سُكّان سِدرة المُنتهى، وفيهم جَبْرَئيل، ومعهم ألوية، فيُنْصب لواء منها على قبري، ولواء منها في المسجد الحرام، ولواء على بيت المَقْدِس، ولواء على طور سيناء، ولا يدع مؤمناً ولا مؤمنة إلاّ ويُسلّم عليه، إلاّ مُدْمِن الخمر، وآكل لحم الخنزير المُنضّج بالزَّعفران». وورد أنها الليلة المباركة التي يُفرَق فيها كل أمر حكيم "".

٣١ ـ ومن طريق المخالفين: ما رواه الترمذي في صحيحه، قال: قام رجل إلى الحسن على بعدما بايع معاوية، فقال: سوّدت وجوه المؤمنين. فقال: «لا تُؤذيني رحِمك الله، فإنّ النبيّ أن أري بني أُميّة على مِنْبَره، فساءه ذلك، فأنزل الله عليه: ﴿إِنَّا أَغْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾ (٤)، والكوثر نهر في الجنّة، ونزلت: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي عليه: ﴿إِنَّا أَخْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ \* الله شهر لا تنقص يوماً ولا أميّة، يا محمّد». قال القاسم: فعَدَدناها فإذا هي ألف شهر لا تنقص يوماً ولا تند ده.

<sup>(</sup>۱) تأویل الآیات ج ۲ ص ۸۱۸ ح ٤. (۲) تأویل الآیات ج ۲ ص ۸۱۹ ح ۰.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨١٦ ح ١، مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٠٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الكوثر، الآية: ١.
 (٥) سنن الترمذي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٣٣٥٠.



#### فضلها

١ ـ ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الله الله عن أبي جعفر الله الله عن أبي بابویه: بإسناده، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي حمد الله عن الله عن الله عن وجل مؤمناً، وحاسبه حساباً يسيراً (١٠).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله الله قال: «من قرأ هذه السورة
 كان يوم القيامة مع خير البرية رفيقاً وصاحباً، وهو علي الله وإن كُتبت في إناء جديد ونظر فيها صاحب اللَّقوة بعينيه بَرِىء منها».

٣ \_ وقال رسول الله الله الله الله الله على خُبزٍ رِقاق وأطعمها سارق غصّ، ويَفْتَضِح من ساعته، ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرّك الخاتم».

٤ ـ وقال الصادق الله : «من كتبها وعلّقها عليه، وكان فيه يَرَقان (٢)، زال عنه، وإذا عُلّقت على بياض بالعين، والبَرَص، وشُرِب ماؤها، دفعه الله عنه، وإن شربت ماءها الحوامل نَفَعتها، وسلّمتها من سموم الطعام، وإذا كُتبت على جميع الأورام أزالتها بقُدرة الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) اليَرقان: داء معروف يصيب الناس.

# بسرات التحالج

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَى تَأْنِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَمُولُ مِنَ اللّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُطَهِّرةً ۞ فِيهَا كُنُبُّ فَيِّمةً ۞ وَمَا نَفَرَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ إِلّا مِنْ بَعْدِما جَآءَ نَهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِمِينَ فِيهَا أَلْوَيْنَ حُنفاةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئنِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَئِكَ مُو مِنْ الْمَرِينَةِ ۞ إِنَّ اللّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِهِكَ هُوْ خَيْرُ الْبَرِينَةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِندَ هُمْ مُثَرُّ الْبَرِينَةِ ۞ إِنَّ اللّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِهِكَ هُوْ خَيْرُ الْبَرِينَةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِندَ هُمْ مُثَرُّ الْبَرِيَةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِهِكَ هُو خَيْرُ الْبَرِينَةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِندَ وَيَهُمْ وَرَصُوا عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِيمَ جَنَتُ عَدْنِ بَعْرِي مِن تَعْمَا الْأَنْهُ وَيَهَا أَبُدًا وَعَى اللّهُ الْمَالِمُ وَعَلَمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِيمَ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِيمَ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِيمَ عَنْهُ مُ وَلَمُهُ وَاللّهُ لِمَالِمُ لَلْهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي وَيَهُ الْمَالِمُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ السَّيْمِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُولُ عَنْهُ وَلَا لَلْهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُولُ عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَلِكُ لِلْهُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُولُولُ مِن تَعْمُ اللّهُ وَالْمُسْتِعُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ ال

ا ـ شرف اللين النجفي، قال: روى محمّد بن خالد البرقي مرفوعاً، عن عمرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر على في قوله عزّ وجلّ: ﴿ لَمْ يَكُنِ النَّيْينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ قال: «هم مُكذبو الشيعة، لأن الكتاب هو الآيات، وأهل الكتاب الشيعة». وقوله: ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾ يعني المُرْجِنة ﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ ﴾ قال: حتى يتضح لهم الحقّ، وقوله: ﴿ رَسُولُ مِن اللّه ﴾ يعني محمّداً هي ﴿ يَتْلُوا صُحُفاً مُطهّرة ﴾ يعني يَدُلُ على أولي الأمر من بعده وهم الأثمة هي وهم الصَّحُف المُطهّرة. وقوله: ﴿ فِيها كُتُبُ قَيِّمة ﴾ أي عندهم الحق المبين، وقوله: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ النَّيْنَة ﴾ أي من بعد ما جاءهم الحق الشيعة، وقوله: ﴿ وَيُقِيمُوا الطّبَلا عَن مَن بعد ما جاءهم الحق الشيعة، وقوله: ﴿ وَيُقِيمُوا الطّبِلا عَن اللّهِ عَن أَبِي طالبَ عَنْ أَبِي طالبَ عَنْ أَبِي طالبَ عَنْ أَبِي طالبَ عَنْ الْقَيّمَة ﴾ قال: الذين الزّكاة ﴾ والصلاة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ﴿ وَيَقِيمُوا الصَّلِكَ فِينُ القَيِّمَةِ ﴾ الله ورسوله والأنمة هي مأوا الصَّالِحَاتِ ﴾ قال: الذين قال: هي فاطمة على وقوله: ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ قال: الذين المنوا بالله ورسوله وبأولي الأمر وأطاعوهم بما أمروهم به، فذلك هو الإيمان الله ورسوله وبأولي الأمر وأطاعوهم بما أمروهم به، فذلك هو الإيمان

والعمل الصالح<sup>(١)</sup>.

٢ \_ وقال: قوله: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾، قال أبو عبد الله على :

«الله راض عن المؤمن في الدنيا والآخرة، والمؤمن وإن كان راضياً عن الله فإنّ في قلبه ما فيه، لِمَا يَرَى في هذه الدنيا من التَّمْحيص، فإذا عاين الثواب يوم القيامة رضي عن الله الحقّ حقّ الرِّضا، وهو قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ ﴾، وقوله: ﴿ فَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ رَبِّهُ ﴾ أي أطاع ربه (٢). ٣ \_ شرف الدين النجفي: وروى عليّ بن أسباط، عن ابن أبي حمزة، عن

أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾، قال: «هو ذلك دين القائم ﷺ<sup>(٣)</sup>.

٤ \_ محمّد بن العباس: عن أحمد بن الهيثم، عن الحسن بن عبد الواحد، عن الحسن بن الحسين، عن يحيى بن مُساور، عن إسماعيل بن زياد، عن إبراهيم ابن مُهاجِر، عن يزيد بن شَراحِيل كاتب عليّ الله ، قال: سَمِعت عليّاً الله يقول: «حدّثني رسول الله الله وأنا مُسْنِده إلى صدري، وعائشة عند أذني، فأصغت عائشة لتسمع إلى ما يقول، فقال: أي أخي، ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾، أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحَوْض إذا جَثَت الأُمم تُدْعَون غُرّاً مُحَجّلين شِباعاً مَرْويين (٤).

 وعنه: عن أحمد بن هَوْذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عمرو بن شمر، عن أبي مِخْنَف، عن يعقوب بن يزيدِ، ثمّ إنّه وجد في الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾، ثمّ التفت إلى فقال: أنت يا علي وشيعتك،

بهذا الحديث أبا جعفر عليه ، فقال: «هكذا هو عندنا في كتاب عليّ عليها (٥٠). ٦ \_ وعنه: عن أحمد بن محمّد الورّاق، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن

ومِيعادك ومِيعادهم الحَوْض، تأتون غرًّا مُحَجَّلين مُتَوَّجِينٍ». قال يعقوب: فحدّثت

ابن أبي عبد الله، عن مُضعَب بن سلاَّم، عن أبي حمزة الثَّمالي، عن أبي

تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣١ ح ٤.

(0)

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۳۰ ح ۱. تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٢٩ ح ١. (1) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣١ ح ٢. (٣)

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣١ ح ٣.

جعفر الله عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، قال: «قال رسول الله في مرضه الذي قُبض فيه لفاطمة الله النيّة بأبي أنت وأُمّي، أرسلي إلى بَعْلِك فادعيه إلى "، فقالت فاطمة للحسن الله الطلق إلى أبيك، فقل له: إنّ جدّي يَدْعُوك. فانطلق إليه الحسن فدعاه، فأقبل أمير المؤمنين الله حتّى دخل على رسول الله في فانطلق إليه الحسن فدعاه، فأقبل أمير المؤمنين الله حتّى دخل على رسول الله وفاطمة عنده، وهي تقول: واكرباه لكرّبك يا أبتاه. فقال رسول الله في لا كُرْب على أبيك بعد هذا اليوم. يا فاطمة، إنّ النبيّ لا يُشقّ عليه الجَيْب، ولا يُخْمَش عليه الوَبْه، ولا يُخْمَش عليه الوَبْه، ولا يُدْعى عليه بالوَيْل، ولكن قولي كما قال أبوك على ابنه إبراهيم: تَدمع العين، وقد يُوْجَع القلب، ولا نقول ما يُسْخِط الربّ، وإنّا بِك \_ يا إبراهيم لمحزونون، ولو عاش إبراهيم لكان نبيّاً.

ثمّ قال: يا عليّ ادنُ منّي. فدنا منه، فقال: أَدْخِل أَذنك في فمي. ففعل. فقال: يا أخي، ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾؟ قال: بلى، يا رسول الله. قال: هم أنت وشيعتك، تجيئون غُرّاً مُحجّلين شِباعاً مَرْويّين، ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ﴾؟ قال: بلى، يا رسول الله. قال: هم أعداؤك وشيعتهم، أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ﴾؟ قال: بلى، يا رسول الله. قال: هم أعداؤك وشيعتهم، يجيئون يوم القيامة مُسودًة وجوههم ظِماءً مُظَمَّئين، أشقياء مُعَذّبين، كُفّاراً منافقين، ذاك لك ولشيعتك، وهذا لعدوّك وشيعتهم»(١٠).

٧- وعنه: عن جعفر بن محمّد الحسني، ومحمّد بن أحمد الكاتب، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ بن خَلف، عن أحمد بن عبد الله، عن معاوية، عن عُبَيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع، أن عليّا عليه قال الأهل الشورى: «أنشُدُكم بالله، هل تعلمون يوم أتيتكم وأنتم جُلوس مع رسول الله فقال: هذا أخي قد أتاكم، ثمّ التفت إلى الكعبة، قال: وربّ الكعبة المَبْنيّة، إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، ثمّ أقبل عليكم وقال: أما إنّي أوّلكم إيماناً، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحُكم الله، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسّوية، وأعظمكم عند الله مَزيّة، فأنزل الله سُبحانه: ﴿إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾، فكبّر رسول الله وكبّرتم، وهنّأتموني الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾، فكبّر رسول الله وكبّرتم، وهنّأتموني

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٢ ح ٥.

بأجمعكم، فهل تعلمون أنّ ذلك كذلك؟»، قالوا: اللهمّ نعم(١).

٩ ـ وعنه، قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن مهدي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن القَطَواني، قال: حدّثنا إبراهيم بن أنس الأنصاري، قال: حدّثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا عند النبيّ فأقبل عليّ بن أبي طالب الله فقال النبيّ فقال النبيّ فقال النبيّ فقال النبيّ فقال النبيّ فقال النبيّ أنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ثمّ قال: "إنّه قال: "والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ثمّ قال: "إنّه أولكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرّعية، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند الله مَزِيّة». قال: فنزلت: ﴿إنّ الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريّةِ ﴾، قال: فكان أصحاب محمّد في أقبل عليّ قالوا: قد جاء خير البريّة ".

(۲) الأمالي ج ۲ ص ۱۹.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ١ ص ٢٥٧.

صاحب الأربعين، وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث الأربعين، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الصفار بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، قال: أخبرنا أبو العباس بن عُقدة، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد القطواني، قال: حدّثنا إبراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا عند النبي ، فأقبل عليّ بن أبي طالب النبي، فقال النبيّ: «قد أتاكم أخي» ثمّ التفت إلى الكعبة، فضربها بيده، وذكر مثل ما تقدم من رواية الشيخ في أماليه.

17 - ابن شهر آشوب: عن أبي بكر الهُذلي، عن الشَّعبي، أنّ رجلاً أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، علّمني شيئاً ينفعُني الله به. قال: «عليك بالمعروف، فإنّه يَنْفَعُك في عاجل دُنياك وآخِرتك»، إذ أقبل علي الله نقال: «يا رسول الله؛ وسول الله، فاطمة تدعوك». قال: «نعم». فقال الرجل: من هذا يا رسول الله؟

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ٢ ص ٢٨٣.

قال: «هذا من الذين أنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ ﴾ (١).

١٣ ـ ابن عباس وأبو بَرْزَة، وابن شَراحِيل، والباقر على، قال النبي الله لعلى مبتدئاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البّرِيَّةِ﴾، أنتُ وشيعتك، ومِيعادي ومِيعادكم الحَوْض إذا حشر الناس جئت أنت وشيعتك شِباعاً مَرويّين، غُرّاً مُحجّلين». وفي خبر آخر: «أنت خير البريّة، وشيعتك غُرّ مُحَجّلون<sup>»(۲)</sup>.

11 - أبو نعيم الأصفهاني في ما نزل من القرآن في على الله الإسناد، عن لا نُقاسُ بالناس». فقام رجُل فأتى ابن عباس، فأخبرَه بذلك، فقال: صدق على، النبيُّ لا يُقاس بالناس؟ وقد نزَل في عليَّ ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾<sup>(٣)</sup>.

10 \_ أبو بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه، أنّه حدّث مالك بن أنس، عن حُميد، عن أنس بن مالك، قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نزلت في على، صَدّق أوّل الناس برسول الله الله الله الصّالِحَاتِ تَمَسّكوا بأداء الفرائض ﴿ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ يعني عليّاً أفضل الخليقة بعد النبيّ الله، إلى آخر السورة<sup>(٤)</sup>.

١٦ ـ الأعمش، عن عطية، عن الخُدري، وروى الخطيب الخوارزمي، عن جابر، أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال النبيّ ﷺ: «عليّ خير البرية»، وفي رواية جابر: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البريّة (٥).

١٧ .. ومن طريق المخالفين: موفّق بن أحمد في كتاب المناقب، قال: أخبرني سيّد الحفاظ أبو منصور شَهْردار بن شِيرويه الديلمي فيما كتب إلى من هَمَذان، حدَّثنا أبو الفتح عَبْدُوس بن عبد الله بن عَبْدُوس الهَمَذاني إجازة، عن الشريف أبي طالب المُفضّل بن محمّد بن طاهر الجعفري (رضي الله عنه) بداره

(٣)

<sup>(</sup>۲) المناقب ج ۳ ص ٦٨. المناقب ج ٣ ص ٦٨. (1)

المناقب ج ٣ ص ٦٨.

المناقب ج ٣ ص ٦٨. المناقب ج ٣ ص ٦٩. (0)

۱۸ - وروى الحِبَري، يرفعه إلى ابن عباس، قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ في علي ﷺ وشيعته (۲).

١٩ ـ عليّ بن إبراهيم، في معنى السورة: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ يعني قُريشاً ﴿ مُنْفَكِينَ ﴾ قال: هم في كفرهم حتى تأتيهم البيّنة (٣).

٢٠ ـ ثمّ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر هي قال: «البينة: محمد رسول الله هي (٤).

۲۲ ـ ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمد، قال: حدّثنا بكر بن
 سهل، قال: حدّثنا عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن مُقاتِل بن

(٣)

<sup>)</sup> المناقب للخوارزمي ص ١٨٧. (٢) تفسير الحبري ص ٣٢٨ ح ٧١.

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٣. (٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٣.

سليمان، عن الضحّاك بن مُزاحِم، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾ يريد خير الخلق ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ لا يصف الواصفون خير ما فيها ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يُريد رَضِي أعمالهم ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ رَضُوا بثواب الله ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ يُريد لمن خاف وتناهى عن معاصي الله(١).

٢٣ \_ أحمد بن محمّد بن خالد: عن يعقوب بن يزيد، عن بعض الكوفيين، عن عَنْبَسة، عن جابر، عن أبي جعفر على في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾، قال: «هم شيعتنا أهل البيت»(٢).

٢٤ ـ الطّبرسي، قال في كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحَسَكاني، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل الأنصاري، كاتب علي الله ، قال: سَمِعتُ عليّاً الله يقول: «قُبض رسول الله الله الله الله الله الله على على الله الله الله تعالى: ﴿إِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾؟ هم شيعتك، وموعدي ومَوعدكم الحوض، إذا اجتمع الأمم للحساب تُدْعَونَ غُرّاً مُحجّلين (٣٠٠). ٧٥ ـ وروى الطَّبَرسي، رفعه: عن مقاتل بن سليمان، عن الضَّحَّاك، عن ابن

عباس، في قوله: ﴿هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ﴾، قال: نزلت في عليّ وأهل بيته ﷺ (٤).

<sup>(</sup>۲) المحاسن ص ۱۷۱ ح ۱٤٠. (١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤١٥.



### فضلها

ا - محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن مَعْبَد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه الله قال: «لا تَملّوا من قراءة: ﴿إِذَا رَبُّلُ لِلَّ الْأَرْضُ زِلْزَالَها فَإِنّه من كانت قراءته بها في نوافله، لم يُصِبه الله عزّ وجلّ بزَلْزَلة أبداً، ولم يَمُت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتّى يموت، فإذا مات نزل عليه مَلكُ كريمٌ من عند ربّه، فيَقْعُد عند رأسه، فيقول: يا ملك الموت أرْفق بوليّ الله، فإنّه كان كثيراً ما يَذْكُرني ويُكثِر تِلاوة هذه السورة، وتقول له السورة مثل ذلك، فيقول ملك الموت: قد أمرني ربّي أن أسمع له وأطبع، ولا أخرج روحه حتّى يأمرني بذلك، فإذا أمرني أخرجت روحه، ولا يزال ملك الموت عنده حتّى يأمره بقَبْض روحه، وإذا كُشِف له الغِطاء، فيرى منازله في الجنّة، فيُخرج روحه في ألين ما يكون من العلاج، ثُمّ يُشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف مَلك روحه في ألين ما يكون من العلاج، ثُمّ يُشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف مَلك .

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ٤٥٨ ح ٢٤.

٣ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أُعطي من الأجر كمَن قرأ رُبع القرآن، ومَن كتبها على خُبز الرُّقاق وأطعمها صاحب الجريرة وافتَضَح».

• \_ وقال الصادق ﷺ: «من كتبها وعلّقها عليه أو قرأها وهو داخلٌ على سُلطانٍ يخاف منه، نجا ممّا يخافُ منه ويَحْذرُ، وإذا كُتِبت على طَشْتِ جديدٍ لم يُسْتَعْمَل ونظر فيه صاحب اللَّقوة أُزيل وَجَعه بإذن الله تعالى بعد ثلاث أو أقل».

# بسراته التحزات

إِذَا زُنْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ آلْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَبِلِهِ

عُكِدَتُ أَخْبَارُهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجَى لَهَا ۞ يَوْمَبِلِهِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُسُرُواْ أَعْمَلَهُمُ

هُكِدِّتُ أَخْبَارُهَا ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًا يَسَرُهُ ۞

ا - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن محمّد بن أبی نصر، عن أحمد، قال: حدّثنا أبو عبد الله الرازی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن رَوْح بن صالح، عن هارون بن خارجة، رفعه، عن فاطمة الله قالت: «أصاب الناس زَلْزَلة على عهد أبی بكر، ففزعوا إلی أبی بكر وعمر، فوجدوهما قد خرجا فزعین إلی علی الله فقیه، فقیما الناس إلی أن انتهوا إلی باب علی الله فخرج إلیهم علی الله غیر مكترث لِما هُم فیه، فمضی فاتبعه الناس حتّی انتهی إلی تلعة (۱)، فقعد علیها وقعدوا حوله وهم ینظرون إلی حیطان المدینة ترتج جائیة وذاهبة، فقال لهم علی الله كانكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: وكیف لا یَهُولنا ولم نَرَ مثلها قطّ! فحرّك شَفَتیه ثمّ ضرب الأرض بیده، ثمّ قال: ما لكِ؟ اسْكُنی، فسَكَنت. فعَجبُوا من فحرّك شَفَتیه ثمّ ضرب الأرض بیده، ثمّ قال: ما لكِ؟ اسْكُنی، فسَكَنت. فعَجبُتم من ذلك أكثر من تَعجبُتهم أوّلاً حیث خرج إلیهم، قال لهم: فإنكا زُلْوِلَتِ الأَرْضُ صُنعی؟ قالوا: نعم. قال: أنا الرجل الذی قال الله تعالی: ﴿إِذَا زُلْوِلَتِ الأَرْضُ يقول لها: ما لك ﴿يَوْمَعْلِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ إيّای تُحدّث أخبارها» (۱).

٢ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يحيى ابن محمّد بن أيّوب، عن عليّ بن مَهْزيار، عن ابن سِنان، عن يحيى الحلبي، عن عمر بن أبان، عن جابر، قال: حدّثني تميم بن خُذَيم، قال: كنّا مع عليّ عليه حيث

<sup>(</sup>١) التلعة: ما انهبط من الأرض، وقيل: ما ارتفع، وهو من الأضداد. والجمع تلع وتلاع. «لسان العرب مادة تلع».

<sup>(</sup>۲) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۷۷ ح ۸.

توجّهنا إلى البصرة، قال: فبينا نحن نُزُول إذ اضطربت الأرض، فضربها علي الله بيده، ثمّ قال لها: «أما إنّها لو كانت الزَّلْزَلَة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لأجابتني، ولكنها ليست تلك»(١).

٣ \_ محمّد بن العباس: عن أحمد بن هَوْذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد

الله بن حماد، عن الصبّاح المُزَني، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: خرجنا مع علي الله وهو يَطُوف في السوق، فيأمرهم بوفاء الكَيْل والوَزْن حتّى إذا انتهى إلى باب القصر رَكَض الأرض برجله (٢) المباركة، فتَزَلْزَلت، فقال: «هي هي، مَا لَك؟ اسْكُني، أما

والله إني أنا الإنسان الذي تُنبّئه الأرض أخبارها، أو رجل منّي (٣).

٤ ـ وعنه: عن عليّ بن عبد الله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن

عبيد الله بن سليمان النجفي، عن محمّد بن الخُراساني، عن الفضل بن الزبير، قال: إنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله كان جالساً في الرَّحْبَة (١٤) فتزلزلت الأرض، فضربها علي الله بيده، ثمّ قال لها: «قرّي، إنّه إنما هو قيام، ولو كان ذلك لأخبرتني، وإني أنا الذي تُحَدّثه الأرض أخبارها، ثم قرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالَهَا \* وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَئِذِ تُحَدّثُ الْجُبَارَهَا \* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا \* أَمَا تَرُون أَنْها تُحَدّث عن ربّها؟»(٥٠).

وعنه: عن الحسن بن عليّ بن مَهْزيار، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سِنان، عن يحيى الحلبي، عن عمر بن أبان، عن جابر الجُعفي، قال: حدّثني تميم بن جذيم، قال: كنّا مع عليّ الله حيث توجّهنا إلى البصرة، فبينا نحنُ نُزُول إذ اضطربت الأرض، فضربها عليّ الله بيده، ثمّ قال: «ما لك اسْكُني»؟ فسكنت، ثمّ أقبل علينا بوجهه الشريف، ثمّ قال لنا: «أما إنّها لو كانت الزَّلْزَلة التي

ذكرها الله في كتابه لأجابتني، ولكنّها ليست تلك»(٦). روى محمّد بن هارون البَكْري بإسناده إلى هارون بن خَارِجة حديثاً، يرفعه

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۷۲ ح ٥-

 <sup>(</sup>٢) رَكَضَ الأرضَ والثوب: ضَرَبهما برجله. السان العرب مادة ركض.

 <sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٥ ح ١.

<sup>(</sup>٤) الرُّحبة، بالضم: بحذاء القادسية، على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة، والرَّحبة، بالفتح: هي محلة بالكوفة تُنسب إلى خنيس بن سعد. «معجم البلدان ج ٣ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>ه) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٨ ح ٢. (٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٦ ح ٣.

إلى سيّدة النساء فاطمة على ، قالت: «أصاب الناس زَلزلة على عهد أبي بكر وعمر، ففَزع الناس إليهما، فوجدوهما قد خرجا فَزِعَين إلى أمير المؤمنين على الله وذكر مثل ما تقدّم.

7 - وروى أبو عليّ الحسن بن محمّد بن جُمهور العَميّ، قال: حدّثني الحسن بن عبد الرحيم التمّار، قال: انصرفت من مجلس بعض الفقهاء، فمررت على سلمان الشّاذَكُوني، فقال لي: من أين جئت؟ فقلت: جئت من مجلس فلان يعني واضع كتاب الواحدة \_ فقال لي: ماذا قوله فيه؟ فقلت: شيء من فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على فقال: والله لأحدّثنك بفضيلة حدّثني بها قُرشيّ عن قُرشيّ إلى أن بلغ ستة نَفَر منهم، ثمّ قال: رَجَفت قبور البقيع على عهد عمر بن الخطاب، فضج أهل المدينة من ذلك، فخرج عمر وأصحاب رسول الله يدعُون لتسكُن الرَّجْفَة، فما زالت تزيد إلى أن تَعَدّى ذلك إلى حِيطان المدينة، وعَزَم أهلها على الخروج عنها، فعند ذلك قال عمر: عليّ بأبي الحسن عليّ بن أبي طالب على مخضر، فقال: يا أبا الحسن، ألا ترى إلى قبور البقيع ورَجْفَتها حتى طالب عَلَى خِيطان المدينة وقد هَمَّ أهلها بالرَّحلة عنها؟.

فقال علي على البدريين البدريين البدريين المنائة عشرة، فجعلهم خلفه، وجعل التسعين من ورائهم، ولم يَبْق فاختار من المائة عشرة، فجعلهم خلفه، وجعل التسعين من ورائهم، ولم يَبْق بالمدينة شِب ولا عاتِق (٢) إلا خرجت، بالمدينة سِوى هؤلاء إلا حضر حتى لم يَبْق بالمدينة ثيب ولا عاتِق (٢) إلا خرجت، ثمّ دعا بأبي ذرّ ومِقداد وسلمان وعمّار، فقال لهم: "كونوا بين يديً حتى توسط البقيع، والناس مُحدِقون به، فضرب الأرض برجله، ثمّ قال: "ما لَك ما لَك؟ ثلاثاً، فسكنت، فقال: "صدق الله وصدق رسوله في القد أنبأني بهذا الخبر، وهذا اليوم، وهذه الساعة، وباجتماع الناس له، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ﴿إِذَا لَائِنَ اللهُ عَزْ وجلّ يقول في كتابه: ﴿إِذَا لِلْرَضُ زِلْزَالُهَا \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالُهَا \* وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴾، أما لو كانت هي هي لقلت: ما لَهَا، وأخرجت الأرض لي أثقالها "ثمّ انصرف وانصرف الناس معه، وقد سَكنت الرَّجْفَة (٣).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٣٦ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) العاتق: الجارية التي دركت وبلغت فخدرت في بيت أهلها ولم تتزوج. «لسان العرب مادة عتق».

<sup>(</sup>٣) تأويل الأيات ج ٢ ص ٨٣٧ ح ٥.

٧ على بن إبراهيم: في معنى السورة: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا > قال: من الناس ﴿وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا > قال: ذلك أمير المؤمنين ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا > الى قوله تعالى: ﴿أَشْتَاتًا > قال: يَجِيئون أَشْتَاتًا مؤمنين وكافرين ومنافقين ﴿ لِيُرُوا أَعْمَالَهُمْ > قال: يقِفون على ما فعَلوه، ثمّ قال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ > وهو ردّ على المُجَبِّرة الذين يَزْعمُون أَنّه لا فعل لهم (١٠).

٨ ـ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾: «يقول: إن كان من أهل النار قد عَمِل مِثقال ذَرَة في الدنيا خيراً يَرَه يوم القيامة حسرةً، إن كان عَمله لغير الله ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾، يقول: إن كان من أهل الجنّة رأى ذلك الشرّيوم القيامة، ثمّ غَفَر الله تعالى له » (٢). وقد تقدّم حديثٌ في ذلك في سورة البلد.



### فضلها

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعطي من الأجر كمن قرأ القرآن، ومن أدمن قراءتها وعليه دَين أعانه الله على قضائه سريعاً، كائناً ما كان».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله العشاء الآخرة عَدَل ثوابها نصف القرآن، ومن أدمن قراءتها وعليه دَين أعانه الله تعالى على قضائه سريعاً».

<sup>(</sup>١) حِجْر فلان: أي في كَنَفِه ومنَعته ومَنْعِه. «لسان العرب مادة حجر».

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال ص ١٥٤.

## بِسِالِّالِّ

وَٱلْعَلَدِينَتِ صَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَاتِ فَدْحًا ﴾ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ﴾ فَأَثَرَنَ بِهِ مَقَعًا ﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ مَعَا ﴾ وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْحَيِّ ٱلْحَيِّ ٱلْحَيِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ جَمَّعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِهِ لَكَنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِحَيْرِ اللَّهُ لَلْهِ لَلْهَ لَهُ لِحَيْرٍ اللَّهُ لَوْمِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِلْحَيْرُ صَافِى ٱلفَّدُودِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلفَّدُودِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِلْحَيْرُ ۞ لَمُصِّلًا مَا فِي ٱلفَّدُودِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِلْحَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ إِذَا لِمُعْثِرَ مَا فِي ٱلفَهُودِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلفَّدُودِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بَهِمْ يَوْمَ بِلْمَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ إِذَا لِهُ عَبْرَ مَا فِي ٱلفَّهُ وَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ إِذَا لَهُ عَلَمُ إِنَّا لَهُ لَكُودُ ﴾ لَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ إِنَّا لَهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَهُ لَكُودٍ ﴾ واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ا على بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الشهرة، في قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً ﴾، قال: «هذه السورة نزلت في أهل وادي اليابس». قال: قلت: وما كان حالهم وقِصّتهم؟ قال: «السورة نزلت في أهل وادي اليابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس، وتعاقدوا وتعاهدوا وتوافقوا على أن لا يَتَخَلّف رجلٌ عن رجلٍ، ولا يَخْذُل أحدٌ أحداً، ولا يَفِرّ رجلٌ عن صاحبه حتى يموتوا كلهم على حِلْفِ واحدٍ، ويقتلوا رسول الله وعلية وعلياً هم، فنزل جَبْرئيل الله على رسول الله وأخبره بقِصّتهم وما تعاقدوا عليه وتوافقوا، وأمره أن يبعث أبا بكر إليهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار، فصَعِد رسول الله المنبر، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إنّ جَبْرئيل قد أخبرني أنّ أهل وادي اليابس اثنا عشر ألف فارس، قد استعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يغدِر رجلٌ منهم بصاحبه ولا يفِرّ عنه، ولا يخذذُله حتى يقتلوني وأخي عليّ بن أبي طالب، وقد أمرني أن أسيّر إليهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس، فخذوا في مسيركم، واستعدوا لعدوّكم، وانهضوا إليهم على في أربعة آلاف فارس، فخذوا في مسيركم، واستعدوا لعدوّكم، وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.

فأخذ المسلمون عُدّتهم وتهيّأوا، وأمر رسول الله أبا بكر بأمره، وكان فيما أمره به أنّه إذا رآهم أن يَعْرِض عليهم الإسلام، فإن بايعوك وإلا واقفهم، فاقتل مُقاتليهم، واسْبِ ذراريهم، واسْتَبح أموالهم، وخَرِّب ضِياعهم وديارهم؛ فمضى أبو

بكر ومعه من المهاجرين والأنصار في أحسن عُدّة، وأحسن هيئة، يسير بهم سيراً رفيقاً حتّى انتهوا إلى أهل وادي اليابس، فلمّا نظر القوم نُزول القوم عليهم، ونزل أبو بكر وأصحابه قريباً منهم، خرج إليهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مُدجّجين بالسلاح، فلمّا صادفوهم قالوا لهم: من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تُريدون؟ ليَخْرج إلينا صاحبكم حتّى نُكلّمه؛ فخرج إليهم أبو بكر في نفر من أصحابه المسلمين، فقال لهم: أنا أبو بكر صاحب رسول الله. قالوا: ما أقدمك علينا؟ قال: أمرني رسول الله أن أغرض عليكم الإسلام، فإن تَدْخُلوا فيما دخل فيه المسلمون، لكم ما لهم، وعليكم ما عليهم، وإلا فالحرب بيننا وبينكم؛ قالوا: واللاّت والعُزى، لولا رَحِمٌ ماسّة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع من معك قَتْلةً تكون حديثاً لمن يكون بعدكم، فارجع أنت ومن معك واربحوا العافية، فإنّا إنّما نُريد صاحبكم بعينه، وأخاه عليّ بن أبي طالب.

فقال أبو بكر لأصحابه: يا قوم، القوم أكثر منكم أضعافاً، وأعدّ منكم، وقد نأت داركم عن إخوانكم من المسلمين، فارجعوا؛ نُعْلِم رسول الله المحلفة به فاتق الله فقالوا له جميعاً: خالفت \_ يا أبا بكر \_ قول رسول الله الله المحلم ما لا تعلمون، وواقع القوم، ولا تُخالِف قول رسول الله الله الناس أجمعون، فأخير والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فانصرف وانصرف الناس أجمعون، فأخير النبي المحلفة القوم، وما ردّ عليهم أبو بكر، فقال رسول الله الله المرتك. فقام النبي حتى صَعِد المعنبر، فحمِد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا معشر المسلمين، النبي حتى صَعِد المعنبر، فحمِد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا معشر المسلمين، وين أمرتُ أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس، وأن يَعْرِض عليهم الإسلام، ويدعوهم إلى الله، فإن أجابوه وإلا واقعهم، وإنّه سار إليهم، وخرج إليه منهم مائتا ويدعوهم إلى الله، فإن أجابوه وإلا واقعهم، وإنّه سار إليهم، وخرج إليه منهم مائتا وترك قولي، ولم يُطع أمري، وإنّ جَبْرَثيل الله جاء من عند الله أن أبعث إليهم عمر وترك قولي، ولم يُطع أمري، وإنّ جَبْرَثيل المعرب على اسم الله، ولا تعمل ما عمل أبو بكر أخوك، فإنّه قد عصى الله وعصاني، وأمره بما أمر به أبا بكر.

 <sup>(</sup>١) السَّحر والسُّحر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. ويقال للجبان ولمن تعدّى طوره:
 انتفخ سحره. «لسان العرب مادة سحر».

فخرج عمر والمهاجرين والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر يَقْصِد في سيره حتى شارف القوم وكان قريباً منهم بحيث يراهم ويرونه، فخرج إليهم مائتا رجل، فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر، فانصرف وانصرف الناس معه، وكاد أن يطير قلبه ممّا رأى من عِدّة القوم وجمعهم، ورجع يَهْرُب منهم، فنزل جَبْرَئيل على فأخبر رسول الله بما صنع عمر، وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه. فصَعِد النبي المنبئر، فحَمِد الله وأثنى عليه، وأخبرهم بما صنع عمر وما كان منه، وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه مخالفاً لأمري، عاصياً لقولي، فقدِم عليه فأخبره بمثل ما أخبر به صاحبه، فقال: يا عمر، عصيت الله في عرشه وعصيتني، وخالفت قولي، وعَمِلت برأيك، ألا قبتح الله رأيك، وإنّ جَبْرَئيل على قد أمرني أن أبعث عليّ بن أبي طالب على في هؤلاء المسلمين، وأخبرني أنّ الله يفتح عليه وعلى أصحابه، فدعا علياً على وأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابه الأربعة آلاف، وأخبره أنّ الله سيفتح عليه وعلى أصحابه.

فخرج على الله المهاجرون والأنصار، فسار بهم سيراً غير سير أبي بكر وعمر، وذلك أنّه أعنف بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتَحْفَى (١) دوابّهم، فقال لهم: لا تخافوا، فإنّ رسول الله في قد أمرني بأمر، وأخبرني أنّ الله سيفتح علي وعليكم، فأبْشِروا فإنّكم على خير وإلى خير، فطابت نفوسهم وقلوبهم، وساروا على ذلك السير والتعب، حتى إذا كان قريباً منهم حيث يرونه ويراهم، أمر أصحابه أن ينزلوا، وسمع أهل وادي اليابس بمَقْدم عليّ بن أبي طالب في وأصحابه، فخرج إليهم منهم مائتا رجل شاكين في السلاح، فلمّا رآهم علي تشريدون؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب، ابن عم رسول الله وأخوه، وأين تُريدون؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب، ابن عم رسول الله وأخوه، وأرسوله إليكم، أدعوكم إلى شهادة أن لا إلّه إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، ولكم والبيئنا قد سَمِعنا مقالتك وما عرضت علينا، هذا ما لا يوافقنا، فخذ حَذرك، واستعدّ للحرب العَوان (٢)، واعلم أنّا قاتلوك وقاتلو أصحابك، والموعود فيما بيننا

<sup>(</sup>١) حَفِي من كثرة المشي أي رقّت قدمه أو حافِره. السان العرب مادة حفاً».

<sup>(</sup>٢) وهي الحرب التي قُوتل فيها مرّة بعد أُخرى كأنهم جعلوا الأولى بكراً، والحرب العوان هي أشدّ الحروب. «لسان العرب مادة عون».

وبينك غداً ضَحْوَة، وقد أعْذَرنا فيما بيننا وبينك.

فقال لهم علي الله ويلكم تُهددوني بكثرتكم وجَمْعكم، فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم، ولا حَوْل ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم؛ فانصرفوا إلى مراكزهم، وانصرف عليّ إلى مركزه، فلمّا جنّ الليل أمر أصحابه أن يُحْسِنوا إلى دَوابّهم ويُقْضِموا (١) ويَحْسوا (١) ويُسْرِجوا، فلمّا انشقّ عَمُود الصّبح صلّى بالناس بغَلَس، ثمّ أغار عليهم بأصحابه، فلم يعلموا حتّى وَطِئتهم الخيل، فما أدرك آخر أصحابه حتى قتَل مُقاتليهم، وسبى ذَراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ديارهم، وأقبل بالأسارى والأموال معه، ونزل جَبْرَئيل الله فأخبر رسول الله الما فقح الله وأثنى عليه، وأخبر الناس بما فتح الله على المسلمين، وأعلمهم أنّه لم يُقتَل منهم إلاّ رجلان، فنزل، وخرج يستقبل عليّا الله في جميع أهل المدينة من المسلمين حتى لَقِيه على ثلاثة أميال من المدينة، فلمّا رآه عليّ الله مأللاً نزل عن دابته، ونزل النبيّ حيث نزل رسول الله في فاقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله به من علي اليابس».

ثمّ قال جعفر بن محمّد ﴿ الله تبارك وتعالى في ذلك: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً ﴾ يعني خير، فإنها مثل خير، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً ﴾ يعني بالعاديات الخيل تعدو بالرجال، والضَّبح: صَيْحَتُها في أعِنتها ولُجُمها ﴿ فَالْمُورِيَاتِ فَدُحاً \* فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ﴾ فقد أخْبَرتُك أنها أغارت عليهم صُبحاً ». قلت: قوله: ﴿ فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ﴾ فقد أخْبَرتُك أنها أغارت عليهم صُبحاً ». قلت: قوله: ﴿ فَالَمُغِيراتِ صُبْحاً ﴾ فقد أخْبَرتُك أنها أغارت عليهم صُبحاً ». قلت: قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ ﴾ قلت: قوله: ﴿ وَإِنَّا لَإِنْسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ ﴾؟ قال: «لكَفُور». ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ ﴾؟ قال: «لكفُور». ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ ﴾؟ قال: «يعنيهما جميعاً وادي اليابس، وكانا لحُبّ الحياة حريصين». قلت: قوله: ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ خُوسَانَ عَيْمَوانَ عَيْمَوانَ عَيْمَا فَهَذَه قِصة أهل وادي ضمير السّوء ويعملان به، فأخبر الله خبرهما وفِعالهما، فهذه قِصة أهل وادي ضمير السّوء ويعملان به، فأخبر الله خبرهما وفِعالهما، فهذه قِصة أهل وادي

<sup>(</sup>١) القضيم: شعير الدابة، وقضمت الدابة شعيرها، وأقضمتها إياه. «لسان العرب مادة قضم».

<sup>(</sup>٢) حسّ الدابة: نفض عنها التراب وذلك إذا فرجنها بالمحسّة. «لسان العرب مادة حسس».

اليابس وتفسير العاديات»(١).

٢. ثمّ قال عليّ بن إبراهيم أيضاً في تفسير: ﴿وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً﴾: أي عَدْواً عليهم في الضّبح، ضُباح الكِلاب: صَوْتُها، ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً﴾ كانت بلادهم فيها حِجارة، فإذا وَطِئتها سنابِك الخيل كانت تَقْدَح منها النار، ﴿فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً﴾ أي صَبّحهم بالغارة ﴿فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعاً﴾ قال: ثارت الغُبرة من رَكْض الخيل ﴿فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً﴾، قال: توسط المشركين بجمعهم ﴿إنَّ الإِنسانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ﴾ أي كفورٌ، وهم الذين أمروا وأشاروا على أمير المؤمنين ﴿ أَنْ يَدَع الطريق ممّا حَسَدوه، وكان عليّ الله على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمر، فعلموا أنّه يَظْفَر بالقوم، فقال عمرو بن العاص لأبي بكر: إنّ عليّاً غُلام حَدَث لا علم له بالطريق، وهذا طريق مُسْبع (") لا يُؤمّن فيه السّباع، فمشيا إليه، وقالا له: يا أبا الحسن، هذا الطريق الذي أخذت فيه طريق مُسْبع، فلو رجعت إلى الطريق؟ فقال لهما أمير المؤمنين ﴿ الزّما رِحَالَكما، وكُفّا عمّا لا يغنيكما، واسمعا وأطبعا، فإني أعلم بلما أصنع فسكتا. وقوله: ﴿وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيدٌ ﴾ أي على العداوة فإنّ الخير لَشَلِيدٌ كَ يعني حبّ الحياة حيث خافا السّباع على أنفسهما. فقال في الشّدُورِ \* وَحُصّل مَا فِي الصّدُورِ ا ي بُجْمَع ويُظْهَر ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذِ لّخَيرٌ مَا فِي القُبُورِ \* وَحُصّل مَا فِي الصّدُورِ أي بُخْمَع ويُظْهَر ﴿إِنَّ دَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لّخَيرٌ مَا فِي القُبُورِ \* وَحُصّل مَا فِي الصّدُورِ أي بُخْمَع ويُظْهَر ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخِيرٌ مَا فِي القُبُورِ \* وَحُصّل مَا فِي الصّدُورِ الله بُعْرَ مَا فِي المُدُورِ الْمَا فَي الصّدُورِ الْعَرْقَ مَنْ الْمُؤْرِدُ الْعَبْرُورُ الْعَالِيقِ الْعَرْفِي الْعَبْرِ عَمْ ويُطْهُمُ ويُظْهَر فَي الصّدُورِ الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَارِي الصّدُورِ الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَلْمِ الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَرْقِ الْعَلْعُ الْعَرْقِ الْعَرْقِ الْعَبْرِي الْعَلْمُ الْعَلْعُ الْعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الللّبُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُورُ الْعُرْسُلُم

٣ ـ محمّد بن العباس: عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن دينار، عن أبان بن تَغْلِب، عن أبي جعفر ، قال: «إنّ رسول الله الله القرّع بين أهل الصَّفّة فبعث منهم ثمانين رجلاً إلى بني سُليم، وأمّر عليهم أبا بكر، فسار إليهم، فلقيهم قريباً من الحَرّة، وكانت أرضهم أسنّة كثيرة الحجارة والشجر ببطن الوادي، والمُنْحَدَر إليهم صَعْب، فهزموه وقتلوا من أصحابه مَقْتَلة عظيمة، فلمّا قَدِموا على النبيّ عقد لعمر بن الخطاب وبعثه، فكمَن له بنو سُليم بين الحجارة وتحت الشجر، فلمّا ذهب ليَهْبط خرجوا عليه ليلاً فهزموه حتّى بلغ جُنده سِيْف البحر(؟)، فرجع عمر مُنْهَزماً. فقام عمرو بن العاص فهزموه حتّى بلغ جُنده سِيْف البحر(؟)، فرجع عمر مُنْهَزماً. فقام عمرو بن العاص

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٥.

 <sup>(</sup>٢) أسبَع الطريق: كثُرَتْ به السباع. «المعجم الوسيط مادة سبع».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) السّيف: ساحل البحر. «لسان العرب مادة سيف».

إلى رسول الله في فقال: أنا لهم - يا رسول الله - ابْعَثْني إليهم. فقال له: خُذ في شأنك، فخرج إليهم فهزموه، وقُتِل من أصحابه ما شاء الله. قال: ومَكَث رسول الله أي أيّاماً، يدعو عليهم، ثمّ أرسل بِلالاً، وقال: عليّ ببُردي النَّجْراني وقَبَائي الخطّية، ثمّ دعا عليّاً عليه فعقد له، ثمّ قال: أرسلته كرّاراً غير فرّار، ثمّ قال: اللهم إن كنت تعلم أنّي رسولك فاحفَظْني فيه، وافعل به وافعل. فقال له من ذلك ما شاء الله».

قال أبو جعفر ﷺ: «وكأنّي أنظُر إلى رسول الله ﷺ يشيّع عليّاً ﷺ عند مسجد الأحزاب، وعليَّ ﷺ على فرس أشقر مَهْلُوب (١١)، وهو يُوصيه، قال: فسار وتوجّه نحو العراق، حتى ظنُّوا أنَّه يُريد بهم غير ذلك الوَّجْه، فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه، وجعل يسير في الليل، ويَكمُن النهار حتَّى إذا دنا من القوم، أمر أصحابه أن يُطْعِموا الخيل، وأوقفهم مكاناً، وقال: لا تبرحوا مكانكم، ثمّ سار أمامهم، فلمَّا رأى عمرو بن العاص ما صنَّع، وظهرت آية الفتح، قال لأبي بكر: إنَّ هذا شابِّ حدَث، وأنا أعلم بهذه البلاد منه، وها هنا عدوًّ، هو أشدّ علينا من بني سُليم: الضِّباع والذِّئاب، فإنْ خَرَجَتْ علينا نَفَرت بنا، وخَشِيت أن تُقطِّعنا، فكلُّمه يُخلِّي عنا نعلو الوادي، قال: فانطلق أبو بكر فكلُّمه وأطال، فلم يُجِبُّه حرفاً، فرجع إليهم، فقال: لا والله ما أجابني حرفاً، فقال عمرو بن العاص لعمر ابن الخطاب: انطلق إليه لعلُّك أقوى عليه من أبي بكر، قال: فانطلق عمر فصنع به ما صنع بأبي بكر، فرجع فأخبرهم أنّه لم يُجِبه حرفاً، فقال أبو بكر: لا والله لا نزول من مكاننا، أمرنا رسول الله أن نَسْمَع لعليّ ونُطيع. قال: فلمّا أحسّ علي علي الفجر أغار عليهم، فأمكنه الله من ديارهم، فنزلت: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً \* فَالمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالمُغِيراتِ صُبْحاً \* فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾، قال: فخرج رسول الله الله وهو يقول: صبح عليّ والله جمع القوم، ثمّ صلّى وقرأ بها، فلمّا كان اليوم الثالث قَدِم عليِّ عَلَيْ المدينة، وقد قَتَل من القوم عشرين ومائة فارس، وسبى ستمائة وعشرين ناهداً "(٢).

٤ - وعنه: عن أحمد بن هَوْذَة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) فرس مَهْلوب: مُستأصل شعر الذّنب. «لسان العرب مادة هلب».

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤١ ح ٢.

7 - الشيخ في أماليه: بإسناده، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، قال: حدّثنا محمّد بن ثابت وأبو المَغْرا العِجلي، قالا: حدّثنا الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله بي عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالعَادِيَاتِ صَبْحاً ﴾، قال: «وجّه رسول الله عمر بن الخطاب في سَرِيّة، فرَجع مُنْهَزماً يُجَبّن أصحابه ويُجَبّنه أصحابه، فلمّا انتهى إلى النبيّ قال لعليّ: أنت صاحب القوم، فتهيّأ أنت ومن تُريد من فرسان المهاجرين والأنصار، فوجّهه رسول الله وقال له: اكمُن النهار، وسر الليل، ولا تُفارقك العين، قال: فانتهى عليّ إلى ما أمره به رسول الله الليل، ولا تُفارقك العين، قال: فانتهى عليّ إلى ما أمره به رسول الله الله في نبيّه في فسار إليهم، فلمّا كان عند وَجْه الصّبح أغار عليهم، فأنزل الله على نبيّه في:

(۲) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٤.

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٣.
 (٣) بالأمال ح ٣ م ٢١

<sup>(</sup>٣) الأمالي ج ٢ ص ٢١.



#### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من قرأ وأكثر من قراءة القارعة آمنه الله عزّ وجلّ من فِتنة الدَّجَال أن يُؤْمِن به، ومن فَيح جَهَنّم يوم القيامة إن شاء الله تعالى»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي أنّه قال: «من قرأ هذه السورة ثقل الله مِيزانه من الحَسَنات يوم القيامة، ومن كتبها وعلّقها على مُحَارف (٢) مُعْسِر من أهله وخَدمه، فتح الله على يديه ورزقه».

٣ ـ وقال رسول الله الله على مُحارف، سهل الله عليه أمره».

٤ ـ وقال الصادق الله : «إذا عُلِقت على من تَعَطّل وَكَسَدت سِلعته، رَزَقه الله تعالى».
 تعالى نَفاق سِلعته، وكذا كُل من أدمن في قراءتها فَعَلَتْ به ذلك بإذن الله تعالى».

<sup>(</sup>۱) ثواب الأعمال ص ۱۵۵.

 <sup>(</sup>٢) يقال للمحروم الذي قُتر عليه رزقه مُحارف. «لسان العرب مادة حرف».

### بِسِالِةِالِّخِرَالِّ

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْفَارِعَةُ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ﴿ وَمَا أَذْرَبَكُ مَا الْفَارِعَةُ ﴾ وَمَا الْمَنفُوشِ ﴿ فَامَّا مَن ثَقْلَتْ مَوْزِينُهُ ﴿ ﴾ وَمَا فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴿ ﴾ فَأَمَّهُم هَاوِيَةٌ ﴾ ومَا أَذُربَكَ مَا هِيَة ﴿ فَانَارُ عَامِينًا ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ \* وَمَا الْدُرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ > يُردِّدها الله لهوْلِها وفَزَع الناس بها ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ \* وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ >، قال: العِهْن: الصَّوف ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَانِينُهُ > بالحسنات ﴿فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَانِينُهُ >، قال: من الحسنات ﴿فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَانِينُهُ >، قال: من الحسنات ﴿فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ > ، قال: أمّ رأسه ، يُقْذَف في النار على رأسه ثمّ قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ > يا محمّد ﴿مَا هِيهُ > يعني الهاوية ، ثمّ قال: ﴿فَارٌ حَامِيَةٌ > (١) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما على قال: «ما في الميزان شيءٌ أثقل من الصلاة على محمّد وآل محمّد، وإنّ الرجل لتُؤضَع أعماله في الميزان فتميل به، فيُخْرِجُ الصلاة على محمّد فيَضَعُها في مِيزانه فتَرْجَح»(٢).

٣ ـ وعنه: عن علي، عن أبيه، عن النَّوْفَليّ، عن السَّكوني، عن أبي عبد الشَّلَة ، قال: «قال أمير المؤمنين ﷺ: التسبيح نِصف المِيزان، والحمد لله يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض» (٣).

٤ ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن زكريا بن عاصم الميني، عن الهيثم بن عبد الرحمن، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن موسى بن

(۲) الكافي ج ۲ ص ۳۵۸ ح ۱۰.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ ح ٣.

جعفر، عن أبيه، عن جدّه (صلوات الله عليهم)، في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَانِينُهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾، قال: «نزلت في عليّ بن أبي طالب الله الله ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَانِينُهُ \* فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾، قال: «نزلت في ثلاثة» يعني الثلاثة (١٠).

ابن شهر آشُوب، قال: الإمامان الجعفران ﴿ فَهُوَ فِي قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾: «فهو أمير المؤمنين ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾، وأنكر ولاية علي ﴿ فَأُمُّهُ مَاوِيَةٌ ﴾ فهي النار، جَعَلَها الله أُمّه ومأواه (٢٠).

آ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی العظار، قال: حدّثنا یعقوب بن یزید، عن محمّد بن عمر، عن صالح بن سعید، عن أخیه سهل الحَلْواني، عن أبي عبد الله الله قال: «بینا عیسی بن مریم الله في سیاحته إذ مرّ بقریة، فوجد أهلها موتی في الطریق والدُّور، قال: فقال: إنّ هؤلاء ماتوا بسُخُطّة، ولو ماتوا بغیرها تَدَافَنُوا، قال: فقال أصحابه: وَدَدنا أنّا عَرَفنا قِصّتهم، فقیل له: نادِهم یا رُوح الله، قال: فقال: یا أهل القریة، فأجابهم مُجیب منهم: لبیك یا رُوح الله، قال: ما حالکم وما قصّتکم؟ قال: أصبحنا في عافیة، وبتنا في الهاویة، قال: فقال: وما الهاویة؟ قال: بحارٌ من نارٍ فیها جِبالٌ من نارٍ، قال: وما بلغ بکم ما أری؟ قال: حُبّ الدنیا وعبادة الطّواغیت. قال: وما بلغ من حُبّکم الدنیا؟ قال: کحُبّ الصبیّ لأمّه، إذا أقْبَلَتْ فَرح، وإذا أَدْبَرَتْ حَزن. قال: وما بلغ من عبادتکم الطّواغیت؟ قال: کانوا إذا أمرونا أطّعناهم. قال: فکیف أجبتني أنت من بینهم؟ قال: لأنّهم مُلْجَمُون بلُجُم من نارٍ، علیهم ملائکة غِلاظٌ شِدادٌ، وإنّی من بینهم؟ قال: لأنّهم مُلْجَمُون بلُجُم من نارٍ، علیهم ملائکة غِلاظٌ شِدادٌ، وإنّی کنتُ فیهم ولم أکن منهم، فلمّا أصابهم العذاب أصابني معهم، فأنا مُعلّق بشجرة أخاف أن أکبْکَب في النار، قال: فقال عیسی الله الصحابه: النوم علی المَزَابل، أخاف أن أکبْکَب في النار، قال: فقال عیسی الله الصحابه: النوم علی المَزَابل، وأکل خُبز الشعیر، خیرٌ مع سلامة الدین (۳).

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٤٩ ح ١.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ج ٢ صَ ١٧٧ ح ٢١.

مريم عُلِيِّة على قريةٍ قد مات أهْلُها وطَيْرُها ودَوَابُّها، فقال: أما إنَّهم لم يَمُوتوا إلاّ بِسُخُطَةٍ، ولو ماتوا مُتَفَرِّقين لَتَدَافَنُوا، فقال الحَوَارِيُّون: يا رُوحِ الله وكلمته، أَدعُ الله أن يُحييهم لنا فيُخبرونا ما كانت أعمالهم فنَجْتَنِبها؛ فدعا عيسى الله ربه، فنُودي من الجَوّ أن نادِهم، فقام عيسى عليه بالليل على شَرَفٍ من الأرض، فقال: يا أهل هذه القرية. فأجابه منهم مُجيب: لبَّيك يا رُوح الله وكلمته فقال: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ قال: عِبادة الطاغوت، وحُبّ الدنيا مع خوفٍ قليلٍ، وأملٍ بعيدٍ، وغفلةٍ في لَهْو ولَعِب. فقال: كيف كان حُبِّكم للدنيا؟ قال: كحُبّ الصبي لأمّه، إذا أقبلت عَلَينا رَضِيناً وفَرِحنا وسُرِرنا، وإذا أدبرت عنّا بَكِينا وحَزِنّا. قال: كيف كانت عبادتكم الطاغوت؟ قال: الطاعةُ لأهل المعاصي. قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بِتنا ليلتنا في عافيةٍ وأصبحنا في الهاوية. فقال: وما الهاوية؟ فقال: سِجّين. قال: وَما سِجّين؟ قال: جِبالٌ من جَمَّر تُوقد علينا إلى يوم القيامة. قال: فما قُلتم، وما قيل لكم؟ قال: قلنا: رُدُّنا إلى الدنيا نَزْهَد فيها، قيل لنا: كَذَبتم. قال: ويحك، لِمَ لَمْ يُكلّمني غيرك من بينهم؟ قال: يا رُوح الله، إنّهم مُلْجَمُون بلِّجَام من نارٍ بأيدي ملائكة غلاظ شِدادٍ، وإنّي كنتُ فيهم ولم أكن منهم، فلمّا نزل العذاب عَمَّني معهم، فأنا مُعَلِّق بشَعْرةٍ على شَفِير جَهَنَّم، لا أُدري أُكَبْكَب فيها أم أنجو منها. فالتفت عيسى عليه إلى الحَوَاريّين، فقال: يا أولياء الله، أكل الخبر اليابس بالمِلْح الجَرِيش والنّوم على المزابل خيرٌ كثيرٌ مع عافيةِ الدُّنيا والآخرة»(١).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١١.



#### فضلها

٣ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة لم يُحاسبه الله بالنّعم الّتي أنعم بها عليه في الدنيا، ومن قرأها عند نزول المَطَر غَفر الله ذنوبه وقت فَرَاغه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها وقت نزول المطر، غفر الله له، ومن قرأها وقت صلاة العصر كان في أمان الله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني بإذن الله تعالى».

بستان الواعظین: عن زینب بنت جَحْش، عن النبت الله قال: «إذا قرأ القاریء: ﴿ الله كُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ يُدعى في مَلكوت السموات: مُؤدّي الشُّكر لله ».

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٤. (٢) ثواب الأعمال ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص ١٥٥.

# بسرات التحزالي

الْهَاكُمُ النَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ النَّكُمُ النَّيْدِ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ لَمُرَّدُ لَنَهُ وَنَ الْمَقِيمِ فَي اللَّهِ عِن النَّعِيمِ ﴾ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يُومَهِ إِعَنِ النَّعِيمِ ﴾

١ - على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ أي أغفلكم كَثْرَتُكم ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ﴾ ولم تَذْكُروا الموت ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كُلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ أي لا بُدّ من أن تَرونها ﴿ وُثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أي عن الولاية، والدَّليل على ذلك قوله: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ ﴾ (١)(٢)

٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن محمد بن أبي عُمير،
 عن هِشام بن سالم، عن أبي عبد الله الله الله عنها الله عنها عنها عنها عنها الله عنها ا

٣ ـ شرف الدين النجفي، قال في تفسير أهل البيت ، قال: حدّثنا بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الله بن نَجِيح اليَمَاني، قال: قلت لأبي عبد الله الله عن وجلّ: ﴿كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾؟ قال: «يعني مرّةً في الكَرَّة، ومرّةً أُخرى يوم القيامة» (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ٢٤. (٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ص ٢٤٧ ح ٢٥٠.

الْيَقِينِ﴾، قال: وذلك حين يُؤتى بالصِّراط فيُنْصَب بين جِسْرَي جَهَنَّم ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾، قال: عن خمس: عن شِبَع البُطون، وبارد الشراب، ولذَّة النوم، وظِلال المُساكن، واعتدال الخَلْق،(١).

ثم قال ابن الفارسي: ورُوي في أخبارنا أن النعيم ولاية علي بن أبي

٦ - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله ابن محمّد بن مهدي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عُقدة الحافظ، قال: حدّثنا جعفر بن عليّ بن نَجِيح الكِندي، قال: حدَّثنا حسن بن حسين، قال: حدَّثنا أبو حَفْص الصائغ، قال أبو العباس: هو عمر ابن راشد، أبو سليمان، عن جعفر بن محمّد عليه في قوله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾، قال: «نحن من النعيم»، وفي قوله: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ﴾ (٣) أَ قال: «نحن الحَبْل» (٤).

٧ - عليّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن سَلَمة بن عَطاء، عن جميل، عن أبي عبد الله عَلِيِّة، قال: قلت: قول الله: ﴿ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾؟ قال: «تُسْأَل هذه الأُمّة عمّا أنعم الله عليها برسوله الله ، ثمّ بأهل بيته ﷺ (٥٠).

٨ \_ محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد، عن أبي حمزة، قال: كُنّا عند أبي عبد الله عَلِينَا جماعة، فدعا بطعام ما لنا عَهْدٌ بمثله لَذَاذَةً وطِيبًا، وأُوتينا بتمر نَنْظُر فَيه إلى وجوهنا من صَفَائه وحُسنه، أُ فقال رجل: لتُسألُنّ عن هذا النعيم الَّذي تَّنَعَّمتم به عند ابن رسول الله على، فقال أبو عبد الله على الله عن وجل أكرم وَأجل من أن يُطعِمكم طعاماً فيُسوّغكموه ثمّ يسألكم عنه، ولكن يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمّد وآل محمّد (صلّی الله علیه وعلیهم)»(۲<sup>۲)</sup>

٩ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن الحارث بن حَريز، عن سَدير الصَّيْرَفيّ، عن أبي خالد الكابُلي، قال: دخلتُ على أبي جعفر عليه فدعا بالغداء، فأكلتُ معه طعاماً

**(Y)** 

روضة الواعظين ص ٥٤١.

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين ص ٥٤١.

سورة آل عمران، الآية: ١٠٣. (4)

الأمالي ج ١ ص ٢٧٨. (1) (7)

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤١. (0)

الكافي ج ٦ ص ٢٨٠ ح ٣.

ما أكلتُ طعاماً قط أطيب منه ولا ألطف، فلمّا فرغنا من الطعام، قال: "يا أبا خالد، كيف رأيت طعامك ـ أو قال ـ: طعامنا؟» قلت: جُعلت فِداك، ما أكلت طعاماً أطيب منه قط ولا أنظف، ولكن ذكرتُ الآية الّتي في كتاب الله عزّ وجل: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾، فقال أبو جعفر عَلِي الله إنما يَسألكم عمّا أنتم عليه من الحق "(١).

• 1 - ابن بابویه، قال: حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البَيْهَقي، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى الصُّولي، قال: حدّثنا أبو ذَكُوان القاسم بن إسماعيل بسُرّ من رأى سنة خمس وثمانين ومائتين، قال: حدّثني إبراهيم بن العباس الصُّولي الكاتب بالأهواز سنة سبع وعشرين ومائتين، قال: كُنّا يوماً بين يدي عليّ بن موسى الرضائي، فقال: «ليس في الدنيا نعيم حقيقي». فقال له بعض الفُقهاء ممّن الرضائي، فقال: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أما هذا النعيم في بحضرته: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد؟ فقال له الرضائية . وعلا صوته -: «كذا فسرتموه أنتم، وجعلتموه على ضروب؛ فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب، وقال آخرون: هو النوم الطيّب.

ولقد حدّثني أبي، عن أبي عبد الله على أنّ أقوالكم هذه ذُكِرت عنده، في قول الله تعالى: ﴿ فُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيم ﴾ فغَضِب على ، وقال: إنّ الله تعالى لا يَسْأل عباده عمّا تفضّل عليهم به، ولا يَمُنَّ بذلك عليهم، والامتنان مستقبح من المخلوقين، فكيف يُضاف إلى الخالق عزّ وجلّ ما لا يرضى به للمخلوقين؟! ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتنا، يَسْأل الله عنه بعد التوحيد والنبوّة، لأنّ العبد إذا وفي بذلك أدّاه إلى نعيم الجنّة الذي لا يزول، ولقد حدّثني بذلك أبي، عن أبيه عن محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه البيه الله إلّه إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله، وأنّك وليّ المؤمنين، بما جَعَله الله وجَعَلْتُه لك، فمن أقرّ بذلك وكان يَعْتَقِده صار إلى النعيم الذي لا زوال له».

فقال لي أبو ذَكُوان ، بعد أن حدّثني بهذا الحديث مبتدئاً من غير سُؤالٍ : حدّثتك به بجهاتٍ ، منها لقصدك لي من البصرة ، ومنها أن عمّك أفادنيه ، ومنها أنّي كنتُ مشغولاً باللغة والأشعار ولا أُعوّل على غيرهما ، فرأيت النبيّ في النوم

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٢٨٠ ح ٥.

والناس يُسلّمون عليه ويُجيبهم، فسلّمت فما ردّ عليّ، فقلت: أنا من أُمْتك يا رسول الله. فقال لي: بلى، ولكن حدّث الناس بحديث النعيم الذي سَمِعته من إبراهيم. قال الصُّولي: وهذا حديث قد رواه الناس عن النبيّ الله أنّه ليس فيه ذكر النعيم، والآية وتفسيرها، إنّما رَووا أنّ أوّل ما يُسْأل عنه العبد يوم القيامة؛ الشهادة والنبوّة وموالاة عليّ بن أبى طالب اللهادة والنبوّة وموالاة عليّ بن أبى طالب اللهادة والنبوّة وموالاة على بن أبى طالب

11 ـ محمّد بن العباس، قال: حدّثني عليّ بن أحمد بن حاتم، عن حسن بن عبد الواحد، عن القاسم بن الضَّحَّاك، عن أبي حَفْص الصائغ، عن الإمام جعفر ابن محمّدﷺ، أنّه قال: ﴿ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ والله ما هو الطعام والشراب، ولكن ولايتنا أهل البيت»(٢).

١٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الورّاق، عن جعفر بن عليّ بن نجيح، عن حسن بن حسين، عن أبي حفص الصائغ، عن جعفر بن محمّد ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾، قال: «نحن النعيم»(٣).

17 ـ وعنه، قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن نَجيح اليماني، قال: قلت ابن خالد، عن عمر بن عبد العزيز، عن وجلّ: ﴿ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؟ قال: لأبي عبد الله ﷺ: ما معنى قوله عزّ وجلّ: ﴿ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؟ قال: «النعيم الَّذي أنعم الله به عليكم من ولايتنا، وحبّ محمّد وآل محمّد (صلوات الله عليهم)»(٤).

القاسم، عن الحسن بن القاسم، عن الحسن بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن القاسم، عن محمّد بن عبد الله بن صالح، عن مُفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي عليه أنّه قال: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نحن النعيم (٥).

10 - وعنه: عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن أبي عُمير، عن أبي الحسن موسى ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾، قال: «نحن نعيم المؤمن، وعَلْقَم الكافر»<sup>(٦)</sup>.

١٦ ـ وعنه، قال: حدُّثنا عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضاﷺ ج ٢ ص ١٣٦ ح ٨. (٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٠ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٠ ح ٣. (٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٠ ح ٤.

<sup>(</sup>ه) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥١ ح ٦. (٦) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥١ ح ٥.

إسماعيل بن بشّار، عن عليّ بن عبد الله بن غالب، عن أبي خالد الكابُلي، قال: دخلتُ على محمّد بن عليّ عليه فقدّم لي طعاماً لم آكل أطيب منه، فقال لي: «يا أبا خالد، كيف رأيت طعامنا»، فقلت: جُعلت فِداك، ما أطيبه! غير أنّي ذكرت آية في كتاب الله فتَنَعّضتُ، فقال: «وما هي؟»، قلت: ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَعْذِ عَنِ النّعِيمِ ﴾، فقال: «والله لا تُسْأل عن هذا الطعام أبداً» ثمّ ضَجِك حتّى افتر (١) ضاحكاً وبَدَتْ أضراسُه، وقال: «أتدري ما النعيم؟»، قلت: لا، قال: «نحن النعيم الذي تُسْألُون عنه (١).

10 - وروى الشيخ المفيد: بإسناده، إلى محمّد بن السائب الكلبيّ، قال: لمّا قدم الصادق الله العراق نزل الحِيرة، فَدَخل عليه أبو حَنيفة وسأله عن مسائل، وكان ممّا سأله أن قال له: جُعلت فِداك، ما الأمر بالمعروف؟ فقال الله اللمعروف عي أهل السماء المعروف في أهل الأرض، وذاك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله الله الله الله الله في الله الله المأنكر؟ قال: «اللذان ظَلَماه حقّه، وابتزّاه أمره، وحَملا الناس على كَيفه». قال: ألا ما هو أن تَرى الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها؟ فقال أبو عبد الله الله الله الله الله عزّ وجلّ : ﴿ فُمّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَعْذِ عَنِ النَّعِيم ﴾، قال: "فما بالمعروف، ولا نهياً عن المنكر إنّما ذاك خيرٌ قدّمه». قال أبو حنيفة: أخبرني - جُعلت فِداك - عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فُمّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَعْذِ عَنِ النَّعِيم ﴾، قال: "فما عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن في السَّرب، وصِحّة البدن، والقُوت الحاضر. فقال: "يا أبا حنيفة، لئن وقَفك الله وأوْقَفَك يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضَّلالة وبتصرهم بنا من العَمَى، وعلّمهم بنا من نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضَّلالة وبتصرهم بنا من العَمَى، وعلّمهم بنا من الجَهل». قال: جُعلت فِداك، فكيف كان القرآن جديداً أبداً؟ قال: "لأنه لم يُجْعَل لزمانٍ فتُخْلِفُه الأيام، ولو كان كذلك لَفني القرآن قبل فناء العالم "".

10 ـ الطَّبَرسي: روى العياشي بإسناده ـ في حديث طويل ـ قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله على عن هذه الآية، فقال له: «ما النعيم عندك يا نُعمان؟» قال: القُوت من الطعام والماء البارد. فقال: «لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى

<sup>(</sup>١) افترُّ فلان ضاحكاً، أي أبدى أسنانه. «لسان العرب مادة فتر».

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥١ ح ٧. (٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٨.

يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شُربة شربتها ليَطُولن وُقُوفك بين يديه»، قال: فما النعيم جُعلت فِداك؟ قال: «نحن أهل البيت ـ النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألّف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله إلى الإسلام، وهي النعمة التي لا تَنْقَطِع، والله سائلهم عن حقّ النعيم الذي أنعم الله به عليهم، وهو النبيّ المنافقة وعترته»(١).

١٩ - ابن شهر آشُوب: عن أبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾: «يعني الأمن والصِحة وولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ (١٠٠٠).

٢٠ - وعن التنوير في معاني التفسير: عن الباقر والصادق ﷺ: «النعيم ولاية أمير المؤمنين ﷺ» (٣).

٢٢ - ابن بابويه: بإسناده، قال: قال عليّ بن أبي طالبﷺ، في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾، قال: «الرُّطَب والماء البارد». ومثله في صحيفة الرضاﷺ، عن عليّ بن أبي طالبﷺ،

٢٣ ـ الزمخشري في ربيع الأبرار: عن علي الله (لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)، قال: «الرُّطَب والماء البارد» (٥).

٢٤ ـ الشيخ ورّام: عن علي ﷺ، في قول الله تعالى: ﴿لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾، قال: «الأمن والصِّحَّة والعافية»(٦).

• - الطَّبَرسي: عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ، في معنى النعيم: «هو الأمن والصِحّة» (٧).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٣٣. (٢) المناقب ج ٢ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضاﷺ ج ٢ ص ٤٢ ح ١١٠.

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار ج ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>۷) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر ج ١ ص ٤٤.



### فضلها

ا ـ ابن بابویه: بإسناده، عن الحسین بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ (والعَصْر) في نوافله بَعَثه الله يوم القيامة مُشرِقاً وَجُهُه، ضاحكاً سِنُّه، قريرة عَيْنُه حتّى يَدْخُل الجنّة»(١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كَتَب الله له عشر حَسنات، وخَتم له بخير، وكان من أصحاب الحق، وإن قُرِئت على ما يُدْفَن تحت الأرض أو يُخْزَن، حَفِظُه الله إلى أن يُخْرِجه صاحبه».

٤ ـ وقال الصادق ﷺ: "إذا قُرِئت على ما يُدْفن حُفِظ بإذن الله، ووكّل به من يَحْرُسه إلى أن يُخْرجه صاحبه".

# بسرات التحزات

وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَلَوَاصَوْاْ بِٱلْصَّدِ ﴾ وَقُوَاصَوْاْ بِٱلصَّدِ ﴾

ا - ابن بابويه، قال: حدّثنا أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد بن مَسْرور، وعليّ بن الحسين بن شاذُويه المُؤذّن (رضي الله عنهم)، قالوا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر بن جامِع الحِمْيري، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات، عن محمّد بن سِنان، عن المُفضّل بن عمر، قال: سألتُ الصادق جعفر بن محمّد عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ قال نَسْانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾، فقال على المؤسّر عصر خُرُوج القائم على ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ يعني أعداءنا، ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني بآياتنا ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يعني بمواساة الإخوان ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾، يعني في العُسْرة» (١٠).

٧ - محمد بن العباس، قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن سَلَمة، عن جعفر ابن عبد الله المُحمّدي، عن أبي صالح الحسن بن إسماعيل، عن عِمران بن عبد الله المَشْرِقاني، عن عبد الله بن عُبيد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي عبد الله الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالحَقْ وَتَوَاصَوْا بالحَقْلِينَ آمَنُوا ﴾ بولاية أمير المؤمنين عليّ الله ﴿وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي الولاية ﴿وتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ أي وصوا أي أدرايهم ومن خلفوا من بعدهم بها وبالصبر عليها» (٢).

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن

<sup>(</sup>۱) كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ ص ٥٩٥ ح ١.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٣ ح ١.

زكريا، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله على في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ﴾، فقال: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الطَّبْرِ ﴾، فقال: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين على ﴿وَتَوَاصَوْا بَالحَقّ ﴾ من بعدهم وذراريهم ومَن خلفوا، أي بالولاية ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ أي وصوا أهلهم بالولاية وتَوَاصَوا بها وصَبَروا عليها ('').

٤ ـ وقال عليّ بن إبراهيم أيضاً: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ ، قال: هو قَسَمٌ ، وجوابه: إنّ الإنسان لخاسِرٌ . وقرأ أبو عبد الله ﷺ: (وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، وإنّه فيه إلى آخر الدهر ، إلاّ الَّذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات ، وتَوَاصَوا بالحق وتَوَاصَوا بالصبر وائتمروا بالتقوى ، وائتمروا بالصبر)(٢).



#### فضلها

١ - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، قال: «من قرأ: ﴿وَيَلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ في فرائضه، أَبْعَدَ الله عنه الفقر، وجَلب عليه الرِزق، ويدفع عنه مِيتة السُّوء»(١).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه، وإن قُرئت على العَيْن نفعتها».

٤ - وقال الصادق ﷺ: "إذا قُرئت على من به عَيْن، زالت عنه العَيْن بقُدرة الله تعالى».

### بسياتيات

وَيْلُ لِحَيْلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴿ اللَّهِ مَالَا وَعَدَدُهُ ﴿ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدُهُ ۞ كَلَّ لَكُ لِحَيْلَ لِي الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ لَيُ الْمُوقَدَةُ ۞ اللَّهِ عَلَى الْأَفْعِدَةِ لَيْ الْمُوقَدَةُ ۞ اللَّهِ عَلَى الْأَفْعِدَةِ لَيْ اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةً ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةً ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةً ۞ فَي عَمْدِ مُمَدَّدًا ۞ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُو

٧ - على بن إبراهيم: في معنى السورة، قوله: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾، قال: الذي يَغْمِز الناس، ويَسْتَحْقِر الفُقراء، وقوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُ ﴾ قال: أعدَّه ورأسه ويَغْضَب إذا رأى فقيراً وسائلاً، وقوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُ ﴾ قال: أعدَّه وَوَضَعه ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ قال: يَحْسَب أَنْ ماله يُخْلِدُه ويُبقيه، ثمّ قال: ﴿وَمَا ﴿كَلاَّ لَيُنْبَدُنَّ فِي الحُطَمَة ﴾ والحُطَمَة: البار التي تَحْطِم كل شيء. ثمّ قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ يا محمد ﴿مَا الحُطَمَة \* نَارُ اللَّهِ الموقَدة \* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ ﴾، قال: تَنْتَهِبُ على الفُؤاد، قال أبو ذر (رضي الله عنه): بَشِر المُتَكبّرين بكيّ في قال: تَلْتَهِبُ على الظهور، قوله: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴾، قال: مُطْبَقة ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾ قال: إذا مُدّت العَمَد عليهم أَكلَت والله الجُلُود (٢).

٣ ـ الطَّبرسي: روى العياشي بإسناده، عن محمّد بن النعمان الأحرل، عن حُمران بن أعين، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «إنّ الكفار والمشركين يُعيّرون أهل التوحيد في النار، ويقولون: ما نرَى تَوْحيدكم أغنى عنكم شيئاً، وما نحن وأنتم إلاّ

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ١٥٤ ح ١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٣.

سواء، قال: فَيأنف لهم الربّ تعالى، فيقول للملائكة: اشْفَعُوا، فيَشْفَعُون لِمَن شاء الله، ثمّ يقول للمؤمنين: اشْفَعُوا، فيَشْفَعُون لِمَن يَشَاء، ثمّ يقول للمؤمنين: اشْفَعُوا، فيَشْفَعون لمن شاء، ويقول الله: أنا أرحم الراحمين، اخرُجوا برحمتي، فيَخْرُجون كما يَخْرُج الفَرَاش»، قال: ثمّ قال أبو جعفر على «مُدّت العَمَد، وأُوصِدَت عليهم، وكان والله الخُلُود»(۱).

٤ - كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جَناح، قال: حدّثني عَوْف بن عبد الله الأزدي، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن أبي جعفر الله - في حديث طويل يَذْكُر فيه صِفة أهل النار - إلى أن قال الله فيه: «ثُمَّ يُعلّق على كلّ غُصنٍ من الزَّقوم سبعون ألف رجل، ما يَنْحَنِي ولا يَنْكسر، فتدخُل النار من أدبارهم، فتطّلع على الأفئدة، تُقلّص الشِّفاه، ويطير الجَنان (٢٠)، وتَنْضَج الجُلُود، وتَذُوب الشُّحوم، ويغضّب الحيّ القيّوم فيقول: يا مالك، قل لهم: ذوقُوا، فلن نزيدكم إلا عَذاباً. يا مالك، سعّر، سعّر، قد اشتد غضبي على مَن شَتَمني على عرشي، واستخفّ مالك، سعّر، وأنا المَلِكُ الجبّار. فينادي مالك: يا أهل الضّلال والاستكبار والنّعمة في بحقي، وأنا المَلِكُ الجبّار. فينادي مالك: يا أهل الضّلال والاستكبار والنّعمة في لحُومنا، وحَطَمت عِظَامنا، فليس لنا مُسْتَغِيث، ولا لنا مُعين. قال: فيقول مالك: وعَرّة ربّي، لا أزيدكم إلاّ عذاباً. فيقولون: إن عذّبنا ربّنا لم يَظْلِمنا شيئاً. قال: فيقول مالك: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٣) يعني بُعداً لأصحاب فيقول مالك: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٣) يعني بُعداً لأصحاب فيقول مالك: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ وَهُ عَنِي بُعداً لأَصحاب السَّعِيرِ وَلَّمَ اللهُ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعَيْ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعَيْ وَلَيْ السَّعَيْرِ وَلَيْ السَّعَيْ وَلَيْسَ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعَة المُنْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْعِيْ الْعَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْسَ السَّعَيْرِ وَلَيْ السَّعِيرِ وَلَيْلُولَ السَّعَالِ السَّعِيْ وَلَيْ السَّعَالِ السَّعِيرِ وَلَيْ السَّعَيْرِ وَلِيْلَا الْعَلَا الْعَلَيْ الْعَلَيْ السَّعَلِيْ وَلَيْ الْعَلَيْلُ السَّعِيرِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعِيرِ السَّعِيْرُ الْعَلَيْلِ السَّعِيرِ الْعَلَيْ الْعَرَاعُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْلِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَي

ثمّ يغْضَب الجبّار فيقول: يا مالك، سَعِّر سَعِّر، فيَغْضَب مالك، فيبعث عليهم سَحَابة سَوداء تُظِلِّ أهل النار كلّهم، ثمّ يناديهم فيَسْمَعها أوّلهم وآخرهم وأقصاهم وأدناهم فيقول: ماذا تُريدون أن أُمْطِركم؟ فيقولون: الماء البارد، واعطشاه واطول هواناه، فيُمْطِرهم حِجارةً وكَلاَلِيبَ وخَطَاطِيفَ وغِسْلِيناً ودِيْدَاناً من نار، فَتَنضَج وُجُوهُهم وجِباهُهم، وتَعْمَى أبصارُهُم، وتَحْطِم عِظامهم، فعند ذلك يُنادُون: واثبوراه، فإذا بقيت العِظام عَوَاري من اللحوم اشتد غَضَب الله فيقول: يا مالك، واثبوراه، عليهم كالحَظب في النار. ثمّ تَضْرِب أمواجها أرواحهم سبعين خَريفاً في

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) أي القلب. السان العرب مادة جنن ١.

النار، ثمّ تُطْبَق عليهم أبوابها من الباب إلى الباب مَسِيرة خمسمائة عام، وغِلظ الباب مسيرة مائة عام، ثمّ يُجْعَل كلّ رجل منهم في ثلاث توابيت من حديد من نار بعضها في بعض، فلا يُسْمَع لهم كلام أبداً، إلاّ أنّ لهم فيها شَهِيق كَشَهِيق البِغَال ونهيق كنهيق العَحمار، وعُواء كَعُواء الكِلاب، صُمّ بُكم عُمي فليس لهم فيها كلام إلاّ أنين، فتُطْبق عليهم أبوابها، وتُسَدّ عليهم عُمُدها، فلا يَدْخُل عليهم روح، ولا يَخرُج منهم الغَمّ أبداً، وهي عليهم مُؤصَدة \_ يعني مُطْبقة \_ ليس لهم من الملائكة شافِعون، ولا من أهل الجنّة صَدِيق حَمِيم، وينساهم الربّ، ويَمْحُو ذِكرَهم من قلوب العِباد، فلا يُذكرون أبداً، فنعوذ بالله العظيم العَفُق الرَّحمن الرَّحيم من النار وما فيها ومن كلّ عَمَل يُقرِّب من النار، إنّه غَفورٌ رحيمٌ جَوادٌ كريم" (١).

<sup>(</sup>١) الاختصاص ص ٣٦٤.



#### فضلها

١ - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من قرأ في فرائضه: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ شَهِد له يوم القيامة كلّ سَهْلٍ وجَبَلٍ وَمَدَرٍ، بأنّه كان من المُصلّين وينادي له يوم القيامة منادٍ: صَدَقتُم على عبدي، قُبِلَت شهادتكم له وعليه، أدخِلُوه الجنّة ولا تُحاسِبوه، فإنّه ممّن أُحبّه وأُحبّ عَمَله» (١٠).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعاذه الله من العذاب، والمَسْخ في الدُّنيا، وإن قُرئت على الرِّماح التي تصادم كَسَرت ما تُصادمه».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله عن العذاب الأليم، والمشخ في الدنيا، وإن قُرِئت على الرِّماح الخَطِّية (٢) كسَرت ما تُصادِمه».

٤ ـ وقال الصادق ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى مَصَافَ إِلا وانصرع المصَاف الثاني المقابل للقارىء لها، وما كان قراءتها إلا قُوة للقلب».

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص ١٥٦.

 <sup>(</sup>٢) الخَطّي: الرمح المنسوب إلى الخَطّ، وهو موضع ببلاد البحرين تُنسَب إليه الرّماح الخَطّية. «المعجم الوسيط مادة خطط».

### بِسِالِةِ الرَّاحِ الرَّاحِ

أَلَة تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَة جَعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا

أَبَابِيلَ ١ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِّيلِ ١ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْحُولٍ ١

المحمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عُمير، عن محمّد بن حُمران، عن أبان بن تَغْلِب، قال: قال أبو عبد الشيّلا: «لما أتى صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفِيل ليَهْدِم البيت مرّوا بإبل لعبد المُطّلب فساقوها، فبلغ ذلك عبد المُطّلب، فأتى صاحب الحبشة، فدخَلَ الأَذِنُ، فقال: هذا عبد المطّلب بن هاشم، قال: وما يشاء؟ قال التُرْجُمَان: جاء في إبل له سَاقُوها يسألك ردّها، فقال ملك الحبشة لأصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمُهم! جئتُ إلى بيته الذي يَعْبُده لأهْدِمه وهو يسألني إطلاق إبله! أما لو سألني الإمساك عن هَدْمه لفعلت، رُدّوا عليه إبله. فقال عبد المطّلب لتُرْجُمَانه: ما قال المَلِك؟ فأخبره، فقال عبد المطّلب لتُرْجُمَانه: ما قال عليه إبله، وانصرف عبد المطّلب: أنا ربّ الإبل، ولهذا البيت ربّ يَمْنَعُه، فرُدّت عليه إبله، وانصرف عبد المطّلب نحو مَنْزِله، فمرّ بالفيل في مُنْصَرفه، فقال للفيل: يا مَحمُود، فحرّك الفيل رأسه. فقال له: أتدري لِمَ جاءوا بك؟ فقال الفِيل برأسه: لا، فقال عبد المُطّلب: جاءوا بك لتَهْدِم بيت ربّك، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه: بأسه: لا، فقال عبد المُطّلب: جاءوا بك لتَهْدِم بيت ربّك، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه: لا، فقال عبد المُطّلب: جاءوا بك لتَهْدِم بيت ربّك، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه:

فانصَرف عبد المُطّلب إلى منزله، فلمّا أصبحوا غَدَوا به لدُخُول الحَرَم، فأبى وامتنع عليهم، فقال عبد المُطّلب لبعض مواليه عند ذلك: اعْلُ الجبل، فانظُر ترى شيئاً؟ فقال: أرى سَوَاداً من قبل البَحْر، فقال له: يُصيبه بصرك أجمع؟ فقال له: لا، وأوشك أن يُصيب، فلمّا أن قَرُب قال: هو طيْرٌ كثيرٌ ولا أعرِفُه، يَحمِل كلّ طيرٍ في مِنقاره حَصَاة مثل حَصَاة الحَذْف أو دون حَصَاة الحَذف. فقال عبد المطّلب: وربّ عبد المطّلب ما تُريد إلا القوم، حتى لمّا صارت فوق رُووسهم أجمع الْقَتْ الحَصَاة، فَوَقَعَت كلّ حَصَاةٍ على هَامَة رَجُل، فَخَرَجت من دُبره فقتَلته، فما انْفَلَتَ منهم إلا رجل واحدٌ يُخْبِر الناس، فلمّا أن

أُخْبَرَهم أَلقتْ عليه حَصَاةً فَقَتَلَتْه»(١).

٧ - وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، عن محمّد بن حُمران، وهِشام بن سالم، عن أبي عبد الله على قال: الممّا أقبل صاحب الحَبَسَة بالفِيل يُريد هَدْم الكعبة، مرّوا بإبل لعبد المُطّلب فاستاقوها، فتوجّه عبد المُطّلب إلى صاحبهم يسأله ردّ إبله عليه، فاستأذن عليه فأذن له، وقيل له: إنّ هذا شريف قُريش - أو عظيم قُريش - وهو رجل له عَقْل ومُروءة، فأكرمه وأدناه، ثمّ قال لتُرْجُمانه: سَله: ما حاجتك؟ فقال له: إنّ أصحابك مرّوا بإبل لي فاستاقوها فأحبَبْت أن تَرُدّها عليّ. قال: فتعجّب من سؤاله إياه ردّ الإبل. وقال: هذا الذي فأحبَبْت أن تَرُدّها عليّ. قال: فتعجّب من سؤاله أياه ردّ الإبل. وقال: هذا الذي نعمتم أنّه عَظِيم قُريش وذكرتم عَقْله، يَدَع أن يسألني أن أنصَرِف عن بيته الذي يعبُده، أما لو سألني أن أنصرِف عن هذا الأنصرَفْتُ عنه، فأخبرَه التُرْجُمان بمقالة المَلِك، فقال له عبد المُطّلب: إنّ لذلك البيت ربّاً يَمْنَعُه، وإنّما سألتك ردّ إبلي الحاجتي إليها، فأمر بردّها عليه.

فمضى عبد المُطّلب حتى لقي الفِيل على طَرَف الحَرَم، فقال له: محمود، فحرّك رأسه، فقال: أتدري لِم جيء بك؟ فقال برأسه: لا، فقال: جاءوا بك لتَهْدِم بيت ربّك أفتَفعَل؟ فقال برأسه: لا، قال: فانصرف عنه عبد المُطّلب، وجاءوا بالفِيل ليَدْخُل الحرَم، فلمّا انتهى إلى طَرَف الحَرَم امتنع من الدُّخول فضربوه فامتنع من الدُّخول، فأداروا به نَواحي الحرم كُلّها، كلّ ذلك يَمْتَنِع عليهم، فلم يَدْخُل، فبعث الله عليهم الطير كالخَطاطِيف، في مَناقيرها حَجَر كالعَدَسة أو نحوها، ثمّ تُحاذي برأس الرجل ثمّ تُرْسِلها على رأسه فتَخْرج من دُبره، حتى لم يَبْقَ منهم إلا رَجُلٌ هَرَب فجعل يُحَدّث الناس بما رأى إذ طَلَعَ عليه طائرٌ منها فرَفع رأسه، فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتى حاذى برأسه، ثمّ ألقاها عليه فَخَرجت من دُبره فمات»(٢).

" وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن مَحْبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر الله عن حميل بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سَالتُه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سَالتُ عَلَيْهِمْ مَن قبل البحر، رؤوسها كأمثال رُؤوس سِجّيلٍ ، قال: «كان طير سَافَ ")، جاءهم من قبل البحر، رؤوسها كأمثال رُؤوس

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٥. (٢) الكافي ج ٤ ص ٢١٦ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) أَسَفُ الطائِر: دَنا من الأرض. «لسان العرب مادة سفف».

السباع، وأظفارها كأظفار السباع من الطّير، مع كلّ طير ثلاثة أحجار: في رِجْليه حَجَران، وفي مِنْقاره حَجَر، فجَعلت تَرْمِيهم بها حتّى جَدّرت أجسادهم فقتَلتهم بها، وما كان قبل ذلك رئي شيء من الجُدَري، ولا رأوا من ذلك الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده؟». قال: "ومن أفْلَت منهم يَوْمَئِذِ انْطَلَق، حتّى إذا بَلَغوا حَضْرَموت، وهو واد دون اليمن، أرسل الله عليهم سَيْلاً فَغَرَّقهم أجمعين». قال: "وما رئي في ذلك الوادي ماءٌ قطّ قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة»، قال: "فلذلك سُمّي خَضْرَموت حين ماتُوا فيه"(۱).

2 - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد ـ يعني المفيد \_ قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن بلال المُهلّبي، قال: حدّثنا عبد الواحد بن عبد الله بن يُونُس الرِّبعي، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، قال: حدّثنا المُعلّى ابن محمّد البصري، قال: حدّثنا محمّد بن جُمهور العَمّي، قال: حدّثنا جعفر بن بشير، قال: حدّثنا سليمان بن سَماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه هذا، قال: «لما قصَد أبرهة بن الصَّبّاح مَلِك الحبشة ليهدم البيت، تَسرّعت الحَبشة، فأغاروا عليها، فأخذوا سَرْحاً (٢) لعبد المطلب بن هاشم، فجاء عبد المُطلب إلى المَلِك، فاسْتأذن عليه، فأذن له وهو في قُبّة دِيباج على سَرير له، فسلّم عليه، فرد أبرهة السلام، وجعل ينظُر في وجهه، فراقه حُسْنُه وجَمالُه وهَيْتُه. فقال له: هل كان في آبائك مثل هذا النُّور الذي أراه لك والجَمال؟ قال: نعم أيّها المَلِك، كلّ آبائي كان لهم هذا الجمال والنُّور والبَهاء، فقال له أبرَهة: لقد فُقتُم المُلوك فَخْراً وشَرَفاً، ويَحِقّ لك أن تكون سيّد قومك.

ثمّ أجلسه معه على سريره، وقال لسَائِس فِيله الأعظم ـ وكان فيلاً أبيض عظيم الخَلْق، له نابان مُرَصّعان بأنواع الدُّر والجَواهر، وكان المَلِك يُباهي به ملوك الأرض ـ: ائتني به، فجاء به سَائِسه، وقد زُيّن بكلّ زِينةٍ حسنة، فحين قابل وَجْه عبد المُطّلب سَجَد له، ولم يَكُن يَسْجُد لِمَلِكه، وأطلق الله لسانه بالعربية، فسلّم على عبد المُطّلب، فلمّا رأى المَلِك ذلك ارتاع له وظنّه سِحْراً، فقال: رُدّوا الفِيل إلى مكانه. ثمّ قال لعبد المُطّلب: فيم جِئت؟ فقد بلغني سَخَاؤك وَكَرمك وفَضلُك،

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۸ ص ۸۶ ح ٤٤.

 <sup>(</sup>٢) السَّرْحُ: المالُ يُسامُ في المرعى من الأنعام. «لسان العرب مادة سرح».

ورأيت من هيئتك وجَمالِك وجَلالِك ما يَقْتَضِي أَن أَنظُر في حاجتك، فسَلْني ما شئت. وهو يَرَى أَن يَسْأَله في الرجوع عن مَكّة، فقال له عبد المُطّلب: إنّ أصحابك غَدَوا على سَرْح لي فذهبوا به، فَمُرْهُمْ بِرَدِّهِ عليّ.

قال: فتغيّظ الحَبَشي من ذلك، وقال لعبد المُطّلب: لقد سَقَطت من عيني، جئتني تسألني في سَرْحك، وأنا قد جِئتُ لهَدْم شَرَفك وشَرَف قومك، وَمَكُرُمَتِكم التي تَنَميّزون بها من كلّ جيل، وهو البيت الذي يُحَجُّ إليه من كلّ صُقْع في الأرض، فَتركتَ مسألتي في ذلك وسألتني في سَرْحك. فقال له عبد المُطّلب: الشّ بربّ البيت الذي قصدت لهَدْمه، وأنا ربّ سَرْحي الذي أخذه أصحابك، فجئتُ أسألك فيما أنا ربّه، وللبيت ربّ هو أمنع له من الخَلْق كُلّهم، وأولى به منهم، فقال الملك: رُدّوا إليه سَرْحه، فَردُّوه إليه وانصرف إلى مَكّة، واتبعه المَلِك بالفِيل الأعظم مع الجيش لهذم البيت، فكانوا إذا حَمَلُوه على دُخُول الحَرَم أناخ، وإذا تَركُوه رَجَع مُهَرُولاً، فقال عبد المُطّلب لغِلمانه: ادْعُوا لي ابني، فجيء بأبي طالب، فقال: ليس هذا أريد، ادْعُوا لي ابني، فجيء بأبي طالب، فقال: ليس هذا أريد، ادْعُوا لي ابني، فجيء بأبي طالب، فقال إليه، قال: الفسر بن بنتي حتى تَصْعَد أبا فُبيس (۱)، ثمّ اضرب ببصرك ناحية البحر، فانظُر أيّ اذهب يا بني حتى تَصْعَد أبا فُبيس (۱)، ثمّ اضرب ببصرك ناحية البحر، فانظُر أيّ اذهب يا بني حتى مَن هناك، وخَبرني به.

قال: فصَعِد عبد الله أبا قُبيس، فما لَبِث أن جاء طيرٌ أبابيل مثل السَّيل والليل، فسقط على أبي قُبيس، ثمّ صار إلى البيت، فطاف به سبعاً، ثمّ صار إلى البيت، فطاف به سبعاً، ثمّ صار إلى الصَّفا والمَرْوة فطاف بهما سبعاً، فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر، فقال: انظُر يا بُني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به، فَنَظَرها فإذا هي قد أخدت نحو عسكر الحَبَشة فأخبر عبد المُطلب بذلك، فخرَج عبد المُطلب وهو يقول: يا أهل مكة، اخرُجوا إلى العسكر فخذوا غَنائِمكم، قال: فأتوا العسكر، وهم أمثال الخُشُب النَّخِرة، وليس من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار، في مِنْقاره ورجليه، يَقْتُل بكل حصاةٍ منها واحداً من القوم، فلمّا أتوا على جميعهم انْصَرَف الطّير، ولم يُر قبل ذلك ولا بعده فلمّا هلك القوم بأجمعهم جاء عبد المُطلب إلى البيت فتعلّق بأستاره، وقال:

<sup>(</sup>۱) وهو جبل مشرف على مسجد مكة. المعجم البلدان ج ٤ ص ٣٠٨.

يا حَابِسَ الفِيل بذي المُغَمِّس<sup>(۱)</sup> حَبَستَه كَأْنَه مُكَوْكَس في مَجْلس تَزْهَق فيه الأنفس فانصرف وهو يقول في فِرار قُريش وجَزعهم من الحَبشة:

طَارَتْ قُرَيشٌ إِذْ رَأْتُ خَمِيساً فَظَلْتُ فَرْداً لا أَرَى أَنِيسا وَلا أُحُسنَ مِنهُمُ حَسِيسا إِلاّ أَخالِي ماجِداً نَفِيسا مُسوَّداً في أهله رئيسسا»(٢)

و عليّ بن إبراهيم، في معنى السورة، قال: نزلت في الحَبشة حين جاءوا بالفِيل ليَهْدِموا به الكعبة، فلمّا أدنوه من باب المسجد، قال له عبد المُطّلب: أتدري أين يُؤمّ بك؟ فقال برأسه: لا، قال: أتوا بك لتَهْدِم كَعْبة الله، أتفعل ذلك؟ فقال برأسه: لا، فَجَهَدَتْ به الحَبشة ليَدْخُل المسجد فأبى، فحَمَلُوا عليه بالسيوف وقطّعوه ﴿وَأَرْسَلَ ﴾ الله ﴿عَلَيهِم طَيراً آبابيل ﴾. قال: بَعضُها على أثر بعض، وترميهم بحجارة من سِجِيل ﴾، قال: كان مع كلّ طير ثلاثة أحجار: حَجَر في مِنقاره، وحَجَران في رِجليه، وكانت تُرَفُرِفُ على رُؤوسهم، وترمي أدمغتهم، فيدخل الحَجر في دِماغ الرجل منهم، ويَخْرُج من دُبُره، وتَنقضُّ أبدانهم، فكانوا كما قال الله: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولِ ﴾، قال: العَصْف: البِبْنُ، والمأكولُ هو الذي يبقى من فَضْله. قال الصادق اللهذي "وهذا الجُدَريّ من ذلك الذي أصابهم في زَمَانهم").

<sup>(</sup>١) المُغَمَّسُ: موضع قرب مكّة في طريق الطائف. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٦١).

 <sup>(</sup>۲) الأمالي ج ١ ص ٧٨.
 (۳) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٤.



#### فضلها

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «مَن قرأ هذه السورة أعطاه الله من الأجر كَمَن طاف حول الكعبة واعتكف في المسجد الحرام، وإذا قُرئت على طَعَامٍ يُخَاف منه كان فيه الشِّفاء، ولم يؤذِ آكِلَه أبداً».

٣ - وقال رسول الله الله الله الله الله الله الله على طعام لم يُرَ فيه سُوءٌ أبداً».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «إذا قُرِئت على طعامً يُخاف منه كان شِفاءً من كل داءٍ، وإذا قرأتها على ماءٍ ثمّ رُشّ الماء على من أُشْغِل قلبه بالمرض ولا يَدْرِي ما سببه يَصْرفه الله عنه».

## بِسِولِيِّوالِّحِولِيِّ

لإِيلَافِ فُرَيْشٍ ﴿ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ اللّذِي فُرَيْشٍ ﴿ وَاللَّهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ اللّذِي ٱللَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾

١ - عليّ بن إبراهيم، قال: نزلت في قُريش، لأنّه كان مَعَاشُهم من الرِّحْلَتَين:
 رِحْلَة في الشتاء إلى اليمن، ورِحْلة في الصيف إلى الشام، وكانوا يَحْمِلون من مكّة

الأَدَم واللّب (١)، وما يقع من ناحية البحر من الفُلْفُل وغيره، فيَشْترون بالشام الثِياب والدَّرْمَك (٢) والحُبوب، وكانوا يَتَآلفُون في طريقهم، ويُثبِّتون في الخروج في كلّ خَرْجَةٍ رئيساً من رُؤساء قُريش، وكان مَعَاشُهم من ذلك، فلمّا بعَث الله رسوله ﷺ

استَغْنَوا عن ذلك، لأنّ الناس وَفَدوا على رسول الله في وحَجّوا إلى البيت، فقال الله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ﴾، فلا يَحْتاجُون أنْ يَذْهَبوا إلى الشام ﴿وآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ ﴾ يعني خوف الطَّريق (٢).

<sup>(</sup>١) لب كل شيء: خالصه وخياره، وقد غلب على ما يؤكل داخله ويطرح خارجه من الثمر. «لسان العرب مادة لبب».

<sup>(</sup>٢) أي الدقيق الأبيض. «المعجم الوسيط مادة درمك».

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٥.



#### فضلها

ابن بابویه: بإسناده، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر عليه قال: «من قرأ سورة: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) في فرائضه ونَوَافله، كان فيمن قبل الله عز وجل صلاته وصيامه، ولم يُحاسِبه بما كان منه في الحياة الدنيا» (١).

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «مَن قرأ هذه السورة غفر الله له ما دامت الزكاة مُؤدّاة، ومن قرأها بعد صلاة الصُّبح مائة مرّة حَفِظه الله إلى صلاة الصُّبح».

٣ ـ وقال رسول الله الله الله الله الله وحفيظه إلى صلاة الصبح».

٤ - وقال الصادق ﷺ: "من قرأها بعد صلاة العصر كان في أمان الله وحِفْظه إلى وقتها في اليوم الثاني".

## بسياس

أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمِيَسِدَ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾

" عليّ بن إبراهيم، في معنى السورة: قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينِ ﴾، قال: نزلت في أبي جهل وكفّار قريش ﴿ فَلَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾، أي يدفعه عن حقه ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ ﴾ أي لا يرغب في طَعام المِسْكِين ، ثمّ قال: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قال: عنى به التاركِين، لأن كلَّ إنسانِ يَسهو في الصلاة، وعن أبي عبد الله عَلِيه ، قال: «الذي يُوخّرها عن أوّل الوقت إلى آخره من غير عُذْر ». ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ فيما يفعلون يُوخّرها عن أوّل الوقت إلى آخره من غير عُذْر ». ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ فيما يفعلون ﴿ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الآلات التي يحتاجُ إليها الناسُ، وفي روايةٍ أُخرى: «الخمس والزكاة» (٣).

٤ \_ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

 <sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ۲ ص ٥٥٥ ح ١.
 (۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ٥٥٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٦.

الحسين، عن محمّد بن الفُضيل، قال: سألتُ العبد الصالح على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ هُم عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾، قال: «هو التضييع»(١).

• وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبي المَغْرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ، في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، قال: «هو القَرْضُ يُقْرِضُه، والمعروف يصطنعه، ومَتاع البيتِ يُعيره، ومنه الزكاة». فقلت له: إن لنا جيراناً إذا أعرْناهم متاعاً كسَروه وأفسَدوه، فعلينا جُناحٌ أن نمنعهم؟ قال: «لا، ليس عليكم جُناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك»(٢).

٦ - ابن بابویه: عن أبي جعفر ﷺ، قال: «حدّثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: ليس عملٌ أحَبُّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة، فلا يشغلنّكُم عن أوقاتها شيءٌ من أمور الدُّنيا، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمَّ أقواماً فقال: ﴿الَّذِينَ هُم عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾، يعني أنّهم غافِلون، استَهانوا بأوقاتها»(٣).

٧ - الطَّبَرْسي: روى العيّاشي بالإسناد، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسُوسَة الله على الله على

٨ - وعن أبي أسامة زيد الشخام، قال: سألتُ أبا عبد الشير عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ هُم عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾، قال: «هو التّرْكُ لها والتواني عنها» (٥٠).

٩ - وعن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحسن ﷺ، قال: «هو التَضييع لها»<sup>(٦)</sup>.

١٠ ـ الطَّبَرسي، في قوله تعالى: ﴿ويَمْنَعُونَ المَاعُونَ﴾، قال: اختُلِف فيه، فقيل: هو الزكاة المفروضة، عن علي ﷺ، وابن عُمَر، والحسن، وقتادة، والضحاك، قال: ورُوي ذلك عن أبي عبد الله ﷺ (٧٧).

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الخصال ص ٦٢١ ح ١٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>V) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٦.

11 ـ وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله الله الله القرضُ تُقْرِضُه، والمَعروف تصنعه، ومَتاع البيت تُعيره، ومنه الزكاة». قال: فقلت: إنّ لنا جِيراناً إذا أَعَرْناهُم مَتاعاً كسَروه، وأفسَدوه أفعلينا جُناحٌ أن نمنَعهم؟ فقال: «لا، ليس عَليك جُناحٌ أن تَمنَعَهم إذا كانوا كذلك»(١).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٧.



#### فضلها

ا - ابن بابویه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه، قال: «من كانت قراءته: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ) في فرائضه ونوافِله، سقاهُ الله من الكوثر يَومَ القيامة، وكان مُحَدَّثُه عند رسولِ الله في أصل طُوبي (١٠).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة سَقاه الله تعالى من نَهرِ الكوثر، ومن كلّ نهرٍ في الجنّة وكتب له عشر حسنات بعدد كلّ من قرّب قُرباناً من الناس يَوم النَحْرِ، ومن قرأها ليلة الجمعة مائة مرّة رأى النبي في مَنَامه رأي العين، لا يَتَمثّل بغيره من الناس إلاّ كما يراه».

" ـ وقال رسول الله الله الله الله الله من نهر الكوثر ومن كلّ نهر في المجنّة، ومن قرأها ليلة الجُمعة مائة مرّة مُكملة رأى النبيّ في مَنامِه بإذن الله تعالى».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «من قرأها بعد صلاةٍ يُصَلّيها نصف الليل سِرّاً من ليلة الجمعة ألف مرّةٍ مكملة رأى النبيّ في منامه بإذن الله تعالى».

## بِسِرِليِّ الرِّحْزِاتِ

## إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَىرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ١ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْرُ ١

السلخ في أماليه، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد يعني المفيد - قال: أخبرنا محمّد بن إسماعيل، قال: حدّثنا محمّد بن الصَلْت، قال: حدّثنا أبو كُدَينة، عن عطاء، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن العباس، قال: لمّا أُنزل على رسول الله على: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾، قال له عليّ بن أبي طالب على: «ما هو الكوثر يا رسول الله؟»، قال: «نَهْرٌ أكرَمني الله به». قال علي على: «إنّ هذا النهر شَريف، فانْعَتْه لنا يا رسول الله؟» قال: «نعم يا عليّ، الكوثر نهرٌ يجري تحت عرش الله تعالى، ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزَبد، حصاهُ الزَبَرْجَد والياقوت والمَرجان، حَشيشُه الزَّعْفَران، تُرابُه المِسْك الأذفَر، قواعِدُه تحت عرش الله عز وجلّ». ثمّ ضرب رسول الله ي يدَه على جنب أمير المؤمنين عرش الله عن وقال: «يا عليّ، إنّ هذا النهر لي، ولك، ولمحيّك من بعدي»(١).

ورواه المفيد في أماليه، قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن بلال المُهلّبي، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن الحسين البغدادي، قال: أخبرنا محمّد بن إسماعيل، قال: حدّثنا محمّد بن الصَلْت، قال: حدّثني أبو كُدَينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن العباس، قال: لمّا نزل على رسول الله الله أَعْظَيْنَاكَ الكُوثَرَ ، قال له عليّ بن أبي طالب عليه الله هو الكوثر يا رسول الله وذكر الحديث بعينه (٢).

٢ ـ وعنه، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن العَرزَمي، قال: حدّثنا المُعلّى بن هِلال، عن الكَلبي، عن أبي صالح، عن عبد الله بن العباس، قال: سمِعتُ رسول الله يقول:

<sup>(</sup>١) الأمالي ج ١ ص ٦٧.

«أعطاني الله تعالى خَمْساً وأعطى عليّاً خمساً، أعطاني جوامع الكَلِم، وأعطى عليّاً جوامع العِلم، وجَعَلني نبيّاً، وجَعله وصيّاً، وأعطاني الكوثر، وأعطاه السّلْسبيل، وأعطاني الوَحي، وأعطاه الإلهام، وأسرى بي إليه، وفتح له أبواب السماء والحُجُب حتّى نَظر إلييَّ ونظرتُ إليه». قال: ثمّ بكى رسول الله فقلت له: ما يُبكيك فِداك أبي وأُمّي؟ قال: «يابن عباس، إنّ أوّل ما كلّمني به أن قال: يا يبكيك فِداك أبي وأُمّي؟ قال: المحجُب قد انْخَرَقت، وإلى أبواب السماء قد محمّد، انظر تحتك، فنظرتُ إلى الحُجُب قد انْخَرَقت، وإلى أبواب السماء قد فتّحت، ونظرت إلى عليّ وهو رافِع رأسه إليّ، فكلّمني وكلّمته، وكلّمني ربي عزّ وجلّ».

فقلت: يا رسول الله يِم كلّمك ربّك؟ قال: «قال لي: يا محمّد، إنّي جَعلتُ عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك، فأعلِمه، فها هو يَسمع كلامك. فأعلمته وأنا بين يدّي ربّي عزّ وجلّ، فقال لي: قد قبِلتُ وأطعتُ. فأمر الله الملائكة أن تُسلّم عليه، ففعلت. فرد عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررتُ بملائكة من ملائكة السّماء، إلا هنّأوني وقالوا: يا محمّد، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، لقد دخل السرورُ على جميع الملائكة باستخلاف الله عزّ وجلّ لك ابنَ عمّك، ورأيتُ حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض، فقلت: يا جَبْرَئيل لِمَ نكس حَملةُ العَرشِ رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد، ما مِن مَلك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجهِ عليّ بن أبي طالب استِبشاراً به، ما خلا حَملة العرش فإنّهم استأذنوا الله عزّ وجلّ الساعة، فأذن لهم أن يَنْظُروا إلى عليّ بن أبي طالب، فنظروا إليه. فلمّا وجلّ الساعة، فأذن لهم أن يَنْظُروا إلى عليّ بن أبي طالب، فنظروا إليه. فلمّا هَبطتُ جَعلتُ أُخبره بذلك وهو يُخبرني به، فعَلِمتُ أنّي لم أطأ مَوطِئاً إلا وقد كُشِف لعليّ عنه حتّى نَظَر إليه».

قال ابن عباس: فقلتُ: يا رسول الله، أوصني. فقال: «عليك بمودة عليّ بن أبي طالب، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً لا يقبل الله من عبدٍ حسنةً حتّى يسأله عن حُبّ عليّ بن أبي طالب، وهو تعالى أعلم، فإن جاء بولايته، قبل عمّله على ما كان منه، وإن لم يأتِ بولايته لم يسأله عن شيء، ثمّ أمر به إلى النار. يابنَ عباس، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، إنّ النار لأشدّ غضباً على مُبغِض عليّ منها على من زعم أنّ لله وَلداً. يابن عباس، لو أنّ الملائكة المُقرّبين والأنبياء المُرسَلين، اجتمعوا على بُغض عليّ، ولن يفعَلوا، لعَذّبهم الله بالنار». قلت: يا رسول الله، وهل يُبغِضه أحد؟ قال: «يابن عباس، نعم، يُبغِضه قومٌ يَذْكُرون أنّهم من أُمّتي، لم يجعل الله أحد؟ قال: «يابن عباس، نعم، يُبغِضه قومٌ يَذْكُرون أنّهم من أُمّتي، لم يجعل الله

لهم في الإسلام نصيباً. يابن عباس، إنّ من علامة بُغضِهم له تفضيلهم من هو دونَه عليه. والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، ما بعث الله نبيّاً أكرَم عليه منّي، ولا وصيّاً أكرَم عليه من وصيّي».

قال ابن عباس: فلم أزَل له كما أمرني رسول الله ووصّاني بمودّته، وإنّه لأكبر عملي عندي. قال ابن عباس: ثمّ مضى من الزمان ما مضى، وحضرت رسول الله الوفاة، حضرتُه فقلت له: فِداك أبي وأُمّي يا رسول الله، قد دنا أجلُك، فما تأمُرني؟ فقال: «يابن عباس، خالِف من خالَف عليّاً، ولا تكوننّ لهم ظهيراً ولا وليّاً». قلتُ: يا رسول الله، فلِمَ لا تأمُر الناسَ بتَرْكِ مُخالفتِه؟ قال: فبكى حتى أُخمي عليه، ثمّ قال: «يابن عباس قد سبق فيهم عِلم ربّي، والذي بعثني بالحقّ نبيّا، لا يخرُج أحدٌ مِمّن خالفه من الدُّنيا، وأنكر حقّه، حتّى يغيّر الله بعثني بالحقّ نبيّا، لا يخرُج أحدٌ مِمّن خالفه من الدُّنيا، وأنكر حقّه، حتّى يغيّر الله تعالى ما به من نعمةٍ. يابن عباس، إذا أردت أن تَلقى الله وهو عنك راضٍ، فاسْلُك طريقة عليّ بن أبي طالب، ومِلْ معه حيث مال، وارْضَ به إماماً، وعادٍ مَن عاداه، ووالِ مَن والاه. يابن عباس، احذَر أن يدخُلَك شَكّ فيه، فإنّ الشَكّ في عليّ كُفْرٌ بالله عزّ وجلّ»(١).

" - وعنه: بإسناده، عن عَطاء بن السائب، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب الله قال: "قال النبيّ الله أعطِيتُ جوامِع الكَلِم». قال عطاء: فسألتُ أبا جعفر الله عنه الكَلِم، قال: "القرآن" (٢).

٤ - محمّد بن العباس: عن أحمد بن سعيد العَمّاري، من ولد عمّار بن ياسر، عن إسماعيل بن زكريّا، عن محمّد بن عون، عن عِكرمة، عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُرَ﴾، قال: نهر في الجنّة، عمقُه في الأرض سبعون ألف فرسخ، ماؤه أشدّ بياضاً من اللّبن وأحلى من العسل، شاطئاه من اللؤلؤ والزَبَرْجَد والياقوت، خَصّ الله تعالى به نبيّه وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) دون الأنبياء (٣).

• - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حُصَين

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ١ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٦ ح ١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ج ٢ ص ٩٩.

آ ـ وعنه: عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مِسْمَع بن أبي سيار، عن أنس بن مالك، قال: سمِعتُ رسول الله الله يقول: «لمّا أُسري بي إلى السماء السابعة، قال لي جَبْرَئيل الله الله الله المحمّد أمامك. وأراني الكوثر، وقال: يا محمّد، هذا الكوثر لك دون النبيّين، فرأيت عليه قصوراً كثيرةً من اللؤلؤ والياقوت والدُّر، وقال: يا محمّد، هذه مساكنك ومساكن وزيرك ووصيّك عليّ بن أبي طالب وذُريته الأبرار»، قال: «فضربتُ بيَدي على بَلاطِه فشَمَمتُه فإذا هو مسك، وإذا أنا بقُصور، لَبِنَة من ذهب ولَبِنَة من فِضّة» (٢).

٧ - وعنه: عن أحمد بن هَوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن حُمران بن أعين، عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله الغَداة، ثم التفت إلى علي عليه الله الله الله الله الله النور الذي أراه قد غَشيك؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جَنابة في هذه الليلة، فأخذت بَطن الوادي فلم أُصِب الماء، فلمّا ولّيتُ ناداني مُناد: يا أمير المؤمنين، فالتفت فإذا خَلفي إبريق مَملوء من ماء، وطَسْت من ذهب مملوء من ماء، فاغتسلتُ. فقال رسول الله الله المعنى، أمّا المُنادي فَجَبْرئيل، والماء من نهر يُقال له الكوثر، عليه اثنتا عشرة ألف شجرة، كلّ شجرة لها ثلاثمائة وستون غُضناً، فإذا أراد أهلُ الجنّة الطّرَب، هبّت ريح، فما من شجرة ولا غُصن إلا وهو أحلى صوتاً من الآخر، ولولا أنّ الله تبارك وتعالى كتب على أهل الجنّة أنّ لا يَموتوا، لماتوا فرحاً من شدّة حَلاوة تلك الأصوات، وهذا النهر في جنّة عَدْنٍ، وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين وليس لأحدٍ فيه شيء "".

٨ - السيد الرّضي في كتاب المناقب الفاخِرة في العِترة الطاهرة، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الشافعيّ، بقراءتي عليه فأقرّ به، أخبره عبد الله بن محمّد بن عثمان المُلقّب بالسقّاء الحافظ الواسطيّ، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>۲) تأويل الآيات ج ۲ ص ۸۵٦ ح ۳.

<sup>(</sup>۱) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٦ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٥٧ ح ٤.

أبو الحسن أحمد بن عيسى الرازي البصري، عن محمّد بن عُبيدة الأصفهاني، عن محمّد بن حُمَيد الرازيّ عن جَرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الله يكر وعمر: «امضِيا إلى عليّ حتى يُحدِّثَكُما ما كان في ليلته، وأنا على أثرِكما».

9 - الطّبَرسي في الاحتجاج: في حديث النبيّ هم اليهود، قالت اليهود: نوح خيرٌ منك، قال النبيّ في: «ولِمَ ذلك؟»، قالوا: لأنّه رَكِب على السفينة فجرت على الجوديّ. قال النبيّ في: «لقد أُعطيتُ أنا أفضل من ذلك». قالوا: وما ذاك؟ قال: «إنّ الله عزّ وجلّ أعطاني نَهراً في الجنّة مَجراه من تحت العَرش وعليه ألف ألف قصر، لَبِنة من ذهب، ولَبِنة من فِضّة، حَشيشُها الزَّعْفران، ورَضْراضُها الله تعلل خيرٌ لي ولأمّتي، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْثَرَ﴾. قالوا: صَدَقت يا محمّد، هو مكتوبٌ في التوراة، وهذا خيرٌ من ذلك".

١٠ - الطَّبَرسي، قال: رُوي عن أبي عبد الله عليه في معنى الكوثر، قال:

<sup>(</sup>۱) العمدة ص ۳۷۵ ح ۷۳۸.

<sup>(</sup>٢) الرَّضراض: ما دقّ من الحصى. «المعجم الوسيط مادة رضيض».

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ص ٤٨.

11 - ابن الفارسيّ في الروضة: قال ابن عباس: لما نزلَت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّكُوثُرَ ﴾ صَعِد رسول الله المِنبر فقرأها على الناس، فلمّا نزل قالوا: يا رسول الله، ما هذا الذي قد أعطاك الله؟ قال: «نهر في الجنّة، أشدّ بياضاً من اللّبن، وأشدّ استقامةً من القِدْح (٢)، حافّتاه قباب الدّرّ والياقوت تَرِده طُيورٌ خُضر لها أعناق كأعناق البُحْت». قالوا: يا رسول الله، ما أنعم هذا الطائر! قال: «أفلا أخبركم بأنعم منه؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «من أكل الطير وشَرِب الماء، وفاز برضوان الله». قال رسول الله الله أعمّ وأكفى، أترونها للمؤمنين المتّقين؟ لا، ولكنّها للمؤمنين المتّلوثين الخطّائين» (٣). وأحاديث الكوثر كثيرة، اقتصرتُ على ذلك مَخافة الإطالة.

17 - الشيخ في أماليه، قال: أخبرنا الحَفّار، قال: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا أبو مُقاتِل الكَشّيّ ببغداد، قَدِم علينا سنة أربع وسبعين ومائتين في قَطِيعة الربيع، قال: حدّثنا أبو مُقاتِل السَّمَرْقَندي، قال: حدّثنا مُقاتِل بن حَيّان، قال: حدّثنا الأصبَغ بن نُباتة، عن عليّ بن أبي طالب الله قال: «لمّا نزلت على النبيّ الله فضل لِربّك وَٱنْحَرْ ، قال: يا جَبْرئيل، ما هذه النَحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة، ولكنّها رَفْعُ الأيدي في الصلاة "(٤).

17 ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْكُرْ﴾؟ قال: «النَحْرُ: الاعتِدالُ في القيام، أن يُقيم صُلْبَه ونَحْرَه». وقال: «لا تُكفِّر، فإنّما يصنع ذلك المَجُوس، ولا تَلقّم، ولا تَحْتفِز (٥)، ولا تَقَع على قَدميك، ولا تفترش فِراعيك» (٦).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) القِدْح: السَّهم قبل أن يُنْصَل ويراش. «لسان العرب مادة قدح».

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ص ٥٤٩. (٤) الأمالي ج ١ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) اخْتَفَرَ: استوى جالساً على وَرِكَيه. وقيل: استوى جالساً على رُكبتيه كأنّه ينهض. «لسان العرب مادة حفه».

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٣ ص ٣٣٦ ح ٩.

١٥ ـ وعن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾؟
 فقال بيده هكذا، يعني استقبَل بيديه حَذْو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة (٢٠).

17 - وروي عن مُقاتل بن حيّان، عن الأصبَغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين المؤمنين الله قال: «لما نزلت هذه السورة، قال النبيّ الله لِجَبْرَئيل الله: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمُرك إذا تحرّمت للصلاة، أن ترفع يَديك إذا كبّرت، وإذا رَكَعت، وإذا رَفعت رأسَك من الرُّكوع، وإذا سَجَدت، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، فإنّ لكلِّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رَفعُ الأيدي عند كلّ تكبيرة. قال النبيّ الله: "رفع الأيدي من الاستكانة. قلت: وما الاستكانة؟ قال: «ألا تقرأ هذه الآية: ﴿فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ ﴿؟ (٣) ». ثمّ قال الطّبَرسي: أورده الثعلبيّ، والواحديّ في تَفْسِيرَيْهما (٤).

1۷ - علىّ بن إبراهيم، في معنى السورة: قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، قال: الكوثر: نهرٌ في الجنّة أعطاه الله رسولَ الله الله عوضاً عن ابنه إبراهيم. قال: دخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبي العاص، فقال عمرو: يا أبا الأبتر، وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سُمّي أبتر، ثمّ قال عمرو: إنّي لأشنأ محمّداً، أي أبغُضه. فأنزل الله على رسوله الله في العاص أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ ﴾ أي مُبْغِضك عمرو بن العاص أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ ﴾ أي مُبْغِضك عمرو بن العاص ﴿هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ يعني لا دينَ له ولا نسب (٥).

1. - ابن بابویه: بإسناده، عن أمير المؤمنين ﷺ، في حديث: «أشَرّ الأولين والآخِرين: «والأبتر: عمرو بن النا عشر». إلى أن قال في الستّة الآخرين: «والأبتر: عمرو بن العاص» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مجمع البیان ج ۱۰ ص ٤٦٠. (۲) مجمع البیان ج ۱۰ ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية: ٧٦. (٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٧. (٦) الخصال ص ٤٥٩ ح ٢.

19 ـ محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا محمّد بن مَخْلَد الدهّان، عن عليّ بن شهد القريضي بالرَّقَة، عن إبراهيم بن عليّ بن جَناح، عن الحسن بن عليّ بن محمّد ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه هي قال: «ولقد قال عمرو بن العاص على مِنبَر مصر: مُحي من كتاب الله ألف حَرف، وحُرّف منه ألف حَرف، وأعطيتُ مائتي ألف دِرهَم على أن أمحو: ﴿إِنَّ شَانِقَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾، فقالوا: لا يجوز ذلك. قلت: فكيف جاز ذلك لهم، ولم يَجُزْ لي؟ فبلغ ذلك معاوية، فكتب إليه: قد بلغني ما قلت على مِنبَر مِصر، ولست هناك (۱).

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٥٦٩ ح ٤٢.



#### فضلها

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعَريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شُعيب، عن أبي عبد الله عليه، قال: «كان أبي (صلوات الله عليه) يقول: «(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُلُث القرآن، و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) رُبُع القرآن» (.)

٣ ـ ابن بابویه: بإسناده، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العَلاء، عن أبي عبد الله الله الله الله أحَدٌ) في فريضة عبد الله الله الله أحَدٌ) في فريضة من الفرائض غفر له ولوالديه وما وَلَد، وإن كان شقيّاً مُحي من ديوان الأشقياء، وأثبت في ديوان السُعَداء، وأحياه الله تعالى سعيداً، وأماته شَهيداً، وبعثه شهيداً»(٣).

٤ ـ الطَّبَرسي: عن شُعيب الحَدّاد، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «كان أبي يقول: (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) رُبع القرآن، وكان إذا فرغ منها قال: أعبد الله وَحْدَه،

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ٤٥٨ ح ٢٣.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ٤٥٤ ح ٧.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص ١٥٦.

أُعبُد الله وَحْدَه ١١٠٠.

• وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه ، قال: «إذا قلت: ﴿لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، فقل: ولكنّي أعبُد الله مُخلِصاً له ديني، فإذا فَرغت منها، فقل: ديني الإسلام ثلاث مرّات»(٢).

7 - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى من الأجر كأنّما قرأ رُبع القرآن، وتباعَدت عنه مُؤذية الشيطان، ونَجّاه الله تعالى من فزَع يوم القيامة، ومن قرأها عند منامه، لم يتعرّض إليه شيءٌ في منامه، فعَلّموها صِبْيانكم عند النوم، ومَن قرأها عند طُلُوع الشمس عشر مرات، ودعا بما أراد من الدنيا والآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية يفعلها».

## بِسيالةِ الرِّحزالِين

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا أَعَبُدُمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلَا أَنتُدُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَناْ عَايِدٌ اللَّهُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلَا أَناْ عَايِدٌ اللَّهُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ مَا عَبُدَتُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ مَا عَبُدتُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

ا على بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عُمير، قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلاَ أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلاَ أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَد الله عِلاَ فَل عَل عَد أبي جعفر الأحول في ذلك جواب، فدخل المدينة، فسأل أبا عبد الله عن ذلك، فقال: «كان سبب نزولها وتكرارها أنّ قريشاً قالت لرسول الله الله المعتبد الهتنا سنةً، ونعبد إلهك سنةً، وتعبد آلهتنا سنةً، ونعبد إلهك سنةً، فأجابهم الله بمِثل ما قالوا، فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وفيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وفيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وفيما قالوا: عبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وفيما قالوا: عبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وفيما قالوا: عبد آلهتنا سنة ﴿وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ \* ". قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي عبد الله الله الله الله الله الله إذا فرَغ من قراءتها يقول: «ديني الإسلام» ثلاثاً (۱).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ج ٢ ص ٤٤٨.



#### فضلها

الله والفَتْح) في نافلة أو فريضة، نصره الله على جميع أعدائه، وجاء يوم نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْح) في نافلة أو فريضة، نصره الله على جميع أعدائه، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب يَنْطِق، قد أخرَجه الله من جَوفِ قَبْرِه فيه أمان مِن حَرّ جَهنّم ومن النار، ومن زفير جهنّم، فلا يمُرُّ على شيء يوم القيامة إلاّ بشره وأخبره بكلّ خير حتى يَدخُل الجنّة، ويُفْتَح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمَنَّ ولم يَخْطر على قلبه»(۱).

٢ - ومن خواص القرآن: رُوي عن النبيّ ، أنّه قال: «من قرأ هذه السورة أُعطي من الأجر كمن شَهِد مع النبيّ ألي يوم فتح مكة، ومن قرأها في صلاةٍ وصلّى بها بعد الحمد، قُبلت صلاته منه أحسن قَبول».

٣ ـ وقال رسول الله على: «من قرأها في صلاته، قُبِلت بأحسن قبول».

٤ - وقال الصادق ﷺ: «من قرأها عند كلّ صلاةٍ سبع مرّات، قُبِلت منه الصلاة أحسن قبول».

## بِسرِاللهِ الرَّحْزِالِّي

### إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١

الحسن عليّ بن بلال المُهلّي، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن بلال المُهلّي، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن الحسن البغدادي، قال: حدّثنا الحسين بن عمر المُقرىء، عن عليّ بن الأزهر، عن عليّ بن صالح المَكّي، عن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جَدّه على، قال: "لمّا نزلت على رسول الله في: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْحُ ﴾، قال لي: يا عليّ، لقد جاء نصر الله والفتح، فإذا رأيت الناس يدخُلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان تواباً. يا عليّ، إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفِتنة من بعدي كما كتب عليهم جِهاد المشركين معي. فقلت: يا رسول الله، وما الفتنة التي بعدي كما كتب عليها الجهاد؟ قال: فِتنة قوم يَشْهدون أن لا إلّه إلاّ الله وأنّي رسول الله، وهم وهم مُخالفون لسُنتي وطاعِنون في دينيّ. فقلت: فعَلام نُقاتلهم يا رسول الله، وهم يشهدون أن لا إلّه إلاّ الله وأنّك رسول الله؟ فقال: على إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستِحلالهم دِماء عِترتي.

قال: فقلت: يا رسول الله، إنّك كنت وَعَدتني الشهادة، فسَلِ الله تَعْجِيلها لي. فقال: أجل، قد كنت وعَدْتك الشهادة، فكيف صَبرُك إذا خُضَبَت هذه من هذا؟ وأومأ إلى رأسي ولحيتي. فقلت: يا رسول الله، أما إذا ثَبَت لي ما ثَبَت، فليس بمَوطِن صَبر، ولكنّه مَوطِن بُشرى وشُكر. فقال: أجَل، فأعِد للخصومة، فإنّك مُخاصِم أُمّتي. قلت: يا رسول الله، أرشِدني الفَلْج؟ قال: إذا رأيت قومك قد عَدَلوا عن الهدى إلى الضّلال فخاصِمهُم، فإنّ الهدى من الله، والضّلال من الشيطان. يا عليّ، إنّ الهدى هو اتباع أمر الله دون الهوى والرأي، وكأنّك بقوم قد تأوّلوا القرآن، وأخذوا بالشُبهات، واستَحَلّوا الخمر والنبيذ والبَحْس بالزكاة، والسُّحت بالهدية. قلت: يا رسول الله، فما هم إذا فعلوا ذلك، أهُم أهلُ فِتنةٍ أم أهلُ رِدّة؟ فقال: هم أهلُ فِتنةٍ يعمَهون فيها إلى أن يُدرِكهم العَدل. فقلت: يا رسول

الله، العَدل منّا، أم من غيرنا؟ فقال: بل منّا، بنا فتح الله، وبنا يختِم الله، وبنا ألّف الله بين القُلُوب بعد الفِرك، وبنا يُؤلّف بين القُلُوب بعد الفِرد: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله (١).

ورواه المفيد في أماليه، قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن بلال المهلّبي، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن الحسين البغدادي، وساق الحديث إلى آخره (٢).

٢ - ابن شهر آشوب: عن ابن عباس والسُّدّي، لمّا نزلَ قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ (٣)، قال رسول الله ﴿ المِيني أعلم متى يكون ذلك». فنزلت سورة النَصْر، فكان يَسْكُت بين التكبير والقراءة بعد نزولها، فيقول: «سُبحان الله وبحمده، أستغفِر الله وأتوب إليه». فقيل له في ذلك، فقال: «أما إنّ نفسي نُعيت إليي». ثمّ بكى بُكاء شديداً، فقيل: يا رسول الله، أوتبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبِك وما تأخر؟ قال: «فأين هَول المُطلع، وأين ضِيق القبر وظلمة اللَّحد، وأين القيامة والأهوال؟». فعاش بعد نزول هذه السورة عاماً (٤).

٣ ـ وفي الأسباب والنزول: عن الواحدي، أنّه رَوى عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: لمّا أقبل رسول الله هم عَزاة خَيْبَر وأنزل الله سورة الفتح، قال: «يا علي، ويا فاطمة، إذا جاء نصر الله والفتح»(٥) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزَّمر، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) المناقب ج ١ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ص ٢٨٨ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ١ ص ٢٣٤.

ولا أَقول كهاتَين ـ وجمع بين سبّابته والوسطى ـ فتفضُل هذه على هذه" (١).

• - الطَّبَرْسي: عن عبد الله بن مسعود، قال: لمَّا نزلت هذه السورة كان النبيّ الله يقول كثيراً: «سُبحانك اللهم وبحَمدك، اللهم اغفر لي، إنّك أنت التواب الرحيم» (٢٠).

7 - وعن أُمّ سَلَمة، قالت: كان رسول الله الآخِرة لا يقوم ولا يَقْعُد ولا يجيء ولا يذهب، إلا قال: «سبحان الله وبحمد، وأستغفر الله وأتوب إليه». فسألناه عن ذلك؟ فقال الله : «إنّي أُمرتُ بها». ثم قرأ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْحُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٦٨.



#### فضلها

٢ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله قال: «من قرأ هذه السورة لم يجمع الله بينه وبين أبي لَهَب، ومن قرأها على الأمغاص التي في البَطن، سكنت بإذن الله تعالى، ومن قرأها عند نومه حفظه الله».

٣ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها على المَغْص سكّنه الله وأزاله، ومَن قرأها في فِراشه كان في حِفْظ الله وأمانه».

## بسراته التحزات

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ فَي مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا أَمْرُ وَمَا كَسَبَ فَي سَيَصْلَى نَازَا ذَاتَ لَمَبِ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبَّلٌ مِّن مَسَدِ فَي

ا - عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ، قال: أي خسِرَت، لمّا اجتمع مع قُريش في دار النَّدوة وبايعهم على قتْل محمّد ، وكان كثيرَ المال، فقال الله: ﴿ مَا أَخْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ عليه فتُحرِقه ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ قال: كانت أمّ جميل بنت صَخْر، وكانت تَنُم على رسول الله وتنقل أحاديثه إلى الكفار ﴿ حَمَّالَة الحَطّبِ ﴾ أي احتطبت على رسول الله وتنقل أحاديثه أي في عُنُقها ﴿ حَبْلُ مِن مَّسَدِ ﴾ أي من نار، وكان اسمُ أبي لَهَب عبد مناف، فكنّاه الله عزّ وجلّ، لأنّ مُنافاً اسم صنَم يَعبُدونه (١٠).

٧ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عُمير، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن الحسين ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه، قال: «لمّا أرادت قُريش قتْل النبيّ قالت: كيف لنا بأبي لَهَب؟ فقالت أمّ جميل: أنا أكفيكُمُوه، أنا أقول له: إنّي أحبّ أن تقعد اليوم في البيت نصطبح. فلمّا أن كان من الغَد، وتهيّأ المُشركون للنبيّ قعد أبو لَهَب وأمّ جميل يَشْرَبان، فدَعا أبو طالب عليّا عليه فقال له: يا بُني، اذهب إلى عمّك أبي لَهب فاستَفْتِح عليه، فإن فتح لك فادخُل، وإن لم يَفْتَح لك فتحامَل على الباب واكْسِره وادخُل عليه، فإذا دَخَلت عليه فقُل: يقول لك أبي: إنّ امراً عمّه عَينه في القوم ليس بذَليل.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٠.

قال: فذهب أمير المؤمنين في فوجد الباب مُغلقاً، فاستفتح فلم يفتح له، فتحامل على الباب وكسره ودخل، فلما رآه أبو لَهَب، قال له: ما لك يابن أخي؟ فقال له: إن أبي يقول لك: إنّ امراً عمّه عَينُه في القوم ليس بذَليل. فقال له: صدق أبوك، فماذا يابن أخي؟ فقال له: يُقتل ابن أخيك وأنت تأكُل وتشرب! فوثب وأخذ سيفه، فتعلّقت به أمّ جميل، فرفع يدَه ولطّم وجهها لطمة ففقاً عينها، فماتت وهي عَوراء، وخرج أبو لَهب ومعه السيف، فلمّا رأته قُريش عرَفت الغضب في وَجهِه، فقالت: ما لك يا أبا لَهَب؟ فقال: أبايعُكم على ابنِ أخي، ثم تُريدون قَتْلَه! واللاتِ والعُزّى، لقد هممتُ أن أسلِم، ثمّ تنظرون ما أصنع. فاعتذروا إليه ورجع» (١٠).

" سعد بن عبد الله: عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن أحمد بن النّضر الخُزّاز، عن عَمرو بن شِمْر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر على قال: «صلّى رسول الله الله الله الله فقرأ: ﴿ تَبَّتْ بَدَا أَبِي لَهَ بِ لَهَ فَقيل لا أُمّ جميل امرأة أبي لَهب: إنّ محمّداً لم يَزل البارِحَة يَهْتِف بك وبزوجك في صلاته، فخرَجت تَطلُبه وهي تقول: لئن رأيتُه لأسمِعنّه، وجَعلت تقول: من أحسَّ لي محمّداً؟ فانتهت إلى النبيّ الله وأبو بكر جالسٌ معه إلى جَنبِ حائط، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو تنحّيت، هذه أمّ جميل وأنا خائف أن تُسمِعك ما تَكْرَهه. فقال: إنها لم تَرَني ولن تَراني. فجاءت حتّى قامت عليهما، فقالت: يا أبا بكر، رأيت محمّداً؟ فقال: لا، فمَضت». قال أبو جعفر الله: فقالت: يا أبا بكر، رأيت محمّداً؟ فقال: لا، فمَضت». قال أبو جعفر الله:

الناس عامّة». وقد كان بعد مبعثه بثلاث سنين على ما ذكره الطبريّ في تاريخه الناس عامّة». وقد كان بعد مبعثه بثلاث سنين على ما ذكره الطبريّ في تاريخه والخَرْگوشي في تفسيره، ومحمّد بن إسحاق في كتابه عن أبي مالك، عن ابن عباس، وعن ابن جُبير، أنّه لما نزل قولُه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾(٣)، جمع رسول الله الله الله الله الله عشم، وهم يومئذ أربعون رجلاً، وأمر عليّاً أن يُنضِجَ رِجُلَ شاةٍ ويَخْبِزَ لهم صاعاً من طعام، وجاء بعُسِّ (٤) من لبَن، ثمّ جعَل يُدخِلهم إليه عشرة ويخْبِزَ لهم صاعاً من طعام، وجاء بعُسِّ (٤)

(٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٩.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۸ ص ۲۷٦ ح ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) العُسّ: القدر الضَخمُ. «لسان العرب مادة عسس».

عشرة حتّى شَبِعوا، وإنّ منهم لَمَن يأكُل الجَذَعَة ويَشرب الفَرْق(١١)، وأراهم بذلك الآية الباهرة(٢<sup>)</sup>.

ه ـ وفي رواية البَراء بن عازِب وابن عباس، أنّه بَدَرَهم أبو لَهَب، فقال: هذا ما سَحَركم به الرجل. ثمّ قال لهم النبيّ الله النبي المُعِثت إلى الأسود والأبيض والأحمر، إنَّ الله أمرني أن أُنذِر عشيرتي الأقربين، وإنِّي لا أملك لكم من الله شيئاً إلاّ أن تقولوا: لا إلَّه إلاّ الله». فقال أبو لَهَب: ألِهذا دَعَوتنا! ثم تفرقوا عنه، فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾، ثمّ دَعاهم دَعوة أخرى، وأطعمهم وسقاهم، ثمّ قال لهم: «يا بني عبد المُطّلب، أطيعوني تكونوا مُلوك الأرض وحُكّامها، وما بَعث الله نبيّاً إلاّ جعَل له وَصِيّاً، أخاً ووزيراً، فأيّكم يكون أخي، ووزيري، ووصيّي، ووارثي، وقاضي دَيني؟»<sup>(٣)</sup>.

٦ - وفي رواية الطّبري، والقاضي أبي الحسن الجُرجاني، عن ابن جُبير وابن عباس: «فأيّكم يُؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟»، فأحجَم القوم(٤).

٧ - وفي رواية أبى بكر الشيرازي، عن مُقاتل، عن الضَحّاك، عن ابن عباس، وفي «مسنَّد العشرة» و «فضائل الصحابة»: عن أحمد، بإسناده، عن ربيعة بن ناجِد، عن علي ﷺ: «فأيّكم يُبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟». فلم يَقُم إليه أحد، وكان عليّ أصغَر القوم، يقول: «أنا». فقال في الثالثة: «أجل». وضرب بيده على يدي أمير المؤمنين (٥).

 ٨ ـ وفي تفسير الخرگوشي: عن ابن عباس، وابن جُبير، وأبى مالك، وفي تفسير الثعلبي، عن البَراء بن عازب: فقال عليّ، وهو أصغر القوم: «أنا يا رسول الله». فقال: «أنت». فلذلك كان وصيه. قالوا: فقام القوم، وهم يقولون لأبي طالب: أطِع ابنك فقد أُمِّر عليك!(٦).

٩ ـ وفي تاريخ الطبري وصفوة الجرجاني: فأحجَم القوم، فقال علي الله

الفرق: مكيالٌ معروفٌ بالمدينة. «الصحاح مادة فرق». (1)

المناقب ج ٢ ص ٢٤. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ٢٤.

المناقب ج ٢ ص ٢٥. (۵) المناقب ج ۲ ص ۲۵. (1)

المناقب ج ٢ ص ٢٥. (7)

«أنا يا نبيّ الله أكون وزيرَك عليه». فأخَذ برَقبته، ثمّ قال: «هذا أخي، ووصيّي، وخليفتي فيكم، فاسْمَعوا له وأطيعوا». قال: فقام القوم يَضْحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنِك وتُطيع(١).

١٠ ـ وفي رواية الحارث بن نَوْفَل، وأبي رافع، وعبّاد بن عبد الله الأسديّ، عن عليّ ﷺ: «فقلت: أنا يا رسول الله. قال: أنت، وأدناني إليه، وتَفَل في فِيّ، فقاموا يَتضاحكون ويقولون: بِئْسَ ما حَبَا ابنَ عمّه إذ اتّبَعه وصدّقه» (٢).

11 - تاريخ الطبري: عن ربيعة بن ناجِد، أنّ رجلاً قال لعليّ الله المير المؤمنين، بم وَرِثت ابن عَمّك دون عمّك؟ فقال الله - بعد كلام ذكر فيه حديث الدّعوة -: "فلم يَقُم إليه أحَد، فقُمتُ إليه، وكنتُ من أصغر القوم - قال -: فقال: اجلس، ثمّ قال ذلك ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي: اجلس، حتّى كان في الثالثة، ضرب بيدِه على يدي، قال: فبذلك وَرِثت ابن عمّي دون عَمّي "".

17 - وفي حديث أبي رافع، أنّه قال أبو بكر للعبّاس: أُنشِدُك الله، تعلّم أنّ رسول الله الله قد جمَعكم وقال: «يا بَني عبد المطلب، إنّه لم يَبعث الله نبيّا إلاّ جعل له من أهلِه وزيراً وأخاً ووصيّاً وخليفةً في أهلِه، فمن يقُم مِنكم يُبايعني على أن يكون أخي، ووزيري، ووارثي، ووصيّي، وخليفتي في أهلي». فبايعه عليّ الله على ما شرط له. وإذا صحّت هذه الجملة وجَبت إمامته بعد النبيّ الله فصل (٤).

<sup>(</sup>١) المناقب ج ٢ ص ٢٥، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) المناقب ج ٢ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المناقب ج ٢ ص ٢٥، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) المناقب ج ٢ ص ٢٦.



#### فضلها

ا ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النُعمان، عن عبد الله بن طَلْحة، عن جعفر، قال: «قال رسول الله الله قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ مائة مرّة حين يأخُذ مَضجَعه، غفر الله له ذنوب خمسين سنة»(۱).

٢ ـ عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مِهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه، قال: «من مضى به يوم واحِدٌ فصلّى فيه بخَمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ) قيل له: يا عبد الله، لستَ من المُصلّين»(٢).

٣ ـ وعنه: بهذا الإسناد، عن الحسن بن سيف بن عَميرة، عن أبي بكر الحَضْرَميّ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عل

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۲ ص ٤٥٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١١.

<sup>(</sup>۲) الکافي ج ۲ ص ۵۰۵ ح ۱۰.

• وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سَهْل بن زياد، عن إدريس الحارثي، عن محمّد بن سِنان، عن المُفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عَلِيهِ: «يا مُفضّل، احتَجِز من الناس كلّهم بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ) وبـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) اقرأها عن يمِينك، وعن شِمالك، ومن بين يَديك، ومن خلفك، ومن فوقك، ومن تحتك، وإذا دخَلت على سلطان جائر فاقرأها حين تَنْظُر إليه ثلاث مرّات، واعقد بيدك اليسرى، ثمّ لا تُفارِقها حتى تَخْرُج من عنده»(٢).

7 ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن سَهل بن زياد، عن أحمد بن عَبْدوس، عن محمّد بن زاوية، عن أبي عليّ بن راشِد، قال: قلت لأبي الحسن الله المحمّد بن الفرج تُعلِمه أنّ أفضَل ما يُقرأ في الفرائض بر (إِنّا أَنْزِلْنَاهُ) و (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)، وإنّ صدري لَيضيق بقراءتهما في الفجر.

فقال عَلِيَّةِ: «لا يضيقنَ صَدرك بهما، فإنَّ الفَضْل والله فيهما» (٣).

٧ ـ وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مَهْزِيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عُثمان، عن عمرو بن أبي نَصْر، قال: قلت لأبي عبد الله عَلَيه: الرجلُ يقوم في الصلاة فيُريدُ أن يقرأ سورة، فيقرأ: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)؟ فقال: «يَرجِع من كلّ سورة إلاّ من (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)» (عُهُ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)» (عُهُ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)» (عُهُ اللّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)» (عَلَى اللّهُ ا

٨ ـ وعنه: عن أبي داود، عن عليّ بن مَهْزيار، بإسناده، عن صَفوان الجَمّال، قال: سَمِعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «صَلاة الأوّابين كلّها بـ: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)»(٥).

٩ ـ وعنه: عن حُمَيد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن العُضيل، قال: قال أبو عبد الحسن المِيثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفُضيل، قال: قال أبو عبد

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ٤٥٧ ح ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٣١٧ ح ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكاني ج ٣ ص ٣١٥ ح ١٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٣.

الله عليه الله عليه : «يُكرَه أن يُقرأ: قل هو الله أحد، بنَفَس واحِد» (١١).

• ١ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن عَطِية، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «من قرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) حين يَخْرُج من منزِله عشر مرّات، لم يَزل في حِفظ الله عزّ وجلّ وكِلاءتِه (٢) حتى يَرْجِع إلى منزِله»(٣).

11 - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو نصر أحمد بن الحسين المَرواني، قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن سليمان بفارس، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الرَّقاشيّ، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرِّشْك، عن مُطَرِّف بن عبد الله، عن عِمران بن الحُصَين، أنّ النبيّ الله بَعث سَريّة، واستعمل عليها عليّا ﷺ، فلمّا رَجعوا سألهم عنه؟ فقالوا كلّ خير فيه، غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات بـ (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)، ! فقال: «يا علي! لِمَ فعَلت هذا؟»، فقال: «لحبّي لـ (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)»، فقال النبيّ هذا؟ «ما أحبَبْتها حتّى أحبّك الله عزّ وجلّ».

17 ـ وعنه، قال: حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المُكتّب، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قال: حدّثنا موسى بن عِمران النَّخْعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النَّوْفَلي، عن عليّ بن سالم، عن أبي بَصير، عن أبي عبد الله عليه الله عليه أحدًا مرّةً وَاحِدَةً فَكَأَنّما قرأ ثُلث القرآن، وثُلث الزبور» (٢).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) كلأك الله كِلاءَة، أي حَفِظَك وحَرَسَك. السان العرب مادة كلاً».

 <sup>(</sup>۳) الكافي ج ٢ ص ٣٩٤ ح ٨.
 (٤) التوحيد ص ٩٤ ح ١١.

<sup>(</sup>٥) التوحيد ص ٩٤ ح ١٢. (٦) التوحيد ص ٩٥ ح ١٥.

١٤ - وعنه: عن أبي جعفر، قال: «حدّثني أبي، عن آبائه ﷺ، أنّ أمير المؤمنين عليه علم أصحابه في مجلس واحدٍ أربعمائة بابٍ ممّا يَصْلُح للمُسلم في دينه ودُنياه \_ وذكر ذلك، وقال ﷺ في ذلك \_ من قرأ (قُلْ َّهُوَ اللَّهُ أَحَدُّ) من قَبلُ أَنْ تَطلع الشمس ومثلها: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ)، ومثلها آية الكرسي، مُنِع مالُه ممَّا يَخاف، ومَن قرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) قبل أن تَطْلُع الشَّمس، لم يُصِبه في ذلك اليوم ذَنب، وإن جَهَد إبليس. وإذا أراد أحدُكم حاجةً فَلْيُبَكِّر في طلبها يوم الخميس، فإنّ رسول الله الله اللهم بارك لأمتي في بُكورها يوم الخميس، وليَقرأ إذا خرَج من بيتِه الآيات مِن آخِر آل عِمران، وآية الكرسيّ، و (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) وأُمَّ الكِتاب، فإنَّ فيها قضاء الحوائج للدُّنيا والآخِرة. إذا وَسُوس الشيطان إلى أحَدِكم فليتعوَّذ بالله، وليقُل: آمنتُ بَالله وبرسوله مُخلِصاً له الدّين. إذا كسا الله عزّ وجلّ مؤمناً ثوباً جديداً فليتوضَّأ وليُصَلِّ رَكْعَتين يقرأ فيهما أُمِّ الكِتاب، وآية الكرسي، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ) وليحمَد الله الذي ستر عَورته وزَيّنه في الناس، وليُكثِر من قول: لا حُول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، فإنّه لا يعصي الله فيه، وله بكلّ سِلك فيه مَلَك يُقدّس له، ويستغفر له، ويترحّم عليه، وإذا دخَل أحدُكم منزِلَه فليسلُّم على أهلِه، ويقول: السلام عليكم، فإن لم يكن له أهل فليَقُل: السلام علينا من ربنا، وليقرأ: (قل هو الله أحد) حين يدخُل مَنزِله فإنّه ينفي الفقر»(١).

الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال علي بن النُعمان، وقال الحارث: سمِعتُه وهو يقول: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُلث القرآن، و(قل يا أيها الكافرون) تَعدِل رُبعه، وكان رسول الله يَجْمَع قول (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) في الوَتر لكي يَجْمَع القرآن كله (٢).

17 - وروي أنّه من قرأ في الركعتين الأوليَيْن من صلاة الليل في كلّ رَكْعة: الحَمد مرّة، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثلاثين مرّة، انفَتَل (٣) وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذَنبٌ إلاّ غُفِر له (٤).

١٧ - وعنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صَفوان، عن عبد الرحمن

١) الخصال ص ٦١٠ باب الأربعمائة ح ١٠.

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۲ ص ۱۲۶ ح ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) انْفَتَل فلان عن صَلاته، أي انصَرف. السان العرب مادة فتل».

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٧٠.

ابن الحجّاج، قال: سألتُ أبا عبد الله على عن القراءة في الوَتر؟ فقال: «كان بيني وبين أبي بابٌ، فكان أبي إذا صلّى يقرأ في الوَتر بـ (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) في ثلاثتهن، وكان يقرأ: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) فإذا فرَغ منها قال: كذلك الله ربّي، أو كذاك الله ربّي، أو كذاك الله ربّي، أو

19 ـ وعنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عُثمان بن عيسى، عن ابن مُسكان، عن سُليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه، قال: «الوَتْرُ ثَلاثُ رَكعات يفصل بَينهنّ، ويقرأ فيهنّ جميعاً بـ (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)»(٣).

٧١ - وعنه: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّّد، عن إسحاق بن بشر الكاهِليّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن سِماك بن حَرْب، عن نُعمان بن بشير، قال: قال رسول الله الله الله الله أحَدٌ) مرّةً فكأنّما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّه، وكذلك من أحبّ عليّاً بقلبه أعطاه الله ثُلث ثواب هذه الأمة، ومن أحبّه بقلبه ولسانه أعطاه الله ثلثي ثواب هذه الأمّة كلّها، ومَن أحبّه بقلبه ولسانه ويده أعطاه الله ثواب هذه الأمّة كلّها، ومَن أحبّه بقلبه ولسانه ويده أعطاه الله ثواب هذه الأمّة كلّها، ومَن أحبّه بقلبه ولسانه ويده أعطاه الله ثواب هذه الأمّة كلّها،

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ ح ٤٨٤.

<sup>(</sup>o) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٦١ ح ٣.

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۲ ص ۱۲۷ ح ٤٨٢.

 <sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٦٠ ح ٢.

٧٢ - وعنه: عن عليّ بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمّد، عن الحكم بن سليمان، عن محمّد بن كثير، عن أبي جعفر الله، قال: «قال رسول الله الله عليّ، إنّ فيك مَثلاً من (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) مَن قرأها مرّةً فقد قرأ ثلث القرآن، ومَن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد قرأ القُرآن كلّه. يا عليّ، من أحبّك بقلبه كان له مثل أجر ثُلث هذه الأمّة، ومَن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه كان له مثل أجر ثُلثي هذه الأمّة، ومَن أحبّك بقلبه وأعانك ببسفه كان له مثل أجر هذه الأمّة، ومَن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه ونصَرك بسيفه كان له مثل أجر هذه الأمّة» (۱).

- ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، قال: حدّثنی أبی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن نُوح بن شُعیب النیسابوریّ، عن عبید الله بن عبد الله الدّهقان، عن عُروة بن أخی شُعیب العَقَرْقُوفی، عن شُعیب، عن أبی بصیر، قال: سَمِعت الصادق جعفر بن محمّد الله یُحدّث، عن أبیه، عن آبائه الله الله قال: «قال رسول الله یک یوماً لأصحابه: أیّکم یصومُ الدّهر؟ فقال سلمان رحمه الله: أنا یا رسول الله الله: فقال رسول الله یک: فأیّکم یحیی اللیل؟ قال سلمان: أنا یا رسول الله. قال: فی کلّ یوم؟ فقال سلمان: أنا یا رسول الله. فقال: یا رسول الله، إنّ سلمان رجُلٌ مِن الفُرْس، یُرید أن یفتخِر علینا معاشِر قُریش، قلت: أیّکم یَصوم الدّهر؟ فقال: أنا. وهو أكثر لیله نائِم. وهو أكثر أیامه والمّد یا یوم؟ فقال: أنا، وهو أكثر لیله نائِم. وقلت: أیّکم یَحیی اللیل؟ فقال: أنا، وهو أكثر لیله نائِم.

فقال النبيّ الله فإنّ أنّى لك بمثل لُقمان الحكيم، سَلْه فإنّه يُنْبئك. فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله، أليس زعمت أنّك تصومُ الدّهر؟ فقال: نعم، فقال: رأيتُك في أكثر نَهارك تأكُل! فقال: ليس حيث تذهّب، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر، وكما قال الله عزّ وجلّ: ﴿مَن جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٢)، وأصِل شهر شعبان بشهر رمضَان، وذلك صومُ الدّهر.

فقال: أليس زَعَمت أنّك تُحيي الليل؟ فقال: نعم، فقال: إنّك أكثر لَيْلِكَ نائم! فقال: ليس حيث تذهب، ولكنّي سمِعتُ حبيبي رسول الله الله عن يقول: مَن بات على طُهْرٍ فكأنّما أحيا اللّيل كلّه. وأنا أبيتُ على طُهْرٍ.

<sup>(</sup>١) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٦١ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

فقال: أليس زعمتَ أنّك تختِم القرآن في كلّ يوم؟ قال: نعم. قال: فإنّك أكثر أيّامِك صامت! فقال: ليس حيثُ تذهب، ولكني سمِعتُ رسول الله في يقول لعليّ في أمّتي مثل: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) فمَن قرأها مرّة فقد قرأ ثُلث القرآن، ومَن قرأها مرّتين فقد قرأ ثُلثي القرآن، ومَن قرأها ثلاثاً فقد ختَم القرآن، فمَن أحبّك بلسانه فقد كمَل له ثُلث الإيمان، ومَن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمَل له ثُلث الإيمان، والله فقد استَكْمَل فقد كمَل له ثُلث الإيمان، والله فقد استَكْمَل الإيمان، والذي بعثني بالحقّ يا عليّ، لو أحبّك أهلُ الأرض كمحبّة أهلِ السّماء لك، لمّا عَذّبَ الله أحداً بالنار، وأنا أقرأ: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدً)، في كلّ يومٍ ثلاث مرّات. فقام وكأنّه قد ألقم القومَ حجراً» (\*).

٢٤ ـ الطَّبَرسي: رُوى الفُضيل بن يسار، قال: أمرني أبو جعفر ﷺ أن أقرأ: وَقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وأقول إذا فرَغتُ منها: كذلِك الله ربّي، ثلاثاً (٢). وقد تقدّم في فضل سورة (الكافرون) من ذلك.

وعن طريق المُخالفين: ما رواه أخطب خُطباء خَوارِزم، بإسناد يرفعه إلى عبد الله بن عبّاس، قال: قال رسول الله إلى: «يا عليّ ما مَثلُك في الناس إلا كمثل (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) في القرآن، من قرأها مرّة فكأنّما قرأ ثُلث القرآن، ومَن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثُلث القرآن، ومَن قرأها ثلاث مرات كمَن قد قرأ القرآن. وكذا أنتَ يا عليّ، من أحبّك بقلبه فقد أحبّ ثُلث الإيمان، ومن أحبّك بقلبه ولسانه فقد أحبّ ثُلثي الإيمان، ومَن أحبّك بقلبه ولِسانه ويدِه فقد أحبّ الإيمان كله، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، لو أحبّك أهلُ الأرضِ كما يُحبّك أهلُ السماء لَما عذّب الله أحداً منهم بالنار»(٣).

٢٦ ـ ومن خواص القرآن: رُوي عن النبي الله ، أنّه قال: «مَن قرأ هذه السورة وأصغى لها أحبه الله، ومن أحبه الله نجا، وقِراءتها على قُبور الأمواتِ فيها ثوابٌ كثيرٌ، وهي حرْزٌ مِن كلّ آفةٍ».

١٧ ـ وقال الصادق ﷺ: «من قرأها وأهداها للموتى كان فيها ثوابُ ما في جميع القُرآن، ومن قرأها على الرَّمد سكّنه الله وهدّأه بقُدرة الله تعالى».

(۲) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق ص ۳۷ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات ج ٢ ص ٨٦٠ ح ١.

٢٨ - الرّضا ﷺ في صحيفته، قال: «قال رسول الله ﷺ: مَن مرّ على المَقابر وقرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) إحدى عشرة مرّة ثمّ وهب أجرَه للأموات أُعطي من الأجر بعدد الأموات».

# بِسِرِاللِّهِ الرِّحْزِالِّيِّ

عَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ الصَّحَدُ ١ لَمْ يَكِذِ وَلَمْ يُولَدُ ١ وَلَمْ يَكُن لَمُ

١ ـ الطّبرسي في الاحتجاج: عن الإمام أبي محمد العسكري ﷺ: "إنّ اليهود أعداء الله لمّا قَدِم النبيّ ﷺ المدينة أتوه بعبد الله بن صوريا ـ وذكر حديثاً طويلاً يسأل فيه رسول الله ﷺ، إلى أن قال له ـ أخبرني عن ربّك ما هو؟ فنزلت: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾، فقال أبنُ صوريا: صدقت»(١).

Y \_ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله قال: "إنّ اليهود سألوا رسول الله أله فقالوا: انسُب لنا ربّك؟ فلبث ثلاثاً لا يُجيبُهم، ثمّ نزلت: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ إلى آخرها ». ورواه محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب (٢).

" وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عمرو النصيبي، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه من (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، فقال عليه: «نسبةُ الله إلى خَلقه، أحَداً صمَداً أزلياً صَمَديًا لا ظلّ له يُمسِكه، وهو يُمسِك الأشياء بأظلَّتِها، عارِفٌ بالمَجهول، معروف عند كُلّ جاهِل، فردانياً، لا خلقُه فيه، ولا هو في خَلْقِه، غيرُ مَحسوس ولا مَجسوس لا تُدركه الأبصارُ، عَلا فقرُب، ودَنا فبَعُد، وعُصِيَ فغفر، وأطيعَ فَشكر، لا تَحويه أرضُه، ولا تُقلّه سماواتُه، حامِل الأشياء بقُدرتِه، دَيموميّ أزليّ، لا ينسى ولا يَلهو، ولا يَعْلط ولا يَلعب، ولا لإرادتِه فصلٌ، وفصلُه جَزاءٌ، وأمرُه واقِعٌ، لم يَلِد فيُورَث، ولم يُولَد فيُشارَك، ولم يَكُن له كُفواً أَحَد» (").

(۲) الكافي ج ١ ص ٧١ ح ١.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٧١ ح ٢.

٤ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النشر بن سُويد، عن عاصم بن حُمَيد، قال: سُئِل عليّ بن الحسين النشر، عن التوحيد؟ فقال: "إنّ الله عزّ وجلّ عَلِم أنّه يكون في آخر الزمّان أقوامٌ مُتعمِّقون، فأنزل الله تعالى: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾(١)، فمَن رامَ وراء ذلك فقد هَلك»(٢).

• وعنه: عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه، عن عبد العزيز بن المُهتَدي، قال: سألت الرّضا ﷺ عن التوحيد، فقال: «كلّ من قرأ: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) وآمن بها، فقد عَرَف التوحيد». قال: قلت: كيف يقرؤها؟ قال: «كما يقرؤها النّاس، وزاد فيه: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي،

" ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سَهْل بن زياد، عن محمّد بن الوليد ولَقبه شباب الصَّيْرَفيّ، عن داود بن القاسم الجعفري، قال: قلتُ لأبي جعفر الثاني عَلَيْهُ: جُعِلت فِداك، ما الصَّمَد؟ قال: «السَّيِّدُ المَصمودُ إليه في القليل والكثير»(1).

٧- وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن السّريّ، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه عن شيءٍ من التوحيد؟ فقال: "إن الله تباركت أسماؤه الّتي يُدعى بها، وتعالى في عُلق كُنهه، واحدٌ توحّد بالتوحيد في تَوحّدِه، ثمّ أجراه على خَلقه، فهو واحِدٌ صَمَد قُدّوس، يعبُده كلّ شيء ويصمُد إليه كلّ شيء ووَسِع كلّ شيءٍ علماً». فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصَمَد، لا ما ذهب ووَسِع كلّ شيءٍ علماً». فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصَمَد، لا ما ذهب إليه المُشبّهة أن تأويل الصَمَد الذي لا جَوف له، لأنّ ذلك لا يكونُ إلا من صِفَة الجسم، والله جلّ ذِكره متعالى عن ذلك، وهو أعظَم وأجلّ من أن تَقَع الأوهام على صِفته أو تدرك كُنْهَ عظمتِه، ولو كان تأويلُ الصَمَد في صِفَة الله عزّ وجلّ المُصْمَت لكانَ مُخالِفاً لقوله عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾ (٥) لأنّ ذلك من وصِفة الأجسام المُصْمَتة الّتي لا أجواف فيها، مثل الحجر والحديد وسائر الأشياء صِفة التي لا أجواف لها، تعالى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً. فأمّا ما جاء في المُصْمَتة الّتي لا أجواف لها، تعالى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً. فأمّا ما جاء في

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٧٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٧٧ ح ٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٩٦ ح ١.

الأخبار من ذلك، فالعالِم عَلَيْهِ: أعلَم بما قال، وهذا الذي قال عَلَهُ: "إنّ الصَّمَد هو السيّد المَصمود إليه» هو معنى صحيحٌ مُوافقٌ لِقَول الله عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءُ ﴾ والمَصمودُ إليه: المَقصود في اللغة، قال أبو طالب في بعض ما كان يمدّح به النبيّ الله من شِعره:

وبالجَمْرَةِ الوُسْطى إذا صَمَدوا لها يَوْمُون رَضْخاً رأسَها بالجَنادِل يعني قصدوا نحوَها يَرْمُون رأسها بالجَنادِل، يعني الحصى الصغار التي تُسمى بالجمار.

وقال بعض شعراء الجاهليّة:

ما كُنت أحسَبُ أَنْ بَيْتاً ظاهِراً للّهِ في أكنافِ مكّة يُصمَدُ يعني يُقْصَد.

وقال ابن الزِبْرِقان: ولا رَهيبَةَ إِلَّا سَيِّدٌ صَمَدُ.

وقال شَدّاد بن مُعاوية في حُذَيفة بن بَدْر:

عَلَوتُه بِحُسامٍ ثُمّ قِلتُ لَه: خُذْها حُذَيفُ فأنتَ السّيّدُ الصَّمَدُ

ومثل هذا كثير، والله عزّ وجلّ هو السيّد الصَّمَد الذي جَميعُ الْخَلقِ من الجِنّ والإنسِ إليه يَصمُدون في الحَوائج، وإليه يَلجأون عند الشّدائد، ومنه يَرجُون الرَّخاء ودَوام النّعماء ليَدفع عنهم الشدائد (١).

٨ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أبو محمّد جعفر بن عليّ بن أحمد الفقیه القُمّي ثمّ الإیلاقيّ (رضي الله عنه)، قال: حدّثني أبو سعید عبدان بن الفَضْل، قال: حدّثني أبو الحسن محمّد بن یعقوب بن محمّد بن یوسف بن جعفر بن إبراهیم بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بمدینة خُعَنْدَة، قال: حدثني أبو بكر بن محمّد بن أحمد بن شُجاع الفرَغانيّ، قال: حدّثني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن حَمّاد العَنْبَري بمِصْر، قال: حدّثني إسماعيل بن عبد العجليل البَرقي، عن أبي البَحْتري وهب بن وَهْب القُرَشي، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد، عن أبي محمّد بن عليّ الباقر اللهُ أحدٌ ، عن عن أبيه محمّد بن عليّ الباقر اللهُ أحدٌ ،

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ٩٦ ح ٢.

قال: «قُل أي أظهِر ما أو حَينا إليك وبعثناك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ليهتدي بها من ألقى السَمْعَ وهو شَهيد، وهو اسمٌ مُكنّى مُشار به إلى غائب، فالهاء تنبيهٌ على معنّى ثابت، والواو إشارةٌ إلى الغائب عن الحَواسّ، كما أنّ قولَك: هذا، إشارة إلى الشاهد عند الحَواسّ، وذلك أنّ الكفار نبّهوا عن آلهتهم بحَرف إشارة الشاهِد المُدرَك فقالوا: هذِه آلهتنا المَحسوسة المُدرَكة بالأبصار، فأشِرْ أنت يا محمّد \_ إلى إلّهك الذي تَدعو إليه حتّى نراه ونُدركه ولا نأله فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ فالهاء تَثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ فالهاء تثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس» (١٠).

قال: وقال أمير المؤمنين ﷺ الله مَعناه: المَعبود الذي يألَه فيه الخَلقُ ويُؤله إليه، والله هو المستور عن دَرْك الأبصار، المَحجوب عن الأوهام والخَطَرات (٣).

١٠ - قال الباقر عليه: «الله معناه: المَعبود الذي ألِه الخَلقُ عن دَرْك ماهيته، والإحاطة بكيفيته، وتقول العرب: ألِه الرجُلُ إذا تحيّر في الشيء فلم يُحط به عِلماً، ووَلَه إذا فَزع إلى شيء ممّا يَحذَره ويخَافه فالإله هو المستور عن حَواسّ الخَلق» (٤).

11 - قال الباقر على: «الأحَدُ: الفَردُ المُتَفَرِّد، والأحَدُ والواحِد بمعنى واحد، وهو المُتَفَرِّد الذي لا نَظير له، والتوحيدُ: الإقرارُ بالوَحدة وهو الانفراد،

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۸۸ ح ۱.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٨٩ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ٨٩ ح ٢.

والواحِدُ: المُتَباين الذي لا ينبَعِث من شيءٍ ولا يتَّحِدُ بشيءٍ، ومن ثُمَّ قالوا: إنَّ بناء العدّد من الواحِد، وليس الواحِد من العدّد لأنّ العدّد لا يقّع على الواحِد بل يقع على الاثنين، فمعنى قول: الله أحَد، أي المعبود الذي يأله الخَلْقُ عن إدراكِه والإحاطة بكيفيّته، فرد بإلّهيّته، مُتعالِّ عن صِفات خَلقه، (١).

١٢ \_ قال الباقر عليه: «حدّثني أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن على ﷺ، أنّه قال: الصَمَدُ: الذي لا جَوف له، والصَمَدُ: الذي قد انتهى سُؤدَدُه، والصَّمَدُ: الذي لا يأكُل ولا يشرب، والصَّمَدُ: الذي لا يَنام، والصَّمَدُ: الدائمُ الذي لم يَزل ولا يَزال»(٢).

١٣ \_ قال الباقر ﷺ: «كان محمّد بن الحنفية (رضي الله عنه) يقول: الصَمَدُ: القائمُ بنفسِه، الغَنيّ عن غيره، وقال غيره: الصّمَدُ: المُتَعالي عن الكون والفساد، والصَمَدُ: الذي لا يُوصَف بالتَغايُر" (٣).

1٤ \_ قال الباقر عليه: «الصَمَدُ: السيّد المُطاع الذي ليس فَوقه آمِرٌ وناهِ» (٤٠).

10 ـ قال: «وسُئِل على بن الحسين زين العابدين عن الصَمد؟ فقال: الصَمَد: الذي لا شَريك له، ولا يؤوده حِفْظُ شيء، ولا يَعزُب عنه شيءٌ (٥).

١٦ \_ قال وَهْب بن وَهْب القُرَشي: قال زيد بن عليّ زين العابدين الله ١٦ الصَمَدُ: هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له: كُن فيكون. والصمَد: الذي ابتَدَع الأشياء فخَلَقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً، وتفرّد بالوَحدة بلا ضِدّ ولا شكل ولا مِثل ولا نِد<sup>(٦)</sup>.

١٧ \_ قال وَهْب بن وَهْب القُرشيّ: وحدّثني الصادق جعفر بن محمّد، عن عن الصَمَد، فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد، فلا تخوضوا في يقول: من قال في القرآن بغير عِلم فليتَبوأ مَقْعَده من النّار. وإنّ الله سُبحانه وتعالى قد فسر الصَمَد، فقال: ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ ثمّ فسره فقال: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

(0)

(۲) التوحيد ص ۹۰ ح ۳.

(٤) التوحيد ص ٩٠ ح ٣.

<sup>(</sup>١) التوحيد ص ٩٠ ح ٢.

التوحيد ص ٩٠ ح ٣. (٣)

التوحيد ص ٩٠ ح ٤. (٢)

التوحيد ص ٩٠ ح ٣.

يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ لم يَخرج منه شيءٌ كثيفٌ كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرُج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا يتشعّب منه البدوات كالسِنة والنوم والخَطْرة والهَمّ والحُزْن والبَهْجة والضَّحِك والبُكاء والخُوف والرَجاء والرَغبة والسامة والجُوع والشّبع، تعالى أن يخرُج منه شيءٌ، وأن يتولّد منه شيءٌ كثيف أو لطيف، ﴿ ولَمْ يُولَدُ ﴾ لم يتولّد من شيء، ولم يخرُج من سيء، كما تَخرُج الأشياء الكثيفة من عناصِرها، كالشيء من الشيء، والدابّة من الدابّة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، واليمار من الأشجار، ولا كما من الأنف، واللوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتميّز من القلب، وكالنار من الحجر، لا، بل هو الله الصَمَد الذي لا مِن شيء ولا في شيء ولا على شيء، مُبدِع الأشياء وخالِقها، ومُنشِىء الأشياء بقُدرَته، يتلاشى ما خلق للفناء على شيء، مُبدِع الأشياء وخالِقها، ومُنشِىء الأشياء بقُدرَته، يتلاشى ما خلق للفناء بعَلمه، فذلِكُم الله الصمد الذي لم يَلِد ولم يُولد ولم يُكُن له كُفُواً أحَد» (۱).

1۸ - قال وَهْب بن وَهْب القُرَشِيّ: سمِعتُ الصادق الله يقول: «قدِم وَفدٌ من أهل فِلَسْطين على الباقر الله فسألوه عن مَسائل، فأجابهم، ثمّ سألوه عن الصمَد، فقال: تفسيره فيه: الصمَدُ خَمسة أحرف، فالألف دليل على إنّيته، وهو قوله عز وجلّ: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُوَ﴾(٢)، وذلك تنبيهٌ وإشارةٌ إلى الغائب عن دَرْكِ الحَواسّ. واللامُ دليلٌ على إلّهيته بأنّه هُو الله، والألف واللام مُدغَمان، لا يظهران على اللسان ولا يقعان في السّمع، ويظهران في الكتابة، دليلان على أنّ إلهيته بلطفه خافيةٌ لا تُدرك بالحواس، ولا تقع في لِسان واصِفٍ ولا أُذُنِ سامِع، لأنّ تفسير الإله: هو الذي أله الخلقُ عن دَرْك ماهيته وكيفيته بحِسِّ أو بوهم، لا، بل هو مُبدِع الأوهام وخالق الحَواس، وإنّما يظهر ذلك عند الكتابة، دليل على أنّ الله سُبحانه أظهر رُبوبيته في إبداع الحَلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادِهم الكثيفة، فإذا أظهر رُبوبيته في إبداع الحَلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادِهم الكثيفة، فإذا نظر عَبدٌ إلى نفسه لم يَرَ رُوحَه. كما أن لام الصمَد لا تتبيّن، ولا تَذْخُل في حاسة من الحواس الخَمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خَفي ولَطُف، فمتى تفكّر من الحواس الخَمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خَفي ولَطُف، فمتى تفكّر العَبد في ماهية البارىء وكيفيته، أله فيه وتحيّر، ولم تُحِط فِكرتُه بشيء يُتَصور له،

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۹۰ ح ٥.

لأنّه عزّ وجلّ خالِقُ الصُور، فإذا نظر إلى خَلْقِه تثبّت له أنّه عزّ وجلّ خالِقُهم، ومُرَكّب أرواحهم في أجسادهم. وأمّا الصّاد فَدَليلٌ على أنّه عزّ وجلّ صادِق، وقولُه صِدْقٌ وكلامُه صِدْقٌ، ودَعا عِباده إلى اتباع الصِدق بالصّدْق، ووعَد بالصّدق دار الصّدق. وأمّا الميم فَدليلٌ على مُلكِه، وأنّه المَلِك الحَقّ، لم يَزَل ولا يَزال ولا يَزول. وأمّا الدّالُ فدليلٌ على دَوامٍ مُلْكِه، وأنّه عزّ وجلّ دائِمٌ، تعالى عن الكون والزوال، بل هو عزّ وجلّ مُكوّن الكائنات، الذي كان بتكوينهِ كلُّ كائن.

19 ـ وعنه، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عُبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن الربيع بن مُسلم، قال: سمِعت أبا الحسن على وسُئِل عن الصَّمَد، فقال: «الصَّمدُ: الذي لا جَوف له» (٢).

• ٢ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عِمران الأشعري، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب؛ عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله عليه، قال: "إنّ اليهود سألوا رسول الله الله فقالوا: انسُب لنا ربّك، فلَبِث ثلاثاً لا يُجيبهُم، ثمّ نزلت هذه السورة إلى آخِرها». فقلتُ له: ما الصَمَد؟ فقال: "الذي ليس بمُجَوّف» ("").

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۹۲ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٩٣ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ٩٣ ح ٧.

٢١ ـ وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فَضّال، عن الحَلبي وزُرارة، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "إنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ صَمَدٌ ليسَ لَهُ جَوف، وإنّما الرّوح خَلْقٌ من خَلقِه، نَصْر وتأييد وقوّة يجعَله الله في قلوب الرُسُل والمؤمنين» (١).

٢٢ - عليّ بن إبراهيم: في معنى السورة، قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، قال: كان سبَبُ نزولها أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله الله فقالت: ما نسَب ربّك؟ فأنزل الله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾، ومعنى قوله أحَد: أحديّ النّعْت، كما قال رسول الله الله: ﴿ نورٌ لا ظلام فيه ، وقوله: ﴿ الصَّمَد ﴾ أي الذي لا مَدخَل فيه، وقوله: ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ، قال: لا لَهُ كُفُو ولا يَلِدْ ﴾ أي لم يحدث ﴿ وَلَمْ يُولَدِ \* ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ، قال: لا لَهُ كُفُو ولا شبيهٌ ولا شَريكٌ ولا ظهيرٌ ولا مُعينٌ (٢).

٢٣ - ثم قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا أبو الحسن، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ، عن حَمّاد بن مِهران، قال: حدّثنا محمّد بن خالد بن إبراهيم السّعدي، قال: حدّثني أبان بن عبد الله، قال: حدّثني يحيى بن آدم، عن الفرّاريّ، عن حريز، عن الضحّاك، عن ابن عباس، قال: قالت قُريش للنّبيّ الله بمكّة: صِفْ لنا ربّك لنعرفه فنعبُده، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبيّ الله ولا يقع عليه اسم العدد ولا الزيادة ولا مُبعّض، ولا متَجزّىء، ولا مُكيّف، ولا يقع عليه اسم العدد ولا الزيادة ولا النقصان، ﴿اللّهُ الصّمَدُ الذي قد انتهى إليه السُؤدد، والذي يَضمُد أهل السماوات والأرض بحوائجهم إليه، لم يلد منه عُزيرٌ، كما قالت اليهود لعنهم الله، ولا المَسيح كما قالت اليهود العنهم الله، ولا المَسيح كما قالت النصارى عليهم سَخَط الله، ولا الشَمس ولا القمر ولا النجوم، المَسيح كما قالت المُجوس لعنهم الله، ولا المَلائكة، كما قالت مُشركو العرب، ﴿ولَمْ يُولَدُ لم يَسكُنِ الأصلابَ، ولم تَضُمّه الأرحام، ولا مِن شيء كان، ولا مِن شيء كان، ولا مِن شيء كَلَن، ولا عِدْل، عَلَق ما كان ﴿ولَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾، يقول: ليس له شَبية ولا مِثلٌ ولا عِدْل، ولا يُكان أحد من خَلقه بما أنعم عليه من فضله (٣).

٢٤ - الطَّبَرسيِّ في الاحتجاج، قال: روى أبو هاشم داود بن القاسم

<sup>(</sup>۱) التوحيد ص ۱۷۱ ح ۲.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥١.

الجعفري قال: قلتُ لأبي جعفر الثاني على : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، ما معنى الأحد؟ قال: «المُجمَع عليه بالوَحدانيّة ، أما سَمِعته يقول: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١) ثمّ يقولون بعد ذلك: له شريك وصاحِبة! » (٢).

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٦١.



#### فضلها

المحمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الله قال: سمعته يقول: «ما مِن أَحَدٍ في حَدّ الصّبا يتعهّد في كلّ ليلة قراءة: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ) و (قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلقِ)، كلّ واحِدة ثلاث مرّات و (قُلْ هُوَ اللَّهُ) مائة مرّة، وإنْ لم يَقْدِر فخمسين؛ إلاّ صَرف الله عزّ وجلّ عنه كلَّ لَمَم أو عَرَضٍ من أعراض الصِّبيان والعُطاش وفساد المَعدة، ويدُور الدَمُ أبداً ما تعهد بهذا حتى يَبْلُغَه الشَيب، فإن تعهد بنفسِه بذلك أو تعوهد، كان محفوظاً إلى يوم يَقْبض الله عزّ وجلّ نفسه (۱).

Y ـ الشيخ في التهذيب: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يَقْطين، قال: سألتُ العَبد الصالح عِن القراءة في الوَتر، وقلت: إنّ بَعضاً روى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) في الثلاث، وبعضاً روى في الأوليين المُعَوِّذَتين، وفي الثالثة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)؟ فقال: "إعمل بالمُعَوِّذَتين، وقَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (٢).

٣ - ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثني أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسین عن محمّد بن حسّان، عن إسماعیل بن مِهران، عن الحسن، عن الحسین ابن أبي العلاء، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من أَوْتَر بالمُعوِّذَتين و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) قيل له: يا عبد الله، أَبْشِر فقد قَبِل الله وَتْرَك» (٣).

(۲) التهذيب ج ۲ ص ۱۲۷ ح ٤٨٣.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٧.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال ص ١٥٧.

## بِسِرِاللهِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِّ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَةِ ۞ وَمِن شَكِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ اَلتَّفَّ ثَنْتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَكِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

ا ـ ابن بابویه: عن أبیه، قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن وَهْب، قال: كنّا عند أبي عبد الله عليه فقرأ رجُلّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾، فقال الرجل: وما الفَلَق؟ قال: «صَدْعٌ في النار فيه سبعون ألف دار، في كلّ دار سبعون ألف بيت، في كلّ بيتٍ سبعون ألف أسود ألف أسود ألف بيت، في حوف كلّ أسود سبعون ألف جَرّة سُمّ، لا بُدّ لأهلِ النّار أن يمرّوا عليها»(۱).

٢ ـ وعنه: عن أبيه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمَير، رفعه، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، قال: «أما رأيتَه إذا فتح عينيه وهو ينظُر إليك؟ هو ذاك»(٣).

٤ ـ وعنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حَنان بن سَدير، عن رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه الله عنه قال: سَمِعته يقول: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة لَسَبعةُ نفر: أوّلهم ابنُ آدم الذي قَتل أخاه، ونُمرود الذي حاجّ إبراهيم

<sup>(</sup>١) الأسوَد: العظيمُ من الحيّات. «اللسان مادة سود».

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار ص ٢٢٧ ح ١. (٣) معاني الأخبار ص ٢٢٧ ح ١.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار ص ٢٤٤ ح ١.

في ربّه، واثنان في بني إسرائيل هَوّدا قومَهُما ونَصّراهم، وفِرعون الذي قال: أنا رَبّكُم الأعلى، واثنان من هذه الأُمّة: أحدُهما في تابوتٍ من قَواريرَ تحت الفَلق في بحارٍ من نار»(١).

• وعنه: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، قال: حدّثني الحكم بن مِسكين الثقفي، عن عبد الرحمن بن سِنان، عن جُعَيد همدان، قال: قال أمير المؤمنين الثقفي: "إنّ في التابوت الأسفل ستّة من الأوّلين وستّة من الآخِرين، فأمّا السِتّة من الأوّلين: فابنُ آدم قاتِل أخيه، وفِرعون الفراعنة، والسامِريّ، والدَّجّالُ كتابه في الأوّلين ويخرُج في الآخرين، وهامان، وقارون. والسِتّة من الآخرين: فَنعْثَل، ومُعاوية، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعريّ». ونَسِيَ المُحدِّث اثنين (٢).

٧ - الشَيبائيّ في نهج البيان: عن عليّ ﷺ، أنّه قال: الغاسِق إذا وقب، هو الليلُ إذا أَذْبَر».

#### ١ ـ بابُ في الحسدِ ومعناه

۱ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه «إنّ

<sup>(</sup>۱) ثواب الأعمال ص ٢٥٥. (٢) الخصال ص ٤٨٥ ح ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الرُقُوب: الدّخول في كلّ شيء. (لسان العرب مادة وقب).

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ج ٢ ص ٤٥٣.

الرّجل ليأتي بأيّ بادِرةٍ فيَكْفُر، وإنّ الحسد ليأكُل الإيمان كما تأكُلُ النارُ الحَطَب»(١).

٢ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن القاسم بن سُليمان، عن جَرّاح المَدائني، عن أبي عبد الله عَلَيْ ، قال: "إنّ الحسَد يأكُل الإيمان كما تأكُل النارُ الحَطَب» (٢).

٣ ـ وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن داود الرَقيّ، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله الله السَيْحُ في البلاد، فخرَج يَحسُد بعضُكم بعضاً، إنّ عيسى بن مريم كان من شرائعه السَّيْحُ في البلاد، فخرَج في بعض سَيْجِه ومعه رجل من أصحابه قصيرٌ، وكان كثيرَ اللزوم لعيسى الله انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله، بصِحّة يقينِ منه، فمشى على ظهر الماء، فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى الله جازَهُ، قال: بسم الله، بصِحّة يقينِ منه، فمشى على ظهر الماء ولحق بعيسى الله فدخله العُجْب بنفسه، فقال: هذا منه، فمشى على ظهر الماء ولحق بعيسى الله على الماء فما فضله علي؟! قال: فرُمِس في الماء، فاستغاث بعيسى بن مريم الله الماء فما فضله علي؟! قال: ما قلت، يا قصير؟ قال: قلتُ: هذا روح الله يمشي على الماء، وأنا أمشي على الماء! فذخلني من ذلك عُجْب. فقال له عيسى: لقد وضعتَ نفسك في غير المَوضِع الذي وضَعك الله فيه، فمَقتك الله على ما قلت، فتُبْ إلى الله عزّ وجلّ مما قلت. قال: فتابَ الرجُل وعاد إلى مرتبتِه التي وضعه الله فيها، فاتّقوا الله، ولا يحسُد بعضُكم بعضاً الله .

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١.

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج ۲ ص ۲۳۱ ح ۲.
 (٤) الكافي ج ۲ ص ۲۳۲ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٣١ ح ٣.

والفَخْرِ»(١).

٧ - وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المِنْقَرِيّ، عن الفُضَيل بن عِياض، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: "إنّ المؤمن يَغبِطُ ولا يَحسُد، والمنافق يَحسُد ولا يغبِط» (٣).

# ٢ ـ باب في ما رُوي من السّخرِ الذي سُحِر به النّبي الله عنه السّخرُ، وخَواصٌ المُعَوِّذَتَين

المحسين بن بِسُطام، في كتاب طبّ الأئمة على: عن محمّد بن جعفر البُرسيّ، قال: حدّثنا محمّد بن سِنان، قال: حدّثنا المُفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله على قال: «قال أمير المؤمنين على المرافق أنى النبيّ أتى النبيّ أتى النبيّ وقال: يا محمّد، قال: لبّيك يا أخي جَبْرئيل. قال: إنّ فلانا اليَهوديّ قد سَحَرَك، وجَعل السّعر في بئر بني فلان، فابعث إليه \_ يعني إلى البئر \_ أوثَق الناس عندك وأعظمهم في عينيك، وهو عديلُ نفسِك حتّى يأتيك بالسّعر، قال: انطَلِق إلى بئر ذروان فيها سِحْراً سحَرني به لبيد بن أعصم اليهودي فائتني به.

قال علي ﷺ: فانطلقتُ في حاجة رسولِ الله ، فهبطتُ في البئر، فإذا ماءُ البئر قد صار كأنّه ماء الحِنّاء من السّحر، فطلبتُه مستعجلاً حتّى انتهَيتُ إلى أسفلِ القَليب فلم أظفَر به، فقال الذين معي: ما فيه شيءٌ فاصْعَدْ. فقلتُ: لا والله ما كذبت ولا كُذبت، وما يقيني به مثل يقينكم \_ يعني بقول رسول الله ، قال: ثمّ طلبتُ طلباً بلُطفٍ، فاستخرجتُ حُقاً (٤٠)، فأتيتُ به النبي ، فقال: افتحه، ففتحتُه

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٦.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) الحقّ: وعاءٌ صغيرٌ ذو غطاءٍ يتّخذ من عاجٍ أو زجاجٍ أو غيرهما. «المعجم الوسيط مادة حقق».

فإذا في الحقّ قِطعة كَرَب النَّحْل، في جَوفِه وَترٌ عليه إحدى وعشرون عُقدَة، وكان جَبْرَئيل الله أنزل يومئذ المُعوِّذتين على النبيّ أنزل يومئذ المُعوِّذتين على النبيّ أن فقال النبيّ الله على الوتر، فجعل عليّ الله كلما قرأ آيةً انحلت عُقْدَة حتى فرَغ منها، وكشف الله عزّ وجلّ عن نبيّه ما سُحِر به، وعافاه».

ويروى أن جَبْرَئيل وميكائيل النبي أتيا النبي وهو وَجِع، فجلَس أحدهما عن يَمِينه، والآخرُ عن يَساره، فقال جَبْرَئيل لميكائيل: ما وَجَعُ الرجُل؟ قال ميكائيل: هو مَطْبوب<sup>(۱)</sup>، فقال جَبْرَئيل: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. ثم ذكر الحديث إلى آخره (۲).

٢ ـ وعنه، قال: حدّثنا إبراهيم بن البيطار، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، ويقال له يونس المُصَلّي لكَثْرةِ صلاته، عن ابن مُسكان، عن زُرارة، قال: قال أبو جعفر الباقر الله السّخر لم يُسلّط على شيء إلا على العَين (٣).

٤ ـ ومن خواص القرآن: وروي عن النبي الله قال: «من قرأ سورة الفَلَق

<sup>)</sup> المطبوب: المسحور. «لسان العرب مادة طبا».

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة على ص ١١٣. (٣) طب الأثمة على ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة على ص ١١٤.

في كلّ ليلةٍ عند منامِه، كَتب الله له من الأجرِ كأجر مَن حَجّ واعتمر وصام، وهي رُقْيَةٌ نافِعةٌ وحِرْزٌ من كلّ عين ناظرةٍ بسوء».

٦ - وقال الصادق الله الله الله من ليالي شهر رمضان، كانت في نافلة أو فريضة، كان كمن صائم في مكة، وله ثوابُ من حج واعتمر بإذن الله تعالى».

٨ - أبو عليّ الطّبرسي في مجمع البيان: سبب النزول، قالوا: إنّ لَبيد بن أعصم اليَهوديّ سحر رسول الله ، ثمّ دسّ ذلك في بثر لبني زُريق، فمَرِض رسول الله ، فبينا هو نائم إذ أتاه مَلكان، فقعَد أحدُهما عند رأسه، والآخر عند رجْليه، فأخبراه بذلك، وأنّه في بئر ذروان في جُفّ طَلْعَةٍ تحت رَاعوفة، والجُفُّ قِشْرُ الطّلْع، والرَّاعُوفة حجر في أسفَل البئر، يقوم عليها الماتِح (٥٠). فانتبَه رسول الله ، وبعث عليّاً على والزُبير وعمّاراً، فنزحوا ماء تلك البئر، ثمّ رفعوا الصَخْرة وأخرجوا الجُفّ، فإذا فيه مُشاطةُ رأسٍ، وأسنانٌ من مُشْطِه، وإذا فيه مَعْقِدٌ في إحدى عشرة عُقْدَة مَعْروزة بالإبر، فنزلت هاتان السورتان، فجعل كلّما يقرأ آية انحلّت عُقْدَة، ووجد رسول الله في خِفّة، فقام فكأنّما أنشِط من عِقال، وجعل جَبْرَئيل على يقول: بسم الله أرقيك من كلّ شيء يؤذيك، من حاسدٍ وعين، والله تعالى يشفيك.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآيتان: ١١٨ ـ ١٢٢. (٤) طب الأئمة عليه ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) الماتح: المستقي. «لسان العرب والقاموس المحيط مادة متح».

ثمّ قال الطَّبَرسي: ورووا ذلك عن عائشة وابن عباس. ثمّ قال: وهذا لا يجوز لأنّ من وُصِف بأنّه مَسحور، فكأنّه قد خَبَل عقله، وقد أبى الله سُبحانه ذلك في قوله: ﴿وَقَالِ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحوراً \* أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا ﴾ (١) ، ولكن يُمكن أن يكون اليَهوديّ أو بناتُه على ما رُوي، اجتَهدوا في ذلك فلَم يَقدِروا عليه، وأطلَع الله نبيّه على ما فعلوه من التمويه حتّى استُخرِج، وكان ذلك دلالة على صِدقه ، وكيف يجوز أن يكون المرضُ من فعلهم! ولو قدروا على ذلك، لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شِدّة عَداوتهم له (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآيتان: ٨ ـ ٩.



#### فضلها

تقدّم في سورة الفلق.

أ - ومن خواص القرآن: روي عن النبيّ الله قال: «مَن قرأ هذه السورة على ألم سكَن بإذن الله تعالى، وهي شفاءٌ لمَن قرأها».

٢ - وقال رسول الله الله الله عند النوم كان في حِرْزِ الله تعالى حتى يُصبح، وهي عُوذَةٌ من كل ألم ووجع وآفة، وهي شفاء لمَن قرأها».

٣ ـ وقال الصادق الله : «من قرأها في منزله كلّ ليلة ، أمن من الجنّ والوَسْواس ، ومَن كتبها وعلّقها على الأطفال الصّغار حُفِظوا من الجانّ بإذن الله تعالى».

## بِسِرِلتِ التِخْرِاتِي

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَنَهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِ ٱلْوَسُواسِ اللهِ النَّاسِ ﴿ مَلُودِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن الْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ٱلْذِي يُوسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾ مِن الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾

النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ ﴾ اسم الشيطان الذي هو في صدور الناس يُوسوس فيها ويؤيسهم من الخير ويعِدُهم الفقر، ويَحملهم على المعاصي والفواحش، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ﴾ (١)(٢).

٢ ـ وقال الصادق على: «ما من قلب إلا وله أُذُنان، على أحدِهما مَلَك مُرشِد، وعلى الآخر شَيطان مُفتّن، هذا يأمُره وهذا يَزجُره، وكذلك من الناس شيطان يحمِل الناس على المعاصي، كما يحمِل الشيطانُ من الجِنّ» (٣).

٣- ثم قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد الثقفي، عن موسى بن عبد الرحمن، عن مُقاتل بن سليمان، عن الضحّاك بن مُزاحِم، عن ابن عبّاس، في قوله: ﴿مِن شَرّ الوَسُواسِ الحَنّاسِ ﴾ يُريد الشّيطان (لعنه الله) على قَلبِ ابن آدم، له خُرطوم مثل خُرطوم الخِنْزِير، يُوسُوسُ لابن آدم إذا أقبل على الدنيا ومَا لا يحُبّ الله، فإذا ذَكَر الله عزّ وجلّ انخنس، يُريد رَجَع، قال الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النّاسِ ﴾ وجلّ انجنس، أيريد مِن الجِنّ والإنس، فقال عزّ وجلّ: ﴿مِنَ الجِنّةِ وَالنّاسِ ﴾ يُريد مِن الجِنّ والإنسِ (٤).

٤ ـ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
 عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَميرة، عن أبان بن تَغلِب، عن أبي عبد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٥٤.
 (٤) تفسير القمي ج ۲ ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٤٥٤.

الله عليه الله الله الله عنه من مؤمن إلا ولقَلبهِ أُذُنان في جَوفِه، أُذُنُّ ينفُث فيه الوَسْواس الخَنَّاس، وأُذِن يَنفُث فيه المَلُك، فيؤيِّد الله المؤمن بالمَلَك، فذلك قوله: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ مِّنْهُ﴾(١)»(٢).

الطَّبَرْسي: روى العيّاشي بإسناده، عن أبان بن تَغلب، عن جعفر بن محمّد عَلِيُثِلاً، وذكر الحديث بعَينه (٣).

### باب أنَّ المُعَوِّذَتَين مِن القَرآن

١ ـ محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن داود بن فَرْقَد، عن صابر مولى بَسّام، قال: أمَّنا أبو عبد الله على الله على صلاة المَغْرِب فقرأ المُعَوِّذتَين، ثمّ قال: «هما من القرآن»(٤).

٢ - وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نَجْران، عن صَفوان الجَمّال، قال: صلّى بنا أبو عبد الله عليه المَغْرِب، فقرأ بالمُعَوِّذتين في الرَّكْعَتَين<sup>(٥)</sup>.

٣ - عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد جَبْرَئيل ﷺ بهاتين السورتين فعوّذه بهما»(٦).

٤ - وعنه: عن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بَكْر الحَضْرَميّ، قال: قلت لأبي جعفر عليه: إنَّ ابنَ مسعود كان يمحو المُعوِّذَتين من المُصحَف، فقال عليه: «كان أبي يقول: إنَّما فعَل ذلك ابن مسعود برأيه، وهُما من القرآن»(٧).

٥ - الطَّبَرْسي، قال: في حديث أُبَيّ: مَن قرأ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) فكأنَّما قرأ جميع الكُتُب التي أنزَلها الله على الأنبياء (^).

سورة المجادلة، الآية: ٢٢. (1) الكافي ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٣.

الكافي ج ٣ ص ٣١٧ ح ٢٦.

تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٤. (7)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩١. (A)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩٨. (٣)

<sup>(0)</sup> الكافي ج ٣ ص ٣١٤ ح ٨.

**<sup>(</sup>V)** تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٥.

يَنزل مِثلُهن: المعوِّذتان»(١). أورده مسلم في الصحيح<sup>(٢)</sup>.

٧ - وعنه: عن النبي الله ، قال: «يا عقبة، ألا أُعلَّمك سورَتين هُما أفضل القرآن؟». قلتُ: بلى يا رسول الله، فعَلَّمني المُعَوِّذَتين، ثمّ قرأ بهما في صلاة الغداة، وقال: «اقْرأْهُما كلّما قُمتَ ونِمْتَ»<sup>(٣)</sup>.

٨ ـ وعن أبي عُبيدة الحَدّاء، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «من أوتَر بالمُعوِّذتين

و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) قيل له: يا عبد الله، أبشِر، فقَد قَبل الله وَتْرَك<sup>(٤)</sup>. ٩ \_ وعن الفُضيل بن يَسار، قال: سمعت أبا جعفر عليه، يقول: «إنّ رسول

فَقَعد جَبْرَئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فعوَّذه جَبْرَئيل بـ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) وعوَّذه ميكائيل بـ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (٦).

١٠ ـ وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه، قال: «جاء جَبْرَئيل إلى النبيِّ وهو شاك، فَرَقاهُ بالمُعوِّذتينَ و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وقال: بسم الله أرقِيك، والله يَشْفيك من كلّ داءِ يؤذيك، خُذْها فلتُهنئك، (٧).

١١ ـ وعن عبد الله بن سِنان، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عبد الله عليه عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه على الله عليه عليه الله على الله عليه على الله عليه على الله على اله أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) فقُلْ في نفسك: أَعُوذُ بربِّ الفَلَق، وإذا قرأتَ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) قُلْ في نفسك: أعوذ بربِّ الناس»(^).

مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩١. (1)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج ١ ص ٥٥٨ ح ٢٦٥. مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩١. (٣)

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩١. الشَّكْوَة: الواحدة من الشَّكو بمعنى المرض. أقرب الموارد مادة شكو. ` (0)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٩٥. (۷) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٤٩٥. (٦)

مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٨٤. **(A)** 

## ونختم الكتاب بأبواب

### ١ - باب في رَدِّ مُتَشابِه القُرآن إلى تأويله

ا ـ الشيخ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطَّبَرْسيّ، في كتاب الاحتجاج، قال: جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين عليّ ﷺ، وقال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلتُ في دينكم. فقال له عليّ ﷺ: «وما هو؟». قال: قوله تعالى: ﴿فَالْيُومَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ وَله تعالى: ﴿فَالْيُومَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ وَله تعالى: ﴿فَالْيُومُ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ لَمْذَا ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿وَوَلهُ تعالى: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ آهُلِ بِبُعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِنّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ آهُلِ بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ آهُلِ بَبْعُضُ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ آهُلِ النّادِ ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿الْبَوْرَةُ وَلَهُ الْأَبْصَارُ وَوَله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَوَله تعالى: ﴿لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ ﴾ (١٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ وَهُو يُعْرِيْذُ لَلُهُ الرَّحْمُنُ ﴾ (١٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ وَهُو يُعْرِدُ لُلُهُ الرَّحْمُنُ ﴾ (١٢)، وقوله تعالى: ﴿لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ ﴾ (١٢)،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة صّ، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٩) سورة يس، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة طه، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) سورة قَ، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>۱۲) سورة النجم، ٱلآيتان: ۱۳ ـ ۱٤. ﴿

الآيتين، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ الْكَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿ وَبَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافُرُونَ ﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَلْمَوْنَهُ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَلْمُ اللّهُ عُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ (٨) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه ﴾ (٢) .

قال له أمير المؤمنين على الله وأما قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللّه فَنَسِيهُمْ ﴾ إنّما يَعني نَسُوا الله في دارِ الدنيا، لم يَعْمَلوا بطاعته فَنسيهم في الآخرة، أي لم يجعَل لهُم مِن ثوابِه شيئاً، فصاروا مَنْسِيّين مِن الخَيرِ، وكذلك تفسير قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَالْيَومَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ﴾ يعني بالنِسيان أنه لم يثبهم كما يُثِيبُ أولياءه الذين كانوا في دار الدُنيا مُطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله، وخافوه بالغَيب. وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا ﴾ ، فإنّ ربّنا تبارك وتعالى علوّاً كبيراً ، ليس بالذي ينسى، ولا يَغفل، بل هو الحَفيظُ العليمُ، وقد تقولُ العَرب: نَسِينَا فُلانٌ فلا ليُومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلافِكَةُ صَفّاً لاَ يَتَكَلّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ ، فوله عزّ وجلّ: ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ ، بعضُكُمْ بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ ، وقوله عزّ وجلّ يوم القيامة: ﴿ إِنّ فَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلُ النّارِ ﴾ ، وقوله عزّ وجلّ يوم القيامة: ﴿ إِنّ فَلِكَ لَحَقٌ مَعَاصُمُ أَهْلُ النّارِ ﴾ ، وقوله عزّ وجلّ يوم القيامة: ﴿ إِنّ فَلِكَ لَحَقٌ مَعَالًا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَفْوَاهِهُمْ وَلُكُلّمُنَا أَيْلِيهِمْ وَتُكُلّمُنَا أَيْلِيهِمْ وَتُلْكُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْوَلَا عَيْ واحد من مَواطن ذلك اليوم الذي كان مِقدارُه خَمسين ألف سنة .

المُراد يَكفر أهْل المعاصي بعضهم ببعضٍ، ويلعن بعضهم بعضاً. والكفرُ في

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

<sup>)</sup> سورة الكهف، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين، الآية: ١٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة السجدة، الآية: ١٠.
 (٦) سورة الكهف، الآية: ١٠٠.

 <sup>(</sup>۱) سورة الخهف الآية (۱۱۰ مورة الأنبياء الآية (۱۱۰ ۱۱۰ الآية)

<sup>(</sup>٨) سوره الانبياء، الايلا، ١٠٠

<sup>(</sup>١٠) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٣.

هذه الآية البَراءة، يقول: فَيبرَأ بعضُهم من بعضٍ، ونَظيرُها في سورة إبراهيم، قول الشيطان: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴾(١)، وقول إبراهيم خليل الرحمن: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ (٢)، يعني تَبَرَّأنا منكم، ثمّ يجتمِعون في مواطن أُخَر يَبكون فيها، فَلو أنّ تلك الأصوات فيها بَدَت لأهلِ الدُّنيا لأزالت جميعَ الخَلق عن مَعايشهم وانصدعت قلوبُهم إلاّ ما شاء الله، وَلا يَزالُون يَبكُون حتّى يستنفِدُوا الدُّمُوعَ ويُفْضُوا إلى الدماء، ثمّ يجتمعون في مَواطِن أُخَر فيُسْتَنْطَقون فيه، فيقولون: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾، وهؤلاء خاصة هُم المقِرّونَ في دار الدنيا بالتوحيد، فلا يَنْفَعُهُم إيمانهم بالله تعالى مع مُخالفتهم رُسُلَه، وشَكِّهم فيما أتوا به عن ربّهم، ونقضهم عهودهم في أوصيائهم، واستبدالِهم الذي هو أدنى بالذي هو خَير، فكذَّبهم الله فيما انتحلوه من الإيمان، بقوله عزّ وجلّ: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ كَلَبُوا عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ (٣)، فيختم الله على أفواهِهم، ويستنطِق الأيدي والأرجُلَ والجُلودَ، فتَشهَد بكُلّ مَعْصِيةٍ كانت منهم، ثم يرفع عن ألسنتهم الخَتْم، فيقولون لجُلودهم: ﴿ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (٤) .

ثمّ يجتمِعون في مَوطنِ آخر، فيفِرّ بعضُهم من بعض لهَوْلِ ما يُشاهدونَه مِن صُعوبةِ الأمرِ وعِظم الْبَلاء، فَذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ (٥) الآية، ثم يجتمعون في مَوطن آخَر يُستَنطَق فيه أولياءُ الله وأصفياؤه، فلا يتكلم أحَدُ إلاَّ مَنْ أذِن له الرحمن، وقال صَواباً، فيقام الرُسل فيُسألِون عن تأدِيَة الرَّسِالاتِ التي حُمِّلوها إلى أُمَمِهم، فأخبروا أنِّهم قدِ أدَّوا ذلك إلى أُمَمِهم، وتُسأل الأُمَمُ فتَجحَد، كما قال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ولَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾(٦)، فيقولون: ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ، فتُشهِد الرسُلُ رسبولَ الله عنه الله عنه الله عنه الرُّسل وتكذيب مَن جَحَدَها من الْأُمم، فيقول لكلّ أُمّةٍ منهم: بلى قد جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ والله على كل شيءٍ قدير، أي مقتَدِر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرُّسل إليكم رسالاتهم، ولذلك قال الله تعالى لنَبيّه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً ﴾ (٧)، فلا

سورة إبراهيم، الآية: ٢٢. (1)

سورة فصلت، الآبة: ٢١. سورة الأنعام، الآية: ٢٤. (٣) (٤)

سورة عبس، الآيات: ٣٤ - ٣٦. (0)

سورة النساء، الآية: ٤١. (V)

سورة الممتحنة، الآية: ٤. **(Y)** 

سورة الأعراف، الآية: ٦. (٦)

يستطيعون رد شهادته خوفاً من أن يختِم على أفواههم، وأن تشهد عليهم جَوارِحُهم بما كانوا يعملون، ويشهد على منافقي قومه وأُمّته وكفّارهم بإلحادِهم وعِنادهم، ونَقْضِهم عُهوده، وتغييرِهم سُنّته، واعتِدائهم على أهل بيته، وانقلابهم على أعقابهم، وارتِدادهم على أدبارهم، واحتِذائهم في ذلك سُنّة من تقدّمهم من الأُمم الظالمة الخائنة لأنبيائها، فيقولون بأجمَعِهم: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنّا قَوْماً ضَالِينَ ﴾ (١).

ثمّ يجتمعون في مَوطِن آخَر يكون فيه مَقامُ محمّد أنّ وهو المقام المحمود، فيُثني على الله عزّ وجلّ بما لَم يُثنِ عليه أحَد قبله، ثمّ يُثني على المَلائكة كلّهم، فلا يَبقى مَلَك إلا أثنى عليه محمّد أن ثمّ يُثني على الأنبياء بما لم يُثنِ عليهم أحَدٌ مثله، ثمّ يُثني على كلّ مؤمنٍ ومؤمنة، يبدأ بالصدّيقين والشهداء ثم الصالحين، فيحمده أهلُ السماوات وأهل الأرضين، فذلك قوله تعالى: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (٢) فطوبى لمَن كان له في ذلك المقام حَظَّ ونصيب، وويلٌ لِمَن لم يكن له في ذلك المقام حَظَّ ولا نصيب، ثم يجتمعون في موطنٍ آخر ويُزال بعضُهم عن بعض، وهذا كلّه قبل الحِساب، فإذا أُخِذ في الحِساب، شُغِل كلّ إنسان بما لديه، نسأل الله بَركة ذلك اليوم».

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء، الآية: ۷۹.
 (۳) سورة القيامة، الآيتان: ۲۲ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>٤) الوعث: المشقة والشدّة، ووعثاء السفر منه. «لسان العرب مادة وعث».

 <sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآية: ٧٣.
 (٦) سورة النمل، الآية: ٣٥.

أُخْرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتَهَى ﴾ (١) ، يعني محمّداً ﴿ حين كان عند سِدرة المُنتهى حيث لا يُجاوزها خلق مِن خَلْق الله عز وجلّ ، قوله في آخِر الآية : ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (٢) ، رأى جَبْرَئيل في صورته مرّتين ، هذه المرّة ، ومرّة أُخرى وذلك أنّ خلْق جَبْرئيل خَلْقٌ عَظِيمٌ ، فهو من الرَّوحانيين الله ولا صِفتهم ولا صِفتهم إلاّ الله ربّ العالمين » .

قال على الله الله الله المساء، وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَدَ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (٣) كذلك قال الله تعالى، قد كان الرّسولُ يُوحي إليه رُسُل السّماء، فتبلّغ رُسُل السّماء إلى رُسل الأرض، وقد كان الكلام بين رُسل أهل الأرض وبينه، من غير أن يُرسل بالكلام مع رُسل أهل السماء، وقد قال رسول الله على: يا جَبْرَثيل، هل رأيتَ ربّك؟ فقال جَبْرَئيل: إنّ ربّي لا يُرى. فقال رسول الله على: من أين تأخُذ الوَحي؟ قال: آخُذُه من إسرافيل. قال: ومِن أين يأخُذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من مَلَكِ فَوقه مِن الرّوحانيّين، قال: ومِن أين يأخُذه ذلك المَلك؟ قال: يُقذَف في قلبه قَذْفاً. فهذا وَحْيٌ، وهو كلام الله عزّ وجلّ ليس بنَحو واحِد، منه ما كلّم الله به الرسل، ومنه ما عزّ وجلّ، وكلام الله عزّ وجلّ ليس بنَحو واحِد، منه ما كلّم الله به الرسل، ومنه ما قذف في قلوبهم، ومنه رؤيا يُريها الرُسُل، ومنه وَحْي وتَنزيل يُتلى ويُقْرأ، فهو كلام الله عزّ وجلّ».

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الأيتان: ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان: ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ (١)، يعني أرسل عليهم عَذاباً، وكذلك إتيانه بنيانهم، حيث قال: ﴿ فَأَتَىٰ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ القَوَاعِدِ ﴾ (٢) يعني أرسل عليهم العذاب». وقال عليه: «وأما قوله عزّ وجلّ: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ (٦) ، يُعني البَعث، سمّاه الله تعالى لقاءً، وكذلك قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴿ (٧)، يعني مَن كان يُؤمِن أنَّه مبعوثٌ فإنَّ وَعد الله لآتٍ من الثواب والعِقاب، فاللقاء ها هنا ليس بالرُؤية، واللقاء هو البَعْث، وكذلك: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ (^)، يعني أنَّه لا يَزول الإيمان عن قلوبهم يومَ يُبعَثون».

قال ﷺ: «وأمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿ورَءَا المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا ﴾ (٩) يعني تيقنوا أنهم يَدْخُلُونها، وكذلك قولُه تعالى: ﴿إِنِّي ظَننتُ أُنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَه﴾ (١٠٠)، وأمّا قوله عزّ وجلّ للمُنافقين: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ النَّظُنُونَا﴾ (١١٠) فهو ظَنُّ شَكِّ وليس ظَنَّ يقين، والظنُّ ظَنَّان: ظَنَّ شَكِّ وظَنَّ يقين، فما كان من أمر المَعاد من الظنِّ فهو ظَنُّ يقّينِ، ومَا كان من أمرِ الدنيا من الظَّنِّ فهو ظَنُّ شَكَّ». قال ﷺ: «وأما قوله عز وجل : ﴿ ونَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴾ (١٢) فهو ميزان العدل، يُؤخَذُ به الخَلائق يوم القيامة، يُديل (١٣) الله تبارك وتعالى الخلائق بعضهم من بعض، ويجزيهم بأعمالهم، ويقتَصّ للمظلوم من الظالم. ومعنى قوله عزّ وجلَّ: ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَانِينُه ﴾(١٤)، ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه ﴾ (١٥) فهو قِلَّة الحِساب وكثرتُه، والناس يومئذٍ على طبقات ومَنازل، فمِنهم من يُحاسَب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، ومنهم الذين يَدْخُلون الجنّة بغير حساب لأنهم لم يتَلبّسوا من أمر الدنيا بشيء، وإنّما الحِساب هناك على من

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>١١) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١٣) أدال فلاناً وغيره على فلان أو منه: نصره. «لسان العرب مادة دول».

<sup>(</sup>١٤) سورة الأعراف، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>A) سورة الأحزاب، الآية: 33.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنبياء، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>١٥) سورة الأعراف، الآية: ٩.

تَلبّس بها ها هنا، ومنهم من يُحاسَب على النّقير والقِطمير ويصير إلى عذاب السّعير، ومنهم أئمّة الكُفر وقادَة الضّلالة، فأولئك لا يُقيم لهم وَزْناً، ولا يَعبأ بهم، لأنهم لم يَعبأوا بأمرِه ونَهيه، يوم القيامة هم في جَهنّم خَالِدون، تَلفَحُ وجوههم النّار، وهم فيها كالِحون».

ومن سؤال هذا الزنديق أنْ قال: أجِدُ الله يقول: ﴿ قُلْ يَتَوَقَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ﴾ (١) ، و ﴿ اللّهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِها ﴾ (٢) ، و ﴿ اللّهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِها ﴾ (٢) ، و ﴿ اللّهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِها ﴾ (٢) ، و ﴿ اللّهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِها ﴾ (١) ، ومرةً لملك الموت، ومرةً للمَلائكة، وأجدُه يقول: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ صَالِحاً ثمَّ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ (١) ، ويقول: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ صَالِحاً ثمَّ الْمُعْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ (١) ، ويقول: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ صَالِحاً ثمَّ الْمُعْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ (١) ، ويقول: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ صَالِحاً ثمَّ الثانية آلْا يمان والأعمال الصالحة لا تُكفّر، وأعلمَ في الثانية أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنا ﴾ (١) فكيف يسأل الحيّ الأموات قبل البعث والنشور؟. وأجدُه يقول: ﴿ وَسُئَلُ مَن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن وَالْمُانَة عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن وَمُولًا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَها الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (١) فما هذه ومن هذا الإنسان، وليس من صفة العزيز الحكيم التَلبيس على عباده؟.

وأجدُه قد شَهر هفَوات أنبيائه بقوله: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ (^^) وبتكذيبه نُوحاً لمَّا قال: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (٩) ، بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ( ١٠ ) وبوَصْفِه إبراهيم بأنّه عبد كوكباً مرّةً ، ومرّة قمراً ، ومرّة شَمْساً ، وبقوله في يوسف: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ (١١) ، وبتَهْجينه موسى حيث قال: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ (١١) ، وبتعثه على داود جَبْرَئيل وميكائيل ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ (١٦) الآية ، وببعثه على داود جَبْرَئيل وميكائيل حيث تسوَّروا المحراب إلى آخر القِصّة ، وبحبسِه يونس في بَطن الحوت حيث ذهب مُغاضباً مُذنباً ، وأظهر خَطأ الأنبياء وزَلَلهم ، ووارى اسمَ مَنِ اغتَرَّ وفتن خَلْقه وضَلّ

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٩) سورة هود، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>١١) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٨) سورة طه، الآية: ١٢١.

<sup>(</sup>١٠) سورة هود، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

وأضَلّ، وكنّى عن أسمائهم في قوله: ﴿ويَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ ٱتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً \* لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذُّكْرِ بَعْدٌ إِذْ جَاءَنِي﴾ (١)، فمَن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمِه ما ذكر من أسماء الأنبياء؟ .

وأجِدُه يقول: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٢)، و ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ (٣)، ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا **فُرادَى﴾**('<sup>٤)</sup>، فمرّةً يجيئهمّ، ومرّةً يجيئونه . وأجِدُه يُخبِرُ أنّه يَتْلُو نبيّه شاهِد منه، كأنّ الذي تَلاه عبَد الأصنام بُرْهَةً من دَهْره. وأجِدُه يقول: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النَّعِيم﴾(٥)، فما هذا النعيم الذي يُسأل العباد عنه؟ وأجِدُه يقول: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (٦)، ما هذه البقية؟. وأجِدُه يقول: ﴿يَا حَسْرَتَىٰ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾(٧)، و ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾(^)، و ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾(٩)، و ﴿ وَأَصْحَابُ اليَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ ﴾ (١١)، و ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ (١١)، ما معنى الجَنْب والوجه واليمين والشمال؟ فإنَّ الأمر في ذلك مُلتبس حدّاً .

وأجِدُه يقول: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ ٱسْتَوَى﴾(١٢)، ويقول: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي اِلسَّمَاءِ﴾(١٣)، و ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ﴾(١٤)، و ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (°۱°)، و ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ﴾ (۱۲)، و ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (١٧) الآية. وأجِدُه يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾(١٨)، وليس يُشبِه القِسْطُ في اليتامي نكاحٌ النساء، ولا كلّ النساء أيتام، فما معنى ذلك؟. وأجِدُه يقُول: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة هود، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>A) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة الواقعة، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>١٢) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١٤) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>١٦) سورة قَ، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١٨) سورة النساء، الآية: ٣.

سورة الفرقان، الآيات: ٢٧ \_ ٢٩. (1)

سورة الأنعام، الآية: ١٥٨. (٣)

سورة التكاثر، الآية: ٨. (0)

سورة الزمر، الآية: ٥٦. (V)

<sup>(</sup>٩) سورة القصص، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>١١) سورة الواقعة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>١٣) سورة الملك، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١٥) سورة الحديد، الآية: ٤.

<sup>(</sup>١٧) سورة المجادلة، الآية: ٧.

كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١) ، فكيف يُظلَم الله ، ومن هؤلاء الظَّلَمة؟ . وأجِدُه يقول: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ﴾ (٢)، فما هذه الواحدة؟. وأجِدُه يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (٣)، وقد أرى مُخالفي الإسلام مُعتَكِفين على باطلِهِم غير مُقْلِعين عنه، وأرى غيرهم من أهل الفساد مُختلفين في مَذاهبهم يَلْعَنُ بعضُهم بعضاً، فأيّ موضع للرّحمة العامّة لهم، المُشتَمِلة عليهم؟ .

وأجِدُه قد بيّن فَضْلَ نبيّه على سائر الأنبياء، ثمّ خاطبه في أضعاف ما أثني عليه في الكتاب مِن الإزراء عليه وانخِفاض محلَّه، وغير ذلك من تهجينه وتأنيه ما لم يُخاطِب به أحَداً من الأنبياء، مثل قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى فلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلِينَ﴾(٤)، وقوله: ﴿وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيئاً قلِيلاً \* إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاتِ وَضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾ (٦)، وقوله: ﴿وَمَا أُدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وِلاَ بِكُمْ﴾ (٧)، وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيرٍ ﴾ (٨)، ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُّبِينٍ ﴾ (٩)، فإذا كانت الأشياء تُحصى في الإمام المُبين وهو وصيُّ النبيّ، فالنبيّ أُولي أن يكون بعيداً من الصفة التي قال فيها: ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ ﴾، وهذه كلُّها صفات مُختلفة، وأحوالٌ مُتناقضةٌ، وأُمور مُشكِلةٌ، فإن يكُن الرّسول والكتاب حَقّاً، فقد هلَكتُ لِشَكِّي في ذلك، وإن كانا باطِلَين فما عليّ مَن بأس!.

فقال أمير المؤمنين ﷺ: «سُبّوحٌ قُدّوس ربُّ المَلائِكة والرّوح، تبارك وتعالى هو الحيّ الدائم القائم على كلّ نفس بما كسبت، هاتِ أيضاً ما شَكَّكْتَ فيه؟ قال: حَسْبِي ما ذكرتُ، يا أمير المؤمنين. قال علي عليه : «سَأُنَبُّنُكَ بِتأويل ما سألتَ عنه، وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكّلت وإليه أُنيب، وعليه فليتوكّل المتوكّلون.

فأمّا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾(١٠)، وقوله عزّ وجلّ:

سورة سبأ، الآية: ٤٦.

سورة الأعراف، الآية: ١٦٠. (1)

سورة الأنبياء، الآبة: ١٠٧. (٣)

سورة الإسراء، الآيتان: ٧٤، ٧٥. (0)

سورة الأحقاف، الآية: ٩. (V)

سورة يس، الآية: ١٢. (9)

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٥.

سورة الأحزاب، الآية: ٣٧. (7)

سورة الأنعام، الآية: ٣٨. **(**A)

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

﴿يَتَوَفّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾ (١)، و ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا﴾ (٢)، و ﴿الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (٤)، فهو تبارك وتعالى طيّبِينَ (٢)، و ﴿الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (٤)، فهو تبارك وتعالى أجَلّ وأعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه، وفعل رُسُلاً وسَفَرةً بينه وبين خلقه، لأنهم بأمرِه يعملون، فاصطفى جلّ ذِكره من الملائكة رُسُلاً وَمِن النّاسِ (٥)، فمَن كان من أهلِ قال الله فيهم: ﴿اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِن النّاسِ (٥)، فمَن كان من أهلِ الطاعة، تولّت قبض روحه مَلائكةُ الرّحمة، ومن كان من أهل المَعْصية تولّت قبض روحِه ملائكةُ النّقمة، ولمَلك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة والنِقمة، يَصْدُرونَ عن أمرِه، وفعلهم فعلُه، وكلّ ما يأتون به منسوبٌ إليه، وإذا كان فعلُهم فِعلُ مَلك الموت فعلُ الله، لأنّه يتَوفّى الأنفس على يَد مَن يشاء، ويُعطي ويَمنع، ويُشب ويُعاقب على يَدِ مَن يشاء، وإنّ فِعلَ أَمَنائه فعلُه كما قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَّشَاءَ اللّهُ (٢).

وأما قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ٱهْتَدَى ﴾ (٨) فإن ذلك كلّه لا يُغني إلا مع الاهتداء، وليس كلّ مَن وقع عليه اسمُ الإيمان كان حقيقاً بالنّجاةِ ممّا هلك به الغُواةُ، ولو كان ذلك كذلك لنَجتِ اليهود مع اعتِرافها بالتوحيد وإقرارها بالله ، ونَجا سائر المُقرِّين بالوَحدانيّة، من إبليس فمَن دونه في الكُفر، وقد بيّن الله ذلك بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (١٠) ، وبقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ ولَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>A) سورة طه، الآية: ۸۲.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، الآية: ٤١.

أنبيائهم، فلم ينفَعهُم التَوحيد كما لم يَنْفَع إبليس ذلك السُّجود الطَويل، فإنّه سجَد سجْدة واحِدةً أربعة آلاف عام، لم يُرِدْ بها غير زُخرف الدُّنيا والتَمكين من النَظِرَة، فلذلك لا تنفع الصلاة والصّدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل النّجاة وطريق الحقّ، وقد قطع الله عُذرَ عِباده بتبيين آياتِه وإرسال رُسُله، لئلاّ يكونَ للناس على الله حُجّة بعد الرُسُل، ولم يُخْلِ أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه، ومتعلم على سبيل نجاةٍ، أولئك هم الأقلون عدداً.

وقد بين الله ذلك في أمم الأنبياء، وجعلهم مَثلاً لِمَن تأخّر، مثل قوله في قوم نوح: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾(١)، وقوله فيمن آمن من أُمّة موسى: ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾(٢)، وقوله في حواريّي عيسى، حيث قال لسائر بني إسرائيل: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوّارِيُّونَ نَحْنَ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾(٣) يعني بأنهم مُسلمون لأهل الفَضْل فضلَهم، ولا يستكبرون عن أمر ربّهم، فما أجابه منهم إلاّ الحواريون، وقد جعل الله للعِلم أهلاً وفَرض على العباد طاعتهم بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وبقوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وبقوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وبقوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وبقوله: ﴿وَاتُوا اللَّهُ وَالْوَابِهَا ﴾(١٠)، وبقوله: ﴿وَاتُوا البُيوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾(١٠)، وبقوله: ﴿وَاتُوا البُيوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾(١٠)، وبقوله: ﴿وَاتُوا البُيوتَ مِنْ أَبُوابِهَا واليَّهُ والبيوت هي بيوت العلم الذي استؤدِعَته الأنبياء، وأبوابها أوصياؤهم.

فكل من عمِل من أعمال الخير فجرى على غير أيدي أهل الاصطفاء وعُهودهم وحُدودهم وشَرائعهم وسُنَنِهم ومَعالم دينهم، مَردودٌ وغير مقبول، وأهلُه بمحل كفر وإن شَمِلتُهُم صِفةُ الإيمان، ألم تسمَع إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يَنْقُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كَسَالَى الله الله عنه الله مع دَفعه حقّ أوليائه، وحَبِط عَملُه الإيمان إلى سبيل النجاة لم يُغنِ عنه إيمانه بالله مع دَفعه حقّ أوليائه، وحَبِط عَملُه

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>A) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.

وهو في الآخِرة من الخاسرين، وكذلك قال الله سبحانه: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأْوًا بَأْسَنَا ﴾ (١) وهذا كثير في كتاب الله عزّ وجلّ والهداية هي الولاية، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْبَ اللَّهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (٢)، والذين آمنوا في هذا الموضع، هم المُؤتمَنون على الخلائق مِن الحُجَج والأوصياء في عصرِ بعد عَصْر، وليس كلّ مَن أقرّ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً، إنَّ الْمُنافقين كانوا يشهَدون أن لا إِلَّه إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، ويَدْفعون عهْد رسول الله الله بما عَهِد به من دين الله وعزائمه وبَراهين نُبوَّته إلى وصيَّه، ويُضمِرون من الكراهة له، والنَقْض لما أبرَمه منه، عند إمكان الأمر لهم، فيما قد بيّنه الله لنبيّه بقوله: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾(٣)، وبقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلُتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ (٤)، ومثل قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ (٥)، أي لَتَسلُكنّ سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغُدر بالأوصياء بعد الأنبياء، وهذا كثير في كتاب الله عزّ وجلّ، وقد شقّ على النبيّ الله عناقبة أمرهم، وإطلاع الله إيّاه على بَوارهم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَاتٍ ﴾ (١) و ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (٧).

وأمّا قوله: ﴿وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ فهذا من براهين نبيّنا الله التي آتاه الله إيّاها وأوجَب به الحُجّة على سائر خَلقه، لأنّه لما ختم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر المِلَل، خَصّه اللّه بالارتقاء إلى السماء عند المِعراج، وجمَع له يومئذ الأنبياء، فعلِم منهم ما أرسلوا به وحمّلوه من عزائم الله وآياته وبراهينه، وأقروا أجمَعون بفضلِه وفضل الأوصياء والحُجَج في الأرض من بعده، وفضل شيعة وصِيّه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلموا لأهل الفَضْل فَضْلَهم ولم يستَكبروا عن أمرهم، وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممِهم وسائر من مضى ومن غبر أو تقدّم أو تأخر.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>A) سورة الزخرف، الآية: ٤٥.

وأمّا هَفُوات الأنبياء على وما بيّنه الله في كتابه، ووقوع الكناية عن أسماء من اجترَم أعظَم ممّا اجتَرَمَتْه الأنبياء ممّن شَهِد الكتاب بظُلمِهم، فإنّ ذلك مِن أدّل الدلائل على حِكمة الله عزّ وجلّ الباهِرة وقُدرتِه القاهِرة وعِزّته الظاهِرة، لأنّه عَلِم أنّ براهين الأنبياء تَكبُر في صُدور أُممِهم، وأنّ مِنهم من يتّخذ بعضهم إلّها، كالذي كان من النصارى في ابن مريم، فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرّد به عزّ وجلّ، ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أُمّه: ﴿كَانَا يَهُكُلانِ الطّعَامِ ﴾ (١٠)؟ يعني أنّ من أكل الطّعام كان له ثُفل، ومن كان له ثُفل فهو بعيد مما ادّعته النّصارى لابنِ مريم، ولم يُكنّ عن أسماء الأنبياء (٢) تجبّراً وتعزّزاً، بل تعريفاً لأهلِ الاستبصار، أنّ الكِناية عن أسماء أصحاب الجَرائر العظيمة من المُنافقين في القرآن ليست مِن فِعله تعالى، وأنّها من فِعل المُغيّرين والمُبَدّلين الذين جَعلوا القرآن عِضين، واعتاضوا الدُّنيا مِن الدّين.

وقد بين الله تعالى قَصَص المُغيِّرين بقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ (٢) وبقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنهُمْ لِلْمُوونَ أَلْسِنَتَهِم بِالْكِتَابِ ﴾ (٤) وبقوله: ﴿ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (٥) بعد فقد الرسولِ ما يُقيمون به أوْدَ باطلِهم حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى من تغيير التوراة والإنجيل، وتحريف الكلِم عن مُواضِعِه، وبقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ ويَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ مُواضِعِه، وبقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ ويَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ مُواضِعِه، وبقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ ويَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ مُواضِعِه، وبقوله: ﴿ وَمَرَفوا منه، وبيّن عن إفكِهِم وَلَلْبُهُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الله لِيَلْبِسُوا على الخَلِيقة، فأعمى أوتَلبيسهم وكِتمان ما عَلِموه منه، ولذلك قال لهم: ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٧)، وضرب مَثلهم بقوله: ﴿ وَفَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْقرآن، فهو وضرب مَثلهم بقوله: ﴿ وَفَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْقرآن، فهو الأَرْضِ ﴾ (٨)، فالزَّبَدُ في هذا المَوضِع كلامُ المُلجِدين الذين أثبتوه في القرآن، فهو الأرض ﴾ (٨)، فالزَّبَدُ في هذا المَوضِع كلامُ المُلجِدين الذين أثبتوه في القرآن، فهو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا، والظاهر أنه خطأ لأنه سبحانه صرّح بأسماء الأنبياء على وكنّى عن أسماء المنافقين، والمراد: ولم لم يكنِّ.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٧٩. (٤) سورة آل عمران، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٠٨. (٦) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>V) سورة آل عمران، الآية: ٧١. (A) سورة الرعد، الآية: ١٧.

يَضْمَحِلّ ويَبطُل ويَتلاشى عند التحصيل، والذي ينفَع الناس فالتنزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، والقلوب تَقْبَله، والأرض في هذا الموضع هي محلّ العلم وقراره.

وليس يَسُوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المُبدّلين، ولا الزيادة في آياتِه على ما أثبتوه من تِلقائهم في الكتاب، لِمَا في ذلك من تقوية حُجَج أهلِ التعطيل والكُفر والمِلَل المُنحَرِفة عن قِبْلَتِنا وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له المُوافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الائتمار لهم والرضا بهم، ولأنّ أهلَ الباطل في القديم والحديث أكثر عَدَداً من أهل الحقّ، ولأنّ الصَبر على وُلاة الأمرِ مفروضٌ لقول الله عزّ وجلّ لنبيّه في: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (١)، وإيجابُه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ ﴾ (١)، فحسبُك من الجواب عن هذا الموضع ما سَمِعت، فإنّ شريعة التقيّة تحظر التصريح بأكثر منه.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى﴾ (٤) ، وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَنْتُمُونَا فُرَادَى﴾ (٤) ، وقوله: ﴿وَلَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ (٥) فذلك كلّه حقّ ، وليس مَجيئه جلّ ذكره كمَجيء خَلقِه ، فإنّه ربّ كلّ شيء ، ومن كتاب الله عزّ وجلّ ما يكون تأويلُه على غير تنزيله ، ولا يُشبِه تأويلُه كلامَ البشر ولا فِعل البشر ، وسَأنَبنُكَ بمِثالِ لذلك تكتفي به إن شاء الله تعالى ، وهو حكاية الله عزّ وجلّ عن إبراهيم على حيث قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢) ، فذهابُه إلى ربّه توجّهه إليه في عبادته واجتهاده ، ألا ترى أنّ تأويله غير تنزيله! وقال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٧) ، وقال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿وَأَنْزَلُ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿وَأَنْزَلُ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿وَأَنْزَلُ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) مقال: ﴿ وَأَنْزَلُ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَأَنْزَلُ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَة أَزْوَاجٍ ﴾ (٢) مؤلُدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَامِدِينَ ﴾ (١٠) ، أي الجاحدين. فالتأويل في هذا القول باطِنه مُضَاذً لظاهِره .

سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٩) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢.١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>A) سورة الحديد، الآية: ٢٥٠.

ومعنى قوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكَ ﴾ فإنّما خاطَبَ نبينا ﴿ قَلْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ يعني بذلك أمْر ربّك ، الملائكة فيعاينوهم ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ يعني بذلك أمْر ربّك ، والميات هي العذاب في دار الدُنيا كما عذّب الأمم السالفة والقرون الخالية ، وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْا أَنّا نَأْتِي الأَرْضَ نَفْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (١٠) يعني بذلك ما يَهلِك من القرون، فسمّى اللعنة قِتالاً ، وقال: ﴿ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢٠) ، أي لَعنهم الله أنّى يؤفكون، فسمّى اللعنة قِتالاً ، وكذلك قال: ﴿ فَتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (٢٠) ، أي لُعِن الإنسانُ ، وقال: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْكُونَ اللّهُ مَعْوَلُونَ وَمَلْكُ وَلُونَ ﴾ (٢٠) ، فسمّى البَعث لِقاء وكذلك قوله: ﴿ اللّهِ يَظُنُونَ أَنّهُم مُعوثُونَ ومِنْكُ وَلِكَ وَلِهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ وله: ﴿ وَرَءَا المُجْرِمُونَ النّارَ فَطَنُوا أَنّهُم مُواقِعُوهَا ﴾ (٢٠) . عني أنهم مُواقِعُوهَا ﴾ (٢٠) .

وأمّا قوله في المنافقين: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾ (٩) ، فليس ذلك بيقين ولكنّه شَكّ ، فاللفظ واحِدٌ في الظاهر ومُخالِف في البَاطن، وكذلك قوله: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى العَرْشِ ٱسْتَوَى﴾ (١٠) ، يعني استوى تَدبيرُه وعَلا أمرُه. وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِللهُ ﴿(١١) ، وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (٢١) ، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (٣١) ، فإنّما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقُدرة التي ركّبَها فيهم على جميع خَلْقِه، وأنّ فِعلهم فعلُه، فافهمْ عني ما أقول بلك، فإنّي إنّما أزيدُك في الشَرْح لأثلج صَدرَك وصَدْرَ مَن لعلّه بعد اليوم يشكُ في مثل ما شككُتَ فيه، فلا يَجِدُ مُجِيباً عمّا يسأل عنه لعُموم الطُغيان والافتِتان مثل ما شككُتَ فيه، فلا يَجِدُ مُجِيباً عمّا يسأل عنه لعُموم الطُغيان والافتِتان

سورة الرعد، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة المطففين، الآيتان: ٤، ٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١١) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>١٣) سورة المجادلة، الآبة: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآبة: ١٧.

<sup>(7)</sup> mecة البقرة، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١٢) سورة الحديد، الآية: ٤.

واضطرار أهل العِلم بتأويل الكتاب إلى الاكتِتام والاحتجاب خِيفَة أهلِ الظُلم والبغي. أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحقّ فيه مَستوراً، والباطِلُ ظاهراً مشهوراً، وذلك إذا كان أولى الناس به أعداهم له، واقترب الوَعْدُ الحَقّ، وعَظُم الإلحاد، وظهر الفَساد، هنالك ابتُلي المُؤمنون وزُلزِلوا زِلزَالاً شديداً، ونَحَلهم الكُفّار أسماء الأشرار، فيكون جَهْد المؤمن أن يَحْفَظ مُهجَته من أقرب الناس إليه، ثمّ يُتِيح الله الفَرَج لأوليائه، ويُظهر صاحِبَ الأمرِ على أعدائه.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَّنْهُ﴾ (١) ، فذلك حُجّة الله أقامَها على خَلقِه ، وعرّفهم أنّه لا يستحقّ مَجلِسَ النبيّ ﴿ إلا من يقومُ مَقامه ، ولا يَتْلوه إلا من يكون في الطهارة مِثله منزلة ، لئلا يتسع لِمَن ماسه رِجْسُ الكُفر في وقتٍ من الأوقات انتِحال الاستِحقاق لمَقام الرسول ﴿ وليضيق العُذْر على من يُعينه على إثمِه وظلمه ، إذ كان الله قد حَظَر على من ماسه الكُفر تقلّد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله لإبراهيم : ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) أي المُشركين ، لأنّه سمّى الظُلْم شركاً بقوله : ﴿إنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، فلمّا عَلِمَ إبراهيم ﴿ أنّ عهد الله تبارك وتعالى اسمُه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام ، قال : ﴿وَٱجْنُبْنِي وبَنِيّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (١) . واعلم أنّ من آثر المنافقين على الصادقين ، والكُفّار على الأبرار ، فقد افترى إثماً عَظِيماً ، إذ كان قد بيّن في كتابه الفَرْقَ بين المُحِقّ والمُبْطِل ، والطاهر والنَّجِس ، والمؤمن والكافِر ، وأنّه لا يَتلو النبيّ عند فَقْدِه إلا من حلّ محلّه ولمؤاة وفَضْلاً .

أمّا الأمانة التي ذكرتها فهي الأمانة التي لا تجب ولا يجوز أن تكون إلا في الأنبياء وأوصيائهم، لأنّ الله تبارك وتعالى ائتمنهم على خَلقِه وجَعَلهم حُجَجاً في أرضِه، فبالسامريّ ومَن اجتمع معه وأعانه من الكُفّار على عبادة العِجْلِ عند غَيْبة موسى عَلَيْه ما تمّ انتحال محلّ موسى عَلَيْه من الطّغام، والاحتمال لتلك الأمانة التي لا تنبغي إلاّ لطاهر من الرِّجس، فاحتَمَل وزرها ووزْرَ مَن سَلك سَبيله من الظالمين وأعوانهم، ولذلك قال النبيّ عنه: من استَن سُنة حَقِّ كان له أجرُها وأجرُ مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة، ومن استَن سُنة باطِل كان عليه وِزرُها ووِزرُ مَن عَمِل بها إلى

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٧. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ١٣.
 (٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.

يوم القيامة، ولهذا القول من النبي الشهر شاهِدٌ من كِتاب الله وهو قول الله عزّ وجلّ في قصة قابيل قاتِل أخيه: ﴿منْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهُا وَمَنَ أَحْيَا مَا يَنْقُله مِنْ الله عَلَى الباطن ليس كظاهره، وهو من هَداها، لأنّ الهِداية هي حياة الأبد، ومَن سمّاه الله حيّاً لم يَمُت أبداً، إنّما يَنقُله من دار مِحنَة إلى دار راحةٍ ومِنْحَة.

وأمّا ما كان من الخِطاب بالانفراد مرّة وبالجَمع مرّة من صِفَة الباري جلّ ذِكرُه، فإنَّ الله تبارك وتعالى اسمُه على ما وصَف به نفسه بالانفِراد والوَحْدانيَّة، هو النُّور الأَزلي القديم، الذي ليس كمثله شيء، لا يتغيَّر، ويَحكُم ما يشاء ويختار، ولا مُعقِّب لَحُكمِه، ولا رادّ لقضائه، ولا ما خلق زادَ في ملكِه وعِزّه، ولا نَقص منه ما لم يَخْلقه، وإنّما أراد بالخَلق إظهار قُدرَتِه، وإبداء سُلطانِه، وتَبيين بَراهين حِكَمَتِه، فَخَلَق ما شاء كما شاء، وأجرى فِعلَ بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من أُمنائه، فكان فِعلُهم فِعلَه، وأمرُهم أمرَه، كما قال: ﴿مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ (٢). وجعل السماء والأرض وِعاءً لمن يشاء من خلقه، لَيَميزَ الخبيث من الطيب، مع سابق عِلمه بالفريقين من أهلها، وليجعَل ذلك مثالاً لأوليائه وأمنائه، وعرّف الخَليقة فَضْل مَنزِلة أوليائه، وفرَض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرَض منه لنفسِه، وألزمَهم الحُجّة بأن خاطبهم خِطاباً يدُلّ على انفِراده وتَوحّده، وبأنّ له أولياء تَجري أفعالهم وأحكامهم مَجرى فِعْلِه، فهم العِباد المُكرمون، الذين لا يَسبقونه بالقولِ وهُم بأمره يعملون، هم الذين أيّدهم بروح منه، وعرّف الخِلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ اَرْتَضَى مِن رَّسُولِ (٣)، وهم النّعيم الذي يُسأَل العِباد عنه، لأنّ الله تبارك وتعالى أنْعَم بهم على من اتَّبَعهم من أوليائهم».

قال السائل: من هؤلاء الحُجَج؟ قال: «هم رسول الله، ومن أحلَّه محلّه من أصفياء الله الذين قرَنهم الله بنفسه وبرَسوله، وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرَض عليهم منها لنفسِه، وهم وُلاةُ الأمرِ الذين قال الله فيهم: ﴿أَطِيعُوا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سبررة المائدة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآية: ٢٦.

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١) وقال فيهم: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبُطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٢) ». قال السائل: ما ذاك الأمر؟ قال علي علي علي الذي به تنزِل الملائكة في الليلة التي يُفرق فيها كلّ أمر حكيم، من خلي ورِزْقٍ، وأجل وعمل، وحياة وموت، وعِلم غيب السماوات والأرْض، والمُعجزات التي لا تَنبغي إلا لله وأصفيائه، والسَّفرَةِ بينه وبين خَلقِه، وهم وَجْهُ الله الذي قال: ﴿ وَأَنْ يَنكُما تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٣) ، هم بقية الله ، يعني المَهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرَة، فيملأ الأرض قِسْطاً وعَدلاً كما مُلِئت ظلماً وجَوراً ومن آياته: الغَيْبة والاكتِتام عند عُموم الطُغيان، وحلول الانتقام، ولو كان هذا الأمر الذي عرّفتك نبأه للنبي الملائكة، وفُرِق كلّ أمر حكيم، ولم يقُل: ﴿ تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ ﴾ (١) و ﴿ يُفُرِقُ كُلُ أَمْرٍ حكيم ﴾ (٥) ، وقد زاد جلّ ذِكرُه في التبيان وإثبات الحُجّة بقوله في أصفيائه وأوليائه على عَيم أن تقول نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللّهِ ﴾ (٢) ، تعريفاً للخَليقة قُربَهم، ألا ترى أنّك تقول: فلانٌ إلى جنب قُلان، إذا أردت أن تَصِف قُرْبَه منه؟.

وإنّما جعَل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرُّموز التي لا يَعلمُها غيرُه وغير أنبيائه وحُججِه في أرضه، لعِلْمه بما يُحدِثه في كتابه المُبَدّلون من إسقاطِ أسماء حُجَجهِ منه، وتَلْبيسِهم ذلك على الأُمّة، ليُعينوهم على باطِلهم، فأثبت فيه الرُّموز، وأعمى قُلوبهم وأبصارَهم، لما عليهم في تَرْكِها وتَرْكِ غيرها من الخطاب الدّال على ما أحدثوه فيه، وجعل أهل الكتاب القائمين به والعالمين بظاهِره وباطنه، من شجرةِ أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماء، تُؤتي أُكلَها كلّ حين بإذن ربّها، أي يظهر مثل هذا العِلم لمُحتمِليه في الوقت بعد الوقت، وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نورِ الله بأفواههم فأبى الله إلاّ أن يُتِمّ نوره، ولو عَلِم المُنافقون لعنهم الله ما عليهم من تَرْكِ هذه الآيات التي بَيّنْتُ لك تأويلها، المُنافقون لعنهم ما أسقطوا منه، ولكنّ الله تبارك اسمُه ماضِ حُكمُه بإيجاب الحُجّة على خَلْقِه كما قال: ﴿فَلِلّهِ الحُجّةُ البَالِغَةُ﴾(٧)، أغشى أبصارهم، وجعل على

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القدر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٥٦.

قلوبهم أكِنَة عن تأمّلِ ذلك، فتركوه بحالِه، وحُجبوا عن تأكيده المُلتبس بإبطالِه، فالسُعَداء يتثبّتون عليه، والأشقياء يُعمَون عنه ﴿وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن فَالسُعَداء يتثبّتون عليه، والأشقياء يُعمَون عنه ﴿وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (١) ثم إنّ الله جلّ ذكرُه لسعَة رَحمتِه، ورأفته بخَلْقِه وعِلمِه بما يُحدِثه المُبلّلون من تغيير كتابه، قسّم كلامه ثلاثة أقسام: فجعَل قسماً يعرفه العالِم والجَاهل، وقِسْماً لا يعرفه إلا من صَفا ذهنه ولَطُف حِسه، وصَحّ تمييزُه مِمّن شَرَح الله صَدْرَه للإسلام، وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناؤه، والراسِخون في العلم، وإنّما فعل الله ذلك لئلا يدّعي أهلُ الباطِل من المُسْتَولين على ميراث رسول الله الله عنه من الكتاب ما لم يجعَله الله لهم، وليقودهم الاضطرارُ إلى الائتمار بمن ولاه أمرهم، فاستكبروا عن طاعته تَعزّزاً وافتراءً على الله عزّ وجلّ، واغتِراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله عزّ اسمه ورسوله ...

فأما ما عَلِمَه الجاهِلُ والعالم من فَضل رسول الله من كتاب الله، فهو قول الله سبحانه: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللّه وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٢) ولهذه الآية ظاهِرٌ وباطِنٌ، فالظاهر قوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾، والباطن قوله: ﴿وسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ أي سلّموا لِمَن وصّاه واستخلفه وفضله عليكم، وما عَهد به إليه تسليماً، وهذا ممّا أخبرتك أنّه لا يعلم تأويله إلا من لَطُف حِسه، وصَفا ذِهنه، وصَع تمييزه، وكذلك قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٣) ، لأنّ الله سمّى النبي الله بهذا الاسم حيث قوله: ﴿ويسَ \* وَالقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ (١) ، لعلمه بأنهم يُسقطون قوله: ﴿ويَقْرَبُهم ويُجلِهم ويُجلِهم عن يمينه وشماله حتّى أذِن الله عزّ جلّ في إبعادهم بقوله: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجُراً جَمِيلاً ﴾ (٥) ، وبقوله: ﴿وَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَنِ ويقوله: ﴿وَالْمَعُ كُلُّ الْمُرِيءِ مُنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّة نَمِيم \* كَلاً إِنَّا الْمُريءِ مُنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّة نَمِيم \* كَلاً إِنَّا وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ خَلَقْنَاهُمْ مُمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ خَلَقُنَاهُمْ مُمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ خَلَقُنَاهُمْ مُمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ خَلَقَنَاهُمْ مُنَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْ اللهِ عَلْ والله مُنْ اللهُ عَنْ واللهُ عَلْ المُومِ مُنْ اللهُ عَلَى الْمُومِ مُنْ الْمُومِ مُنْ اللهُ عَلَى الْمُومِ مُنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ مُنْ اللهُ عَنْ واللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المُعْوا عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُومِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُومِ اللهُ اللهُ ع

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة يس، الآيات: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج، الآيات: ٣٦ ـ ٣٩.

وأمَّا قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ (١) ، فالمراد كل شيء هالِكُ إلاّ دينه، لأنّ من المُحال أن يَهلِك منه كلّ شيءٍ ويَبقى الوَجْه، هو أَجَلّ وأكرَم وأعظم من ذلك، وإنَّما يَهلِك من ليس منه، ألا تَرى أنَّه قال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (٢<sup>)</sup>؟ ففصَل بين خَلقِه ووَجهه. وأمّا ظهورك على تَناكر قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (٣)، وليس يُشبِّه القِسْطُ في اليتامي نِكاحَ النّساء، ولا كلّ النّساء أيتامٌ، فهو ممّا قدّمت ذِكرَه من إسقاط المُنافقين مِن القرآن، وبين القَولِ في اليتامي وبين نِكاح النساء من الخِطاب والقَصص أكثَر من ثُلث القرآن، وهذا وما أشبَهه ممّا ظهَرَت حوادِثُ المُنافقين فيه لأهل النَّظَر والتأمّل، ووَجَد المُعطّلون وأهل المِلَل المخالفة للإسلام مَساغاً إلى القَدْح في القرآن، ولو شرحتُ لك كلّ ما أُسقِط وحُرِّف وبُدِّل ممّا يَجري هذا المَجْرَى لَّطالَ، فظهَر ما تَحظُر التقيَّة إظهارَه من مَناقب الأولياء وَمثالب الأعداء. وأما قوله: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤)، فهو تبارك اسمه أجَلّ وأعظَم من أن يَظلِم، ولكنَّه قرَن أُمناءه على خَلقِه بنفسِه، وعرَّف الخَليقةَ جلالَةَ قدرِهم عنده، وأنَّ ظُلمَهم ظُلْمُه، بقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ ببُغضهم أولياءنا، ومعونة أعدائهم عليهم، ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ إذ حَرموها الجنّة، وأوجَبوا عليها خُلودَ النّار .

وأمّا قوله: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ (٥)، فإنّ الله جلّ ذِكْره أَنزَل عَزائِم الشرائع وآيات الفرائض في أوقاتٍ مختلفة، كما خلق السماوات والأرض في ستة أيّام، ولو شاء أنّ يَخْلُقها في أقَلّ مِن لَمْح البصر لخَلق، ولكنّه جعل الأناة والمُداراة مِثالاً لأمنائه، وإيجاباً للحُجّة على خَلقِه، فكان أوّل ما قيّدهم به الإقرارُ بالوَحدانيّة والرّبوبيّة والشّهادة بأن لا إلّه إلاّ الله، فلمّا أقرّوا بذلك تَلاهُ بالإقرار لنبيّه الله بالنبوّة والشهادة له بالرّسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثمّ الصّوم ثم الحجّ ثم الجهاد ثم الزكاة ثم الصّدقات، وما يجري مَجراها من مال الفيء، فقال المنافقون: هل بقي لربّك علينا بعد الذي فرضه شيء آخر يفترضه، فتَذْكُره لتَسكُن أنفُسنا أنّه لم يَبْقَ غيرُه؟ فأنزل الله في ذلك: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ﴾ يعني

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>۵) سورة سبأ، الآية: ٤٦.

الولاية، وأنزل: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾(١)، وليس بين الأُمّة خِلاف أنّه لم يؤتِ الزكاة يومئِذِ أَحَدٌ وهو راكعٌ غير رَجُل واحدٍ، لو ذُكِر اسمُه في الكتاب لأسقِط مع ما أُسقِط من ذِكره، وهذا وما أشبهه مَّن الرموز التي ذكرتُ لكَ ثُبُوتَها في الكتاب ليَجهل معناها المُحرّفون فيبلُغ إليك وإلى أمثالك، وعند ذلك قال الله عزّ وجلّ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (٢).

وأما قوله لنبيّه ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ﴾ (٣)، فإنَّك ترى أهل المِلَل المُخالفة للإيمان، ومن يجري مَجراهم من الكفّار، مُقيمين على كُفْرهم إلى هذه الغاية، وأنَّه لو كان رحمةً عليهم لاهتَدوا جميعاً ونَجوا من عذاب السعير، فإنّ الله تبارك وتعالى إنّما عنى بذلك أنّه جعَله سَبيلاً لإنظار أهل هذه الدار، لأنّ الأنبياء قبلَه بُعثوا بالتَصريح لا بالتعريض، وكان النبيِّ الله منهم َ إذا صدَع بأمرِ الله وأجابَه قومُه، سَلِموا وسَلِم أهلُ دارِهم من سائر الخَليقة، وإن خالَفوه هَلَكُوا وهَلَك أهلُ دارِهم بالآفةِ التي كان نبيُّهم يتوعّدهم بها ويُخوّفهم حُلولَها ونُزولها بسَاحَتِهم من خَسْفِ أو قَذْفِ أو رَجْفِ أو ربح أو زَلْزَلةٍ وغير ذلك من أصناف العَذاب الذي هَلَكت به الأَمم الخالية، وإنَّ الله عَلِّم من نبيّنا الله ومن الحُجَج في الأرض الصُّبُرَ على ما لم يُطِق مَن تقدّمهم من الأنبياء الصّبْر على مثلِه، فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح، وأثبَت حُجّة الله تعريضاً لا تصريحاً بقوله في وصيّه: مَن كنتُ مَولاه فَعَلَيّ مُولَاه، وهو منّي بمَنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نُبيّ بعدي.

وليس من خَليقة النبيّ ولا مِن شِيمته أن يقولَ قولاً لا معنى له، فلزم الأُمّة أن تعلَم أنَّه لمَّا كانت النُّبوَّة والخِلافة موجودتين في خِلافة هارون، ومَعدومَتين فيمن جعَله النبيِّ الله بمنزلته أنَّه قد استَخْلَفه على أُمَّته كما استَخْلَف موسى هارون حيث قال له: ﴿ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ (٤)، ولو قال لهم: لا تقلّدوا الإمامة إلا فُلاناً بعينهِ وإلاَّ نزَل بكُم العَذاب، لأتاهُم العَذابُ، وزال بابُ الإنظار والإمهال. وبما أمر بسدّ باب الجميع وتَرْك بابه، ثمّ قال: ما سَددتُ ولا تَركتُ، ولكني أمرتُ فأَطَعتُ. فقالوا: سَدَدْتَ بابنا وتَركتُ لأَحْدَثنا سِنّاً بابه! فأمّا ما ذكروه من حَداثَةِ

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

سِنّه، فإنّ الله لم يَسْتَصْغِر يُوشع بن نُون حيث أَمَر موسى الله السَوْدَعهُما عَزائِمه وهو في سنّ ابن سبع سِنين، ولا استَصْغَر يحيى وعيسى لمّا استَوْدَعهُما عَزائِمه وبَراهين حِكمته، وإنّما فَعَل ذلك جلّ ذكره لعِلمه بعاقبة الأمور، وأنّ وصيّه لا يرجع بعدَه ضالاً ولا كافراً. وبأنْ عَمَد النبيّ الله إلى سورة براءة فدفعها إلى مَن يلِم أنّ الأُمّة تُؤثره على وصيّه، وأمره بقراءتها على أهلِ مكّة، فلمّا وَلّى من بين يديه أثبَعه بوصيّه، وأمره بارتجاعها منه والنُفوذ إلى مكّة ليقرأها على أهلها، وقال: يديه أثبَعه بوصيّه، وأمره بارتجاعها منه والنُفوذ إلى مكّة ليقرأها على أهلها، وقال: من عَلِم أنّ الله جلّ جَلالُه أوحى إليّ أن لا يُؤدّي عني إلاّ رجُلٌ مِنِي، دلالةً منه على خِيانة من عَلِم أنّ الأُمّة اختارته على وصيّه، ثم شفّع ذلك بضَمّ الرجُل الذي ارتجع سورة براءة منه ومن يؤازِره في تقدّم المحلّ عند الأُمّة إلى عَلَم النّفاق عمرو بن العاص في غزاة ذات السَلاسِل وولاهما عمرو حرس عسكره، وخَتم أمرَهُما بأن ضمّهما عند وفاته إلى مَولاه أسامة بن زَيد، وأمرَهما بطاعته والتصريف بين أمره ونَهيه، وكان آخِر ما عَهِد به في أمرٍ أُمّته، قوله: أنفِذوا جيشَ أسامة، يُكرّر ذلك على أسماعِهم إيجاباً للحُجّة عليهم في إيثار المُنافقين على الصادقين.

ولو عَدَدتُ كلّ ما كان من رسول الله في إظهار مَعايب المُستَولين على تُراثِه لَطالَ، وإنَّ السابق منهم إلى تقلَّد ما ليس له بأهل قام هاتِفاً على المنبر لعَجزه عن القيام بأمر الأُمَّة ومُستقيلاً ممَّا تقلُّده لقُصور مَعرِفته عن تأويل ما كان يُسأل عنه، وجهله بما يأتي ويَذَر، ثم أقام على ظُلمِه ولم يَرْضَ باحتقاب عَظيم الوِزْرِ في ذلك حتَّى عقَد الأمرَ مِن بَعدِه لِغَيرِه، فأتى التالي بتَسفِيه رأيه، والقَدْح والطَّعْن على أحكامِه، ورفع السيف عمّن كان صاحبُه وضَعَه عليه، وردّ النساء اللاّتي كانَ سباهُنّ إلى أزواجِهنَّ وبَعضُهن حَوامِل، وقوله: قد نَهيتهُ عن قتال أهلِ القِبْلة فقال لي: إنَّك لَحَدِبٌ على أهلِ الكُفر، وكان هو في ظُلمِه لهم أولى باسم اَلكفر منهم، ولم يزل يُخطِّئه ويُظهر الْإِزراء عليه ويقول على المِنبر: كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةٌ وَقَى الله شرّها، فمن دعاكم إلى مثلها فاقتُلوه، وكان يقول قبل ذلك قولاً ظاهراً: ليتَه حَسَنة من حسناته، ويَوَدّ أنّه كان شعرةً في صَدرِه، وغير ذلك من القول المُتناقض المؤكّد لحُجَج الدافعين لدين الإسلام. وأتى من أمر الشورى وتأكيده بها عقد الظُّلم والإلحاد والبَغي والفَّساد حتَّى تقرَّر على إرادته ما لَم يَخْفَ على ذي لُبِّ مَوضِعُ ضَرَرِه، ولم تُطِق الأُمَّة الصَّبْرَ على ما أظهَره الثالِث من سُوء الفِعل، فعاجَلته بالقَتل، فاتَّسع بما جَنَوه من ذلك لِمَن وافقهم على ظُلمِهم وكُفرِهم ونفاقهم مُحاولة مثل ما أتوه من الاستيلاء على أمر الأُمّة.

كلّ ذلك لتَتِمّ النَظِرة التي أوجَبها الله تبارك وتعالى لعدوّه إبليس إلى أن يبلُغَ الكِتابُ أجَله، ويَحِقَ القولُ على الكافرين، ويقترب الوَعْد الحَقّ الذي بيّنه الله تعالى في كتابِه بقوله: ﴿وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (۱)، وذلك إذا لم يَبْقَ من الإسلام إلا السمُه ومن القُرآن إلاّ رَسْمُه، وغاب صاحِبُ الأمر بإيضاح العُذر له في ذلك، لاشتمال الفتنة على القُلوب، حتى يكون أقرب الناس إليه أشدّهم عَداوة له، وعند ذلك يؤيّده الله بجُنودِ لم تروها ويُظهر دينَ نبيّه على يَديه على الدِّين كلّه ولو كَرِه المُشرِكون.

وأمَّا ما ذكرته من الخطاب الدالُّ على تَهجين النبيِّ اللهِ والإزراء به، والتأنيب له، مع ما أظهَره الله تبارك وتعالى في كتابه من تَفْضِيله إيَّاه على سائر أنبيائه، فإنَّ الله عزّ وجلّ جعَل لكلّ نَبيِّ عَدوّاً من المُجرمين، كما قال في كتابه. وبحَسب جَلالة منزلَة نبيّنا عند ربّه، كذلك عظم مِحنته لعدوّه الذي عاد منه في شقاقه ونفاقه كلّ أذى ومَشقّة لدفع نبوته وتكذيبه إيّاه، وسَعيه في مَكارِهه، وقَصْدِه لِنقض كلّ ما أبرمه، واجتهاده ومَن مالأه على كُفرِه وعِناده ونفاقه وإلحادِه في إبطال دَعواه، وتَغيير مِلَّته، ومُخالفة سُنَّته، ولم يَر شيئاً أبلَغ في تمام كَيْدِه من تنفيرهم عن مُوالاة وصيّه، وإيحاشهِم منه، وصدّهم عنه، وإغرائهم بعَداوتِه، والقَصْد لتغيير الكتاب الذي جاء به، وإسقاط ما فيه من فضْل ذوي الفضل، وكُفر ذوي الكُفر منه، وممّن وافقه على ظُلمِه وبَغْيِه وشِرْكه، ولقد عَلِم الله ذلك منهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ (٢)، وقال: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ ﴾ (٣)، ولقد أحضروا الكتاب كَمَلاً مُشتمِلاً على التأويل والتَّنزيل، والمُحْكُم والمُتشابه، والناسِخ والمَنسوخ، لم يَسْقُط منه حرُف ألفٍ ولا لام. فلمّا وقفوا علَى ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطِل، وأنّ ذلك إن ظهر نقضٌ ما عقدوه، قالوا: لا حاجةً لنا فيه، نحن مُّستغنون عنه بما عندنا، وكذلك قال: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾(٤).

ثمّ دُفَعهم الاضطرار بورود المَسائل عليهم عمّا لا يَعْلمون تأويله إلى جَمْعِه وتَضْمِينه من تِلقائهم ما يُقيمون به دَعائم كُفرِهم، فصرَخ مُناديهم: من كان

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.(١) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ١٥. (٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

عنده شيءٌ من القرآن فليأتِنا به، ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله، فألفه على اختيارهم، وما يدُلّ للمُتأمّل له على اختلال تمييزهم وافترائهم، وتركوا منه ما قدَّروا أنه لهم وهو عليهم، وزادوا فيه ما ظهر تناكُره وتنافره، وعَلِم الله أنّ ذلك يَظهَر ويبين، فقال: ﴿ فَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ العِلْمِ (۱) وانكشف لأهلِ الاستِبصار عوارهم وافتراؤهم، والذي بَدا في الكتاب من الإزراء على النبي أن من فِرْية المُلجِدين، ولذلك قال: ﴿ لَيَقُولُونَ مُنكراً مِّنَ القَوْلِ وَرُوراً ﴾ (١٠) . ويَذكُر جلّ ذِكرُه لنبيه أن ما يُحدِثه عدوه في كتابه من بعده بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتِهِ فَيَا اللهُ مَا يُطِي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتِهِ مَا يُحدِثه عنه م إلى دار الإقامة، إلاَ ألقى الشَيطانُ المُعرض لعَداوتِه عند فَقْده، في الكتاب الذي أنزل عليه ذمَّه والقَدْحَ فيه والطَعْن عليه، فينسَخ الله ذلك من قُلوب المؤمنين قلا تَقْبَله، ولا تُصغي إليه غير والطُعْن عليه، فينسَخ الله ذلك من قُلوب المؤمنين قلا تَقْبَله، ولا تُصغي إليه غيم والعُدوان ومُشايعة أهل الكُفر والطُغيان الذين لم يَرضَ الله أن يجعلهم كالأنعام والعُدوان ومُشايعة أهل الكُفر والطُغيان الذين لم يَرضَ الله أن يجعلهم كالأنعام والعُدوان ومُشايعة أهل الكُفر والطُغيان الذين لم يَرضَ الله أن يجعلهم كالأنعام حتى قال: ﴿ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَيِيلًا ﴾ (١٠).

فافهم هذا، واعمل به، واعلم أنّك ما قد تركت ممّا يجب عليك السؤال عنه أكثر ممّا سألت، وأنّي قد اقتصرت على تفسير يسير من كثير لعدم حَمَلة العلم، وقلّة الراغبين في التماسه، وفي دون ما بَيّنتُ لك بَلاغٌ لذُوي الألباب». قال السائل: حَسْبي ما سمِعتُ يا أمير المؤمنين! شكر الله لك على استنقاذي من عماية الشّق وطِحْيَة الإفْك، وأجزَل على ذلك مَثوبتَك، إنّه على كلّ شيء قدير، وصلّى الله أولاً وآخراً على أنوارِ الهدايات وأعلام البَرِيّات محمّد وآله أصحاب الدلالات الواضِحات وسلّم تسليماً كثيراً (٥).

٢ - ابن بابویه، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثني أحمد بن يعقوب بن مَطَر، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدَب الجُنديسابوري، قال:

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٤٤.

وَجدتُ في كتاب أبي بِخَطّه: حدّثنا طَلْحَة بن زيد، عن عبيد الله بن عُبيد، عن أبي مَعْمَر السَعداني، أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلِيّ الله فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي قد شَككتُ في كتاب الله المُنزل، قال له عليّ عَلِيّ الأَكْاب يُكذّب أُمّك، وكيف شَككت في كتاب الله المُنزل!». قال: لأنّي وجَدتُ الكِتاب يُكذّب بعضُه بَعْضا، فكيف لا أشُكّ فيه؟. فقال عليّ بن أبي طالب عَلِيّ: "إنّ كتابَ الله ليُصدِّق بعضه بعضا، ولا يُكذّب بعضُه بَعضا، ولكنّك لم تُرزق عَقلاً تنتفع به، فهات ما شككتُ فيه من كتاب الله عزّ وجلّ». قال: قال الرجل: إنّي وجَدتُ الله يقول: ﴿فَالْيُومَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا﴾ (١)، وقال أيضاً: ﴿نَسُوا اللّهُ فَنَسِيَهُمْ اللهُ عَلَى رَبُّكَ نَسِيّا ﴾ (١) فمرة يُخبر أنّه ينسى، ومرّة يُخبر أنّه لا ينسى، فانّى ذلك يا أمير المؤمنين؟.

قال: «هاتِ ما شَكَكْتَ فيه أيضاً». قال: وَأَجِدُ الله يقول: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ ('')، وقال: واستنطقوا فقالوا: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ﴾ (٥)، وقال: ﴿يَوْمُ القِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِعْضاً﴾ (٦)، وقال: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (٧)، وقال: ﴿لاَ يَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالوَعِيدِ ﴾ (٨)، وقال: ﴿النَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْلِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٩)، فمرة يُخبر أنهم لا يتكلّمون إلا من أذِن له الرحمن، فمرة يُخبر أنهم يتكلّمون إلا من أذِن له الرحمن، وقال صواباً، ومرة يُخبر أنّ الخَلْق لا يَنْطِقون، ويقول عن مقالتِهم: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا وَقُلْ مُشْرِكِينَ ﴾ ومرة يُخبر أنّهم يختَصِمون، فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا وُعلَّ فيما تسمَع؟. قال: «هاتِ ـ ويْحَكَ ـ ما شَكَكْتَ فيه»، قال: وأجِدُ الله عز أَلْكُ فيما تسمَع؟. قال: «هاتِ ـ ويْحَكَ ـ ما شَكَكْتَ فيه»، قال: وأجِدُ الله عز وجلّ يقول: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٥١. (٢) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٦٤.(٤) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٢٣ قوله: واستُنْطِقوا، إشارة إلى قولَه تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ﴾ سورة الأنعام، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت، الآية: ٢٥. (٧) سورة ص، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>A) سورة ق، الآية: ٢٨.(b) سورة ق، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢، ٢٣.

إِلاَّبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ﴾(١)، ويقول: ﴿ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرِي \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهِي ﴾ (٢)، ويقول: ﴿يَوْمَئِذِ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (٣) ومن أَدْرَكَتْهُ الْأَبْصَارُ فقد أحاط به العِلم، فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكّ فيما تسمَع؟.

قال: «هات \_ ويحَك \_ ما شَكَكْتَ فيه». قال: وأجد الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (٤)، وقال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ (٥)، وقال: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ﴾ (٦٠)، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ﴾ (٧)، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ (٨)، فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أَشُكَّ فيما تسمَع؟. قال: «ويحك، هاتِ ما شكَكْتَ فيه». قال: وأجِد الله جلّ ثناؤه يقول: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٩)؟ وقد يُسمّى الإنسانُ سميعاً بصيراً، ومَلِكاً ورَبّاً، فمرّةً يُخبر بأنّ لَهُ أسامِي كثيرةً مشتركةً، ومرّةً يقول: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكَّ فيما تسمَع؟. قال: «هات ـ ويحَك ـ ما شَكَكْتَ فيه». قال: وَجَدتُ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ﴾ (١٠)، ويقول: ﴿وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ﴾ (١١)، ويَقول: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِم يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ (١٢)، كيف ينظُر إليهم من يحجب عنهم، وأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكَّ فيما تسمَع؟.

قال: «هاتِ \_ ويحَك أيضاً \_ ما شَكَكْتَ فيه؟» قال: وأجِدُ الله عزّ ذِكرُه يقول: ﴿وَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (١٣)، وقال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ ٱسْتَوَى﴾(١٤)، وقالَ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ َفِي الْسَّمَواتِ وَفِي الْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٥١. سورة طه، الآيتان: ١٠٩، ١١٠. (٣)

سورة النساء، الآية: ١٦٤. (0)

سورة الأحزاب، الآية: ٥٩. (V)

سورة مريم، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>١١) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>١٣) سورة الملك، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان: ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>A) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة يونس، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>١٢) سورة المطففين، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١٤) سورة طه، الآية: ٥.

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (٣)، وقال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (٤) فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكّ فيما تسمَع؟. قال: «هاتِ \_ ويحَك \_ ما شَكَكْتَ فيه؟»، قال: وأجِدُ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٥)، وقال: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (٦)، وقال: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةُ ﴾ (٧)، وقال: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلاَثِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيُّ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانها خَيْراً ﴾ (^)، فمرّة يقول: ﴿ يَا أُتِيَ رَبُّكَ ﴾ ومرةً يقول: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكّ فيما تسمَع؟. قال: «هاتِ \_ ويحَك \_ ما شككتَ فيه». قال: وأجِدُ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾ (٩)، وذكر المؤمنين فقال: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٠)، وقال: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ (١١)، وقال: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْ جُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴾ (١٢)، وقال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ (١٣) فمرّة يُخبرُ أنَّهم يلقَونه، ومرَّةً يقول إنَّه ﴿لاَ تُدرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ ومرَّةً يقول: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكَّ فيما تسمَع؟.

قال: «هات ویْحَك، ما شكَكْتَ فیه؟». قال: وأجدُ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَرَءَا المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا ﴾ (١٤)، وقال: ﴿ يَوْمَثِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقُّ وِيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ ﴾ (١٥)، وقال: ﴿تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْظُنُونَا﴾(١٦) فمرّةً يُخبر أنّهم يَظُنّون، ومرّةً يُخبِرُ أنّهم يعلَمون، والظّنُّ شَكَّ، فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشك فيما تسمَع». قال: هات ما شككت فيه.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة قَ، الآية: ١٦. (٦) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>١٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١٤) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>١٦) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

سورة الأنعام، الآية: ٣. (1)

سورة الحديد، الآية: ٤. (٣)

سورة الفجر، الآية: ٢٢. (0)

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>١٣) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>١٥) سورة النور، الآية: ٢٥.

قال: وأجِدُ الله تعالى يقول: ﴿ونَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئاً ﴾ (١)، وقال: ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً ﴾ (١)، وقَال: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزِنُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِروا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾(٤)، فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكّ فيما تسمع. قال: «هاتِ \_ ويحَكَ \_ ما شكَكْتَ فيه». قال: وأجدُ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (٥)، وقال: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (أَ)، وقال: ﴿ وَتَوَفَّنْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفرِّطُونَ﴾ (٧)، وقال: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَثِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ (٨)، وقال: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (٩)، فأنَّى ذلك يا أمير المؤمنين، وكيف لا أشُكَّ فيما تسمَع؟ وقد هلكتُ إن لم تَرْحَمني، وتَشْرَحْ لي صَدري فيما عسى أن يَجري ذلك على يَدَيك، فإن كان الرّبُّ تبارك وتعالى حَقّاً، والكتابُ حقّاً، والرُّسُل حقّاً، فقد هَلَكتُ وخَسِرت، وإن تَكُن الرُّسُل باطِلاً فما عليّ بأسٌ وقد نَجَوتُ.

فقال علي علي الله الله على الله علم الله علم الله علم الله على ال الذي لا يَزول، ولا نَشُكّ فيه، وليس كمِثله شيءٌ، وهو السميع البصير، وأنّ الكتاب حقٌّ، والرُّسُل حَقٌّ، وأنَّ الثوابَ والعِقاب حقٌّ، فإنْ رُزِقتَ زيادة إيمانٍ أو حُرِمته فإنّ ذلك بيَدِ اللَّهِ، إن شاء رَزقك، وإن شاء حَرِمك ذلك. ولكن سأُعلَّمك ما شككتَ فيه، ولا قوة إلاّ بالله، فإنْ أراد الله بك خيراً أعلمك بعِلمه وثبّتك، وإن يكن شرّاً ضلَلْتَ وهَلكتَ. أما قوله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (١٠) إنما يعني نَسوا الله في دار الدنيا، لم يعمَلوا بطاعتِه فنَسِيَهم في الآخِرة أي لم يجعَل لهم في ثوابه شيئاً فصاروا مَنسِيِّين من الخير، وكذلك تفسير قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ (١١) ، يعني بالنِسيان أنّه لم يُثبهم كما يُثيب أولياءه الذين كانوا في

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٤٧.

(٣)

(0)

سورة المؤمن، الآية: ٤٠.

سورة السجدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآيتان: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>A) سورة النحل، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

سورة الأنعام، الآية: ٦١. (V) سورة النحل، الآية: ٢٨. (9)

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، الآية: ٥١.

دار الدنيا مُطيعين ذاكِرين حين آمنوا به وبرسله وخافوه بالغَيب. وأمّا قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ (١) ، فإنّ ربّنا تبارك وتعالى علوّاً كبيراً ليس بالذي ينسَى، ولا يَغْفَل، بل هو الحفيظُ العليم، وقد يقول العرب في باب النِسيان: قد نَسِينَا فُلان فلا يَذْكُرنا، أي أنّه لا يأمُر لهم بخير ولا يَذكُرُهم به، فهل فَهِمتَ ما ذكره الله عزّ وجلّ؟ "، قال: نعم. فرّجت عنّي فرّج الله عنك، وحَللتَ عنّي عُقْدَةً فعَظّم الله أجرَك.

فقال عَلَيْهِ: «وأمّا قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (٤)، وقولَه: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾(٥)، وْقُولُه: ﴿ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالوَعِيدِ﴾(١)، وقوله: ﴿ ﴿ الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧) ، فإنّ ذلك في مواطن غير واحدٍ من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنَة، يجمَع الله عزّ وجلّ البِّخلائق يومئذٍ في موطنٍ يتفرّقون، ويكلُّم بعضُهم بعضاً، ويستغفِر بعضُهم لبعض، أُولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا للرُّؤساء والأتباع، ويلعَنُ أهلُ المعاصي الذين بَدَت منهم البَغضاء، وتعاوَنوا على الظُّلم والعُدوان في دار الدنيا المُستكبِرين، والمُستضعَفين يكفُر بعضهم ببعض، ويلعَن بعضُهم بَعضاً، والكفرُ في هذه الآية البراءة، يقول: فيبرأ بِعضُهم من بعض، ونَظيرها في سورة إبراهيم، قول الشيطان: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ (٨)، وقول إبراهيم خليل الرحمن: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ (٩)، يعني تَبرَّأْنَا منكم. ثمَّ يَجتمِعون في مَوطن آخر يَبكون فيه، فلو أنَّ تلك الأصوات بَدَت لأهلِ الدُّنيا لأَذْهَلَت جميع الخَلق عن مَعايشهم، ولتصدّعت قلوبُهم إلاّ ما شاء الله، فلا يَزالون يَبكون الدَّمَ.

ثمّ يجتمعون في مَوطِن آخر، فيُسْتَنْطقُون فيه، فيقولون: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة صَ، الآية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٧) سورة يس ، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة تَى، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

مُشْرِكِينَ ﴾ فيختِم الله تبارك وتعالى على أفواههم ويستنطِق الأيدي والأرجُل والجُلود، فتَشهَد بكلّ معصيةٍ كانت منهم، ثمّ يرفَع عن ألسنتهم الخَتم فيقولون لِجُلودهم: لم شَهدتُم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطَق كلّ شيءٍ. ثمّ يجتمعون في مَوطِن آخر فيُستنْطقون فيفرّ بعضُهم من بعض، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ (١) ، فيُستنطقون فلا يتكلّمون إلا من أَذِنَ لَهُ الْرَحَمْنُ وقال صُواباً. فيقوم الرُّسل (صلِّي الله عليهم) فيشهدون في هذا المَوطن، فذلك قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً ﴾ (٢). ثمّ يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد على وهو المَقام المحمود، فيُثني على الله تبارك وتعالى بما لم يُثنِ عليه أحد قبله، ثمّ يُثني على الملائكة كلّهم، فلا يبقى مَلك إلاّ أثنى عليه ، ثمّ يُثني على الرُسل بما لم يُثْنِ عليهم أحد قبله، ثم يُثني على كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، يبدأ بالصِّدّيقين والشُّهَداء ثم بالصالحين، فيَحْمَده أهل السماوات وأهلِّ الأرض، وذلك قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (٣)، فطُوبي لمن كان له في ذلك المقام حَظّ ونَصيب، وَويلٌ لِمَن لم يكن له في ذلك المقام حَظّ ولا نَصيب. ثمّ يجتمِعون في مَوطِن آخر، ويُدال بعضُهم من بعض، وهذا كله قُبيل الحِساب، فإذا أُخِذ في الحِساب، شُغِل كلّ إنسانٍ بما لَدَيه، نسأل الله بركة ذلك اليوم. قال: فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين، وحَللت عنَّى عُقْدَةً، فعظَّم الله أَجْرَك.

فقال الله المراقة الله الله المؤلفة عز وجل المؤجّوة يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١٠) ، وقوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿ وَقُولُه : ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ رَاّهُ نَزْلَةً أُخْرِى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهِى ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ (١) ، فأمّا قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، فإنّ ذلك في عِلْما ﴾ (١) ، فأمّا قوله: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، فإنّ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عزّ وجلّ بعدما يُفرَغ من الحساب إلى نهرٍ يسمّى الحَيْوان ، فيغتسِلون فيه ويشربون منه ، فتضيء وجوههم إشراقاً ، فيذهب عنهم كلّ الحَيْوان ، فيغتسِلون فيه ويشربون منه ، فتضيء وجوههم إشراقاً ، فيذهب عنهم كلّ

الآيات: ٣٤ - ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٧) سورة طه، الآيتان: ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم، الآيتان: ١٣، ١٤.

قذر ووعث، ثم يُؤمَرون بدُخول الجنّة، فمن هذا المقام يَنْظُرون إلى ربّهم كيف يُثيبهم، ومنه يَدْخُلون الجنّة، فذلك قول الله عزّ وجلّ في تسليم الملائكة عليهم: في في الله عن عليهم الملائكة عليهم: في الله عني عليْكُم طِبْتُم فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿ (١) ، فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنّة والنظر إلى ما وَعدهم ربّهم، فذلك قوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ وإنّما يعني بالنظر إليه، النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى.

وأمّا قوله: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ وهو كما قال، لا تُدرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ يعني يُحيط بها ﴿وَهُو الأَبْصَارَ ﴾ يعني يُحيط بها ﴿وَهُو الأَبْصَارَ ﴾ يعني يُحيط بها ﴿وَهُو اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ﴾ وذلك مَدْحٌ امتَدح به ربّنا نفسه تبارك وتعالى وتقدّس عُلوّاً كبيراً ، وقد سأل موسى ﷺ وجرى على لسانه من حَمْد الله عزّ وجلّ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (٢) ، فكانت مسألته تلك أمراً عظيماً ، وسأل أمراً جسيماً ، فعُوقب ، فقال الله تبارك وتعالى: لن تراني في الدُنيا حتى تموت فتراني في الآخرة ، ولكن إن أردت ان تراني في الدُنيا فانظر إلى الجَبَل ، فإن استَقَرّ مكانهُ فسوف تَراني ، فأبدى الله سبحانه بعض آياته ، وتجلّى ربّنا للجبل فتقطع الجبَل فصار رميماً ، وخرّ موسى صَعِقاً ، يعني مَيّتاً ، فكانت عقوبته الموت ، ثمّ أحياه الله وبعثه وتاب عليه ، فقال : سُبحانك تُبت إليك وأنا أول المؤمنين ، يعني أوّل مؤمن آمن بك منهم ، أنّه لن يَراك .

وأما قوله: ﴿ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتَهى \* يعني محمّداً الله عند سِدرة المنتهى حيث لا يتجاوزها خلق من خَلْقِ الله، وقوله في آخر الآية: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (٣)، رأى جَبْرَئيل الله في صورَتِه مرّتين: هذه المرّة، ومرّة أخرى، وذلك أنّ خلق جَبْرَئيل عظيم، فهو من الروحانيّين الذين لا يُدرِك خَلقهم وصِفَتَهم إلاّ الله ربّ العالمين. وأمّا قوله: ﴿لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ لا يُحيط الخَلاثق بالله عز وجلّ عِلماً، إذ هو تبارك خَلْقَهُمْ وَلاَ يُجِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ لا يُحيط الخَلاثق بالله عز وجلّ عِلماً، إذ هو تبارك وتعالى جعَل على أبصار القلوب الغِطاء، فلا فَهْم يَنالُه بالكَيف، ولا قلب يُشِته بالحُدود، فلا يَصِفه إلاّ كما وصَف نفسَه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بالحُدود، فلا يَصِفه إلاّ كما وصَف نفسَه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآيتان: ١٧، ١٨.

الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارىء المصور، خلق الأشياء، فليس من الأشياء شيءٌ مثله تبارك وتعالى». فقال: فرّجت عنّي، فرّج الله عنك، وحَلَلْتَ عنّي عُقْدَةً، فأعظم الله أَجْرَكَ يا أمير المؤمنين.

فقال ﷺ: وأما قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشًاءُ﴾(١)، وقوله: ﴿ ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾(٢)، وقوله: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ﴾(٣)، وقوله: ﴿يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ ﴾ (1)، فأمَّا قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾، فإنّه ما ينبغي لبشرِ أن يكلّمه الله إلاّ وَحياً وليسَ بكائنِ إلاّ من وراء حجابُ أو يُرسِل رَسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء، كذلك قال الله تباركً وتعالى علوّاً كبيراً، وقد كان الرسول يُوحى إليه من رُسُل السّماء، فتبلّغ رُسُلُ السماءِ رُسُلَ الأرضِ، وقد كان الكلامُ بين رُسُلِ أهل الأرض وبينَه من غير أن يُرسل بالكلام مع جَبْرَئَيل: إنّ ربّي لا يُرى. فقال رسول الله ﴿: فمن أين تأخُذ الوَحي؟ قال: آخذُه من إسرافيل. فقال: ومن أينَ يأخُذُه إسرافيل؟ قال: يأخُذه من ملكٍ فَوْقه من الروحانيّين. فقال: من أين يأخذه ذلك المَلك؟ قال: يُقذَف في قلبِه قَذْفاً. فهذا وحيٌ وهو كلام الله عزّ وجلّ، وكلام الله ليس بنحو واحد، منه ما كلّم الله به الرُسُل، ومنه ما قَذْفه في قُلوبهم، ومنه رُؤيا يُريها الرُّسُلَ، ومنه وَحْيٌ وتَنزيل يُتلى ويُقرأ فهو كلام الله، فاكتَفِ بما وصفتُ لك من كلام الله، فإنّ معنى كلام الله ليس بنحوِ واحِد، فإنّ منه ما يبلِّغ به رُسلُ السّماء رسُلَ الأَرض». قال: فرّجت عنّي فرّج الله عنك، وحَلَلْتَ عنِّي عُقدةً فعظَّم الله أجرَك يا أمير المؤمنين.

سورة الشورى، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٣٥.

وأمّا قوله: ﴿لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ (٢)، يخبِرُ أنّه لا يُصيبهم بخير، وقد تقول العرب: واللّهِ ما ينظُر إلينا فلان. وإنّما يَعنون بذلك أنّه لا يُصيبنا منه بخير، فذلك النظر ها هنا من الله تبارك وتعالى إلى خَلْقه، فنظرُه إليهم رحمتُه لهم. قال: فرّجت عنّي فرّج الله عنك، وحَلَلت عنّي عُقْدَةً فعظم الله أجرَك يا أمير المؤمنين. قال: ﴿وأمّا قوله: ﴿كَلاّ إِنّهُمْ عَن رّبّهِم مَوْمَيْدٍ للمَحْجُوبُونَ﴾ (٢)، فإنّما يعني بذلك يوم القيامة أنّهم عن ثُواب ربّهم مَحْجُوبُون. قال: فرّجت عني، فرّج الله عنك، وحللت عني عُقدةً فعظم الله أجرَك. فقال على الله قوله: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي عِني عُقدةً في السَّمَواتِ وَفِي بِحُمُ الأَرْضِ (٢)، وقوله: ﴿وَهُو اللّهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي بِحُمُ الأَرْضِ (١)، وقوله: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ (١٠)، وقوله: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (١٠)، وقوله: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (١٠)، وقوله: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ وَتعالى سُبّوحاً قُدُوساً تعالى أن يجري منه ما يَجري من المخلوقين، وهو اللطيف وتعالى شبوحاً قُدُوساً تعالى أن يجري منه ما ينزِل بخُلقِه، وهو على العرش استوى، الخبير، وأجَل وأكبَر أن ينزِل به شيء ممّا ينزِل بخُلقِه، وهو على العرش استوى، علمُه شاهِد لكل نَجوى، وهو الوكيل على كلّ شيء، والمُيسّر لكلّ شيء والمُيسّر لكلّ شيء والمُدَبّر للأشياء كلّها، تعالى الله عن أن يكون على عَرْشِه علوّاً كبيراً.

وأمّا قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً﴾ (٩)، وقوله: ﴿وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (١٠)، وقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ مِّنَ الغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ﴾ (١١)، وقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ﴾ (١٢)، وقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ (٢٢)، فإنّ ذلك حقّ كما قال الله عزّ وجلّ، يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ﴾ (٢٢)،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الفجر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>۸) سورة قَ، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

وليس له جيئة كجيئة الخَلْق، وقد أعلَمتُك أن رُبّ شيء من كتاب الله تأويله على غير تنزيله، ولا يُشبه كلام البشَر، وسَأُنَبِّئُكَ بطَرَفٍ منه، فتكتَّفي إن شاء الله تعالى، من ذلك قول إبراهيم الله : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (١) ، فَذَهابُه إلى ربّه توجُّههُ إليه عبادةً واجتهاداً وقُرْبةً إلى الله عزّ وجلّ، ألا ترى أنّ تَأويله غير تنزيله؟ وقال: ﴿وَٱنْزَلْنَا الحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢)، يعني السلاح وغير ذلك، وقوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلاَثِكَةُ ﴾ يُخبر محمّداً عن المُشركين والمنافقين الذين لم يستجيبوا لله وللرسول فقال: ﴿ مَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلاَئِكَةُ ﴾ حيث لم يَسْتَجيبوا لله ولرسوله ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ يعني بذلك العَذاب في دار الدنيا كما عذّب القرون الأولى، فهذا خبَرٌ يُخبِر به النبيِّ عنهم.

ثمّ قال: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ﴾ يعني من قبل أن تَجيء هذه الآية، وهذه الآية طُلوع الشّمس من مَغربها، وإنّما يكتّفي أُولو الألباب والحِجا وأُولو النُّهي أن يعلَموا أنّه إذا انكشَفَ الغِطاء رأوا ما يوعدون، وقال في آية أُخرى: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ (٣)، يعني أرسَل عليهم عَذاباً، وكذلك إتيانُهُ بُنيانهم، وقال الله عز وجلّ : ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ القَوَاعِدِ ﴾ (٤) ، فإتيانُه بُنيانهم من القواعد إرسال العَذاب عليهم، وكذلك ما وَصف الله من أمر الآخِرة تبارك اسمُه وتعالى علوّاً كبيراً، وتجري أموره في ذلك اليوم الذي كان مِقداره خمسين ألف سنة كما تجري أُموره في الدُّنيا، لا يَغيب ولا يأفَل مع الآفلين، فاكتَفِ بما وصَفْتُ لك من ذلك ممّا جال في صدرك ممّا وصَف الله عزّ وجلّ في كتابه، ولا تجعَل كلامَه ككلام البشَر، هو أعظم وأجَل وأكرَم وأعزّ، تبارك وتعالى من أن يَصِفه الواصِفون إلاَّ بما وصَف به نفسه في قوله عز وجل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (٥). قال: فرَّجتَ عنِّي يا أمير المؤمنين، فرِّج الله عنك، وحَلَلت عنِّي عُقدَّةً.

فقال على « وأما قوله: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾ (٦٠)، وذكره المؤمنين الذين يظُنُّون أنَّهم مُلاقو ربّهم، وقوله لغيرهم: ﴿إِلَى يَوْم يَلْقَونَهُ ﴾ (٧)، بما أخلفوا

سورة الصافات، الآية: ٩٩. (1)

سورة الحشر، الآية: ٢. (٣)

سورة الشوري، الآية: ١١. (0)

سورة التوبة، الآية: ٧٧. (V)

سورة الحديد، الآية: ٢٥. **(Y)** 

سورة النحل، الآية: ٢٦. (٤)

سورة السجدة، الآية: ١٠. (٦)

الله ما وعدوه، وقوله: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾(١)، فأمّا قوله: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾ يعنى البعث فسمّاه الله عزّ وجلّ لقاءه، وكذلك ذكر المؤمنين : و اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَّقُوا رَبِّهِمْ ﴾ (٢) ، يعنى يوقنون أنَّهم يُبعَثون ويُحشَرون ويُحاسَبون ويُجْزَونَ بالثَواب والعِقاب، والظّنُّ هَا هنا اليَقين خاصّة، وكذلك قوله: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾، وقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ﴾ (٣) يعني من كان يُؤمن بأنَّه مَبعوثٌ، فإنَّ وَعْدَ اللَّهِ لآتٍ من الثواب والعِقاب، فاللقاء ها هنا ليس بالرُّؤية، واللقاء هو البّعث، فافْهَم جميعَ ما في كتاب الله من لقائه، فإنّه يعنى بذلك البّعث، وكذلك قوله: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَةُ سَلاَمٌ ﴾ (٤)، يعني أنّه لا يزول الّإيمانُ عن قُلوبهم يوم يُبعَثون». قال: فرَّجْتَ عنِّي يا أمير المؤمنين، فرِّج الله عنك، فقد حَلَلْتَ عنِّي عُقْدَةً.

فقال عَلِينِ : «وأمَّا قوله: ﴿وَرَءَا المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا ﴾ (٥) يعنى أيقَنوا أنَّهم داخِلوها. وأمَّا قوله: ﴿إِنِّي ظَننتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾(١)، وقوله: ﴿ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقُّ ويَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ۚ هُوَ الْحَقُّ المُبِينُ ﴾ (٧)، وقوله للمنافقين: ﴿ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْظُّنُونَا ﴾ (^) فهذا الظَنِّ ظَنُّ شَكِّ وليس ظِّنَّ يقين، والظَّنُّ ظَنَّان: ظَنُّ شَكَّ، وظَّنُّ يقين، فما كان من أمرِ مَعادٍ من الظَّنَّ فهو ظَنَّ يَقين، وما كان من أمرِ الدُنيا فهو ظَنُّ شُكِّ، فافْهم ما فَسّرتُ لكَ». قال: فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين، فرّج الله عنك. فقال على «وأمّا قوله تبارك وتعالى: ﴿ونَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئاً ﴾ (٩)، فهو ميزانُ العَدْل، يُؤخَذُ به الخَلائق يوم القيامة ، يُديلُ الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالمَوازين». وفي غير هذا الحديث، المَوازين هم الأنبياء والأوصياء على . «وأمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً ﴾ (١٠)، فإنّ ذلك خاصّ. وأمّا قوله: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (١١) ، فإنّ رسول الله الله عال عز وجلّ : لقد حقّت كرامتي ـ أو قال ـ مَودّتي ـ لِمَن يُراقِبني ويتَحابّ بجلالي أنّ وجوههم يوم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

سورة النور، الآية: ٢٥. (V)

سورة الأنبياء، الآية: ٤٧. (9)

<sup>(</sup>١١) سورة المؤمن، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٤٦.

سورة الأحزاب، الآية: ٤٤. (٤)

سورة الحاقة، الآية: ٢٠. (7)

سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف، الآية: ١٠٥.

القيامة من نورٍ على مَنابر من نورٍ، عليهم ثيابٌ خُضر، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شُهداء، ولكنَّهم تَحابُّوا بجَلالِ الله، ويدخلون الجنَّة بغير حِساب، فنسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلنا منهم برَحمَته. وأمّا قوله: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾(١)، و ﴿خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾(٢)، فإنَّما يعني الحساب، تُوزَنُ الحَسنات والسَّيِّئات، والحَسنات ثِقْلُ المِيزان، والسيئات خِفَّة الميزان.

وأمَّا قوله: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾'")، وقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّىٰ الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾'')، وَقُولهٰ: ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفرِّطُونَ ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ الَّذِينِ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ (٧)، فإنَّ الله تبارك وتعالى يُدبّر الأمور كيف يشاء، ويُوكل مِن خَلقِه مَن يشاء بما يشاء، أمّا مَلَك المَوت فإنَّ الله يُوكِّله بخَاصَّة من يَشاء من خَلقِه، ويُوكِّل رُسُله من المَلائكة خاصّة بمَن يَشاء من خَلقِه، والملائكة الذين سمّاهم الله عزّ ذكره وكّلهم بخاصّة من يشاء من خلقه، إنّه تبارك وتعالى يُدبّر الأمور كيف يَشاء، وليس كلّ العِلم يستَطيع صاحِبُ العِلم أن يُفَسِّره لكلِّ الناس، لأنَّ منهم القويِّ والضعيف، ولأنَّ منه ما يُطاق حَمْلُه، ومنه ما لا يُطاق حَمْلُه، إلاّ أن يُسَهل الله له حَمْلَه، وأعانه عليه من خاصّة أوليائه، وإنّما يكفيك أن تعلّم أنّ الله هو المُحيي المُميت وأنّه يتوفّى الأنفُسَ على يَدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم». قال: فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين، فرّج الله عنك يا أمير المؤمنين، ونفع الله المُسلمين بك.

فقال عليّ ﷺ: «إن كنتَ قد شرح الله صَدرك بما قد بيّنتُ لك، فأنت والذي فلق الحبّة وبرأ النّسَمة من المؤمنين حقّاً». فقال الرجُل: يا أمير المؤمنين، كيف لي أن أعلم بأنّي من المؤمنين حقّاً؟ قال على «لا يعلم ذلك إلا مَن أعلَمه الله على لسان نبيّه ﷺ، وشَهِد له رسول الله ﷺ بالجنّة وشرَح الله صَدْرَه، ليَعلَم ما في الكُتب التي أنزَلها الله عزّ وجلّ على رُسُله وأنبيائه». قال: يا أمير المؤمنين، ومن يُطيق ذلك؟ قال: «من شرَح الله صدره ووقّقه له، فعليك بالعَمل لله في سَرائرك وعَلانيتك، فلا شيء يعدِل العَمل<sup>(٨)</sup>.

(٢)

سورة الأعراف، الآية: ٩.

سورة الأعراف، الآية: ٨. (1)

سورة الزمر، الآية: ٤٢. (1) سورة السجدة، الآية: ١١. (٣)

سورة الأنعام، الآية: ٦١. (0)

سورة النحل، الآية: ٢٨. (7)

سورة النحل، الآية: ٣٢. **(V)** 

التوحيد ص ٢٥٤ ح ٥. (A)

## ٢ - باب فضل القرآن

السيّاري، عن محمّد بن بَكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير السيّاري، عن محمّد بن بَكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين على الله قال: «والذي بعَث محمّداً الله بالحقّ، وأكرَم أهل بيته، ما من شيء تَطلُبونه من حَرْق، أو غَرَق، أو سَرَق، أو إفلات دابّة من صاحبها، أو ضالة، أو آبق، إلا وهو في القُرآن، فمَن أراد ذلك فليسألني عنه». قال: فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عمّا يؤمن من الحَرق والغرق؟ فقال: «إقرأ هذه الآيات: ﴿اللّهُ الّذِي نَزَّلُ الكِتَابَ وَهُو يَتَوَلّى الصّالِحِينَ ﴾ (١)، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدُرُو اللّهُ حَقَّ قَدُرُو اللّه عَن وَاها فقد أمِن من الحَرق والغرق». قال: فقرأها رجل، واضطرَمت النار في بُيوت جِيرانه، وبيتُه وَسَطُها فلم والغرق». قال نفرأها رجل، واضطرَمت النار في بُيوت جِيرانه، وبيتُه وَسَطُها فلم يُصِبه شيء. ثم قام إليه رجل آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ دابتي استَصعَبت يُصِبه شيء. ثم قام إليه رجل آخر، فقال: "إقرأ في أُذنها اليُمنى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي عليّ وَجَل؟ فقال: "إقرأ في أُذنها اليُمنى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي عليّ وَجَل؟ فقال: "إقرأ في أُذنها اليُمنى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي

وقام إليه رجل آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أرضي أرضٌ مُسبِعة، وإنّ السّباع تَغشى مَنزِلي ولا تَجوز حتّى تأخُذَ فريسَتها؟ فقال: "إقرأ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ \* فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسبِي اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ (٤) ﴾ فقرأهما الرجل فاجتنبته السّباع. ثمّ قام إليه آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ في بَطني ماء أصفر، فهل من شِفاء؟ فقال: "نعم، بلا دِرْهَم ولا دينار، ولكن اكتب على بَطْنك آية الكُرسيّ، وتَغسِلها وتَشْرَبها وتَجْعَلها ذَخِيرةً في بَطنك، فتبرأ بإذن الله عزّ وجلّ ". ففعل الرجل فبرىء بإذن الله . ثمّ قام إليه آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الضّالة؟ قال: "إقرأ يس في رَكعتين، وقل: يا هادي الضّالة، رُدَّ علي ضالّته. فضل فرد الله عزّ وجلٌ عليه ضالته.

ثم قام إليه آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبِرني عن الآبق؟ فقال: «إقرأ: ﴿ أَوْ كُظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مَنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ إلى قوله:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٦. (٢) سورة الزمر، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٨٣. (٤) سورة التوبة، الآيتان: ١٢٨، ١٢٩.

وومن لم يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نور ﴾ (١) ». فقالها الرجل فرجَع إليه الآبق. ثمّ قام إليه آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبِرني عن السَّرَق، فإنّه لا يزال يُسرَق لي الشيء بعد الشيء ليلاً. فقال له: "إقرأ إذا أوَيْتَ إلى فراشك: ﴿قُلِ ٱدْعُوا اللّهَ أَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى المؤمنين الله الله على قوله: ﴿وَكَبّرُهُ تَكْبِراً ﴾ (٢) ». ثمّ قال أمير المؤمنين الله الله بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ رَبّكُمُ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ﴾ إلى قوله: ﴿تَبَارَكُ اللّهُ ربُّ العَالَمِينَ ﴾ (٣) ، حَرسَتُه الملائكة، وتَباعَدت عنه الشياطين ». قال: فمضى الرجل فإذا هو بقرية خَراب، فبات فيها ولم يذكر هذه الآية، فتغشّاه الشَيطان، وإذا هو آخِذُ بلِحيته، فقال له ضاحبه: أنظره، واستَيقظ فقرأ الآية، فقال الشيطان لصاحبه: أرْغم الله أنفك، وقال له: رأيتُ في كلامِك الشِّفاء، والصِّدق، ومَضى بعد طلوع الشَمس، فإذا هو وقال له: رأيتُ في كلامِك الشِّفاء، والصِّدق، ومَضى بعد طلوع الشَمس، فإذا هو بأثَر شعر الشَيطان منجراً في الأرض (٤).

## ٣ ـ باب أنّ حديث أهل البَيتِ الله صَغب مُستَضعب

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٤٠. (٢) سورة الإسراء، الآيتان: ١١١، ١١١.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.
 (٤) الكاني ج ٢ ص ٤٥٧ ح ٢١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٣٠ ح ١.

مُستَصْعَب، لا يحتَمِله إلاّ نبي مُرسَل، أو مَلَك مُقرَّب، أو عَبدٌ مؤمنٌ امتحنَ الله قلبه للإيمان، فقال: وإنَّما صارَ سلمان من العلماء لأنَّه امرؤ مِنَّا أهلَ البيت، ولذلك نسبته إلى العُلماء»(١).

٣ - وعنه: عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن البرقي، عن ابن سِنان أو غيره، رفعه إلى أبى عبد الله عليه ، قال: «إنّ حديثنا صَعْبٌ مُسْتَصْعب، لا يحتَمِله إلاَّ صُدورٌ مُنيرة، أو قلوبٌ سَليمة، أو أخلاق حَسَنة، إنَّ الله أخَذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (٢)، فمن وفي لنا وفي الله له بالجنّة، ومن أبغضنا ولم يُؤدّ إلينا حقّنا ففي النار خالِداً مُخَلّداً»<sup>(٣)</sup>.

 ٤ - وعنه: عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، قال: كتبتُ إلى أبى الحسن صاحِب العسكر على : جُعِلت فِداك، ما معنى قول الصادق الله : «حَديثُنا لا يحتَمِله مَلك مقرَّب ولا نبيٍّ مُرسَل ولا مؤمن امتحَن الله قلبه للإيمان "؟ فجاء الجَواب: "إنَّ معنى قول الصادق عَلَيْهُ: لا يحتَمِله مَلك ولا نبيّ ولا مؤمن، أنّ المَلَك لا يحتَمِله حتّى يُخرِجه إلى مَلَك غيره، والنبيّ لا يحتَمِله حتى يُخرِجَه إلى نبيّ غيرِه، والمؤمن لا يحتَمِله حتّى يُخرِجَه إلى مؤمن غيره، فهذا معنى قول جدّي عَلِيْكُمْ ﴾ (٤) َ

٥ - وعنه: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن منصور بن العبَّاس، عن صَفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مُسْكان، عن محمَّد بن عبد الخالق وأبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه: «يا أبا محمّد، إنّ عندنا والله سِرّاً من سِرّ الله، وعِلماً من عِلم الله، والله ما يحتَمِله ملك مُقرّب ولا نبيّ مُرسَل، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحداً غيرنا، ولا استعبد بذلك أَحَداً غيرنا، وإنّ عِندَنا سِرّاً من سِرّ الله، وعِلماً من عِلم الله، أمرَنا الله بتبليغه فبَلّغنا عن الله عزّ وجلّ ما أمَرنا بتَبليغه، فلم نَجِدْ له مَوضِعاً ولا أهلاً ولا حَمّالةً يحتَمِلونه، حتّى خَلَق الله لذلك أقواماً خُلِقوا من طينةٍ خُلِقَ منها محمّد وآله وذُرّيتُه ﷺ، ومن نورِ خلق الله منه محمّداً وذُرّيته، وصَنعَهم بفَضل رَحمتِه التي صنَع

سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٣١ ح ٢.

الكافي ج ١ ص ٣٣١ ح ٤.

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٣١ ح ٣.

منها محمّداً وذُرّيّته، فبَلّغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتَملوا ذلك، فبلغهم ذلك عنّا فقبِلوه واحتَمَلوه، وبلغهم ذِكرنا، فمالتْ قلوبُهم إلى مَعرفَتِنا وحَديثنا، فلولا أنّهم خُلِقوا من هذا لَمَا كانوا كذلك، لا والله ما احتَملوه».

ثمّ قال: "إنّ الله خلق أقواماً لجَهنّم والنار، وأمرنا أن نُبلّغهم كما بَلّغناهم، والشمَأزّوا من ذلك، وَنفرت قلوبهم، ورَدّوه علينا، ولم يحتَمِلوه، وكذّبوا به، وقالوا: ساحِرٌ كذّاب، فطبّع الله على قلوبهم، وأنساهُم ذلك، ثمّ أطلق الله لِسانهم ببعض الحقّ، فهم يَنطِقون به وقُلوبُهم مُنكِرة، ليكونَ ذلك دفْعاً عن أوليائه وأهل طاعته، ولولا ذلك ما عُبدَ الله في أرضه، فأمرنا الله بالكفّ عنهم، والسّتر والكِتمان، فاكتُموا عمّن أمر الله بالكفّ عنه، واستُروا عمّن أمر الله بالسّتر والكِتمان عنه». قال: ثمّ رفع يَده وبكى، وقال: "اللهمّ إنّ هؤلاء لشرْذِمة قليلون، فاجعَل عنه». وأمّ الله فتَفْجَعنا بهم، فإنك إنْ مَحْيانا مَحْياهُم ومَماتَنا مماتهم، ولا تُسلّط عليهم عَدوّاً لك فتَفْجَعنا بهم، فإنك إنْ أفجَعتنا بهم لم تُعبَد أبَداً في أرضِك، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً»(١).

## ٤ ـ باب وجوب التسليم لأهل البيت عنهم عنهم

ا ـ سعد بن عبد الله: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النَّضْر بن سُويد، عن عبد الله بن مُسكان، عن ضُريس، عن أبي عبد الله بن مُسكان، عن ضُريس، عن أبي عبد الله بن مُسكان، عن ضُريس، عن أبي عبد الله بن مُسكان، إنّ المُسلّمين هم النجباء»(٢).

٢ ـ قال: وروى عن الحسين بن سَعيد، عن النَضر بن سُويد، عن عبد الله بن مُسكان، عن سَدير، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: إنّي تركتُ مَواليك مُختَلفين، يَبرأ بعضُهم من بعض؟ فقال: "وما أنت وذاك؟ إنّما كَلّف الله الناس ثلاث: معرفة الأئمة ﷺ، والتّسليم لهم فيما ورَد عليهم، والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه" (٣).

٣ ـ وعنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال: أخبرني محمّد بن حمّاد السَمَندي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ، عن أبيه، قال: قال أبو جعفر على «يا سالم، إنّ الإمام هادي مَهْديّ، لا يُدخِله الله في عَمىّ، ولا يُجهّله عن سُنّةٍ، ليس للناسِ النَظر في أمرِه ولا البَحث عليه، وإنّما أُمِروا بالتَسليم له» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٣٣١ ح ٥. (٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٤.

٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٤.

٤ ـ وعنه: عن أيّوب بن نوح، عن صَفْوان بن يحيى، عن موسى بن بَكْر، عن زُرارة، عن أبي عُبَيدة الحَذّاء، قال: قال أبو جعفر ﷺ: "من سَمِع مِن رَجُلٍ أمراً لم يُحِط به عِلماً، فكذّب به، ومن أمْرِه الرِّضا بنا والتَسليم لَنا، فإنّ ذلك لا يُكفّره» (١٠).

7 - وعنه، قال: حدَّثني عليّ بن إسماعيل بن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن عيسى بن عُبيد، عن محمّد بن عَمْرو بن سَعيد الزَيّات، عن عبد الله بن جُنْدب، عن سُفيان بن السّمط، قال: قلت لأبي عبد الله على إنّ الرجُلَ يأتينا مِن قِبَلكم فيُخبِرنا عنك بالعَظيم من الأمر، فتضيقُ لذلك صُدورُنا حتّى نُكذّبه؟ فقال أبو عبد الله على "أليس عَنّي يُحدّثكم؟". قلت: بلى فقال: "فيقول الليل إنّه نهار، والنّهار إنّه ليل؟". فقلت: لا. قال: "فردّه إلينا، فإنّك إن كذّبته فإنّما تُكذّبنا" (").

٧ - وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحُسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن عمّه حمزة بن بَزيع، عن عليّ بن سُوَيد السائي، عن أبي الحسن الأوّل على الله أنّه كتّب إليه في رسالته: "ولا تَقُل لِما يَبْلُغُك عَنّا أو يُنْسَب إلينا: هذا باطِل، إن كُنتَ تَعرِف خِلافه فإنّك لا تَدري لِمَ قُلناه، وعلى أيّ وجه وضعناه"(٤).

٨ ـ وعنه: عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى بن عُبيد، عن حَمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المُختار القَلانسيّ، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «يَهلِك أصحابُ الكلام ويَنْجو المُسَلّمون، إن المُسَلّمين هم

(٣)

مختصر بصائر الدرجات ص ٧٦.

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٤.

مختصر بصائر الدرجات ص ٧٧. (٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٧.

النُجَباء"(١).

11 ـ وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحُسين بن سعيد، عن صَفْوان بن يحيى، عن عاصم بن حُميد، عن كامل التمّار، قال: قال لي أبو جعفر عليه: "يا كامل، قد أفلح المؤمنون المُسَلّمون. يا كامِل، إنّ المُسَلّمين هم النُجباء. يا كامِل، الناسُ أشباهُ الغَنَم إلاّ قليلاً من المؤمنين، والمؤمنون قليلٌ» (٤).

17 \_ وعنه: عن محمّد بن عيسى بن عُبيد، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر ابن بشير البَجَليّ، عن المُعَلَّى بن عُثمان الأحول، عن كامل التَمّار، عن أبي جعفر عليه الله قال: كنت عنده، وهو يُحدّثني، إذ نكس رأسه إلى الأرض، فقال: «قد أفلَح المُسلّمون، إنّ المُسلّمين هم النُجباء. يا كامل، الناسُ كلّهم بَهائم إلاّ قليلاً مِن المؤمنين، والمؤمنُ غريب» (٥).

۱۳ ـ وعنه: عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز بن عبد الله، عن جَمِيل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله الله عن جَمِيل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله الله الله على الله على وجلّ : ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (١٠)، قال : «التّسليم في الأمر» (٧٠).

14 \_ وعنه: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخَطّاب، وغيره، عن محمد بن سينان، عن المُفضّل بن عمر، قال: قلتُ لأبي عبد الشُّن : بأيّ شيء عَلِمَتِ

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣. (٤) مختصر

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣.

<sup>(</sup>٧) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٢.

<sup>)</sup> مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣.

 <sup>)</sup> سورة النساء، الآية: ٦٥.

الرُّسُلُ أنَّها رُسُل؟ قال: «قد كُشِفَ لها عن الغِطاء». قلت: فبأيّ شيء عرَف المؤمنُ أنَّه مؤمن؟ قال: «بالتَّسليم لله فيما ورَد عليه»(١).

١٥ ـ وعنه: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وغيره، عن محمّد بن سِنان، عن عمّار بن مَروان، عن ضُريس، قال: قال أبو جعفر عليه: «أرأيت إن لم يَكُنِ الصَّوتُ الَّذي قُلناه لكم إنّه يَكون، ما أنتَ صانِع؟»، قلتُ: أنتهي فيه والله إلى أمرك، فقال: «هو والله التَّسليم وإلاَّ فالذَّبْح». وأومأ بيَدِه إلى حَلْقِه (٢)

١٦ ـ ورُوى أيضاً عمّن روى عن ثَعْلَبة بن مَيمون، عن زرارة وحُمران، قالا: كَانَ يُجَالِسنا رَجَلٌ مِن أَصِحَابِنا، فلم يكُن يسمَع بحديثٍ إلاَّ قال: سَلَّمُوا، حتَّى لُقّب: سَلّم، فكان كلّما جاء قال أصحابنا: قد جاء سَلّم، فدخَل حُمران وزُرارة على أبي جعفر على فقالا: إنّ رجُلاً من أصحابنا إذا سَمِع شيئاً من أحاديثكم قال: سلِّموا، حتَّى لُقِّب بذلك سلَّم، فكان إذا جاء قالوا: قد جاء سلَّم، فقال أبو جعفر عليه : "قد أفلح المُسَلِّمون، إنَّ المُسَلِّمين هم النُّجَباء" (٣).

١٧ ـ وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحَكَم، عن سَيْف ابن عَميرة، عن أبي بكر بن محمّد الحَضْرَمي، عن أبي الصّبّاح الكِناني الخُيْبَري، قال: قلت لأبي جعفر عليه: إنَّا نُحدّث عنك بحديثٍ، فيقول بعضُنا: قولُنا قولُهم؟ قال: «فما تريد؟ أتريد أن تكونَ إماماً يُقتدى بك؟! من رَدّ القولَ إلينا فقد سلّم»(٤).

١٨ - وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله عليه، قال: "إنّ مِن قُرّة العَين التَسليم إلينا، وأن تقولوا بكلّ ما اختلف عنّا، أو تَرُدّوه إلينا (٥٠).

19 ـ وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن الفُضيل بن يسار، قال: دَخلتُ على أبي عبد الله عليه أنا ومحمّد بن مُسلم، فقلنا: ما لنا وللناس، بكم والله نأتم، وعنكم نأخُذ، ولكم والله نُسلّم، ومَن ولّيتُم والله تولّينا، ومن بَرِئتُم منه بَرئنا منه، ومن كففتُم عنه كفَفنا عنه، فرفع أبو عبد الله ﷺ يدَه إلى السّماء فقال: «والله هذا هو الحقّ المبين »(٦).

<sup>(1)</sup> مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣.

مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣. (٢) (٣) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٣. (1)

<sup>(0)</sup> مختصر بصائر الدرجات ص ٧٦.

مختصر بصائر الدرجات ص ٧٦.

مختصر بصائر الدرجات ص ٧٦.

• ٢ - وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سِنان، عن منصور الصَّيْقَل، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله على وأنا قاعدٌ عنده: ما ندري ما يقبل من حديثنا هذا ممّا يردّ؟ فقال: «وما ذاك؟». قال: ليس شيء يسمَعه منّا إلاّ قال: القولُ قولُهم؟.

فقال أبو عبد الله عليه: «هذا من المُسَلّمين، إنّ المُسلّمين هُم النُجباء، إنّما عليه إذا جاءه شيء لا يَدري ما هو، أنْ يَرُدّه إلينا» (١٠).

۲۱ ـ وعنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والهَيْثم بن أبي مسروق، عن إسماعيل بن مِهران، عمّن حدّثه من أصحابنا، عن أبي عبد الله على ألله عنه عنه قال: هما على أحدِكم إذا بلغه عنّا حَديث لم يُعْطَ مَعرِفته أن يقول: القولُ قولُهم، فيكون قد آمن بسِرّنا وعَلانِيَتِنا (٢٠).

٧٧ ـ وعنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن جعفر بن بشير البجَلي، قال محمّد ابن الحسين: وقد حدّثني به جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عُثمان أو غيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ، قال: سَمِعته يقول: «ولا تُكذّبوا الحديث وإن أتاكم به مُرجِئيّ ولا قَدَريّ ولا خارجيّ نسبه إلينا، فإنّكم لا تَدرون لعلّه شيءٌ من الحقّ فتُكذّبون الله عزّ وجلّ فوق عرشه» (٣).

٧٣ ـ محمّد بن يعقوب: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سِنان، عن ابن مُسكان، عن سَدير، قال: قلت لأبي جعفر الله إنّي تركتُ مَواليك مُختلفين، يَبرأ بعضُهم من بعض؟ قال: فقال: «وما أنت وذاك؟ إنّما كُلّف الناس ثلاثة: معرفة الأئمّة، والتسليم لهم فيما ورَد عليهم، والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه»(٤).

٢٤ ـ وعنه: عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نَصْر، عن حَمّاد بن عثمان، عن عبد الله الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله عِنْظ: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحَجّوا البيت، وصاموا شهرَ رمضان، ثمّ قالوا لشيء صَنعه الله أو صنَعه

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٣٢١ ح ١.

<sup>(</sup>۱) مختصر بصائر الدرجات ص ۷٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٧.

• ٢٥ ـ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المُختار، عن زيد الشَحّام، عن أبي عبد الله على قال: قلت له: إنّ عندنا رجُلاً يقال له كُلَيب فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أُسلّم، فسَمّيناه كُلَيب تَسليم، قال: فتَرحّم عليه ثمّ قال: «أتدرون ما التَسليم؟» فسَكَتنا، فقال: «هو والله الإخباتُ، قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ (٣)»(٤).

٢٦ - وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن مُعَلّى بن محمّد، عن الوَشّاء، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةٌ نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْناً﴾ (٥)، قال: «الاقتِرافُ: التسليم لنا، والصّدقُ علينا، وأن لا يَكذِب علينا» (١).

٧٧ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد البَرْقي، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عن بشير الدّهّان، عن كامِل التمّار، قال: قال أبو جعفر ﷺ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ (٧)، أتدري مَن هُم؟»، قلتُ: أنت أعلم. قال: «قد أفلَح المؤمنون المُسلّمون، إنّ المُسلّمين هم النُجباء، فالمؤمن غريبٌ، فَطُوبي للغُرَباء» (٨).

٢٨ ـ وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الخشّاب، عن العبّاس بن عامر، عن ربيع المُسْلي، عن يحيى بن زكريّا الأنصاري، عن أبي عبد الله الله الله قال: سمعته يقول: «من سرّه أن يستَكمل الإيمانَ كلَّه فليقل: القولُ منّي في جميع الأشياء قولُ آل محمّد فيما أسرّوا وما أعلَنوا، وفيما بلَغني عنهم وفيما لم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون، الآية: ١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٣٢١ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ١ ص ٣٢١ ح ٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ١ ص ٣٢١ ح ٤.

<sup>(</sup>٨) الكافي ج ١ ص ٣٢٢ ح ٥.

يَبْلُغني»(١).

٢٩ ـ وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زُرارة ـ أو بُرَيد ـ، عن أبي جعفر عليه قال: قال: «لقد خاطب الله أمير المؤمنين عليه في كتابه، قال: قلت: في أيّ مَوضِع؟ قال: «في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً \* فَلا ورَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ \* فيما تعاقدوا عليه: لئن أماتَ الله محمداً لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهم حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتَ \* عليهم من القتل أو العفو ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً \* (٢) (٣).

• • • وعنه: عن أحمد بن مِهران، عن عبد العظيم الحَسنيّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن عُقبة، عن الحَكم بن أيمن، عن أبي بصير، قال: سألتُ أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (٤) إلى آخِر الآية، قال: «هم المُسلّمون لآلِ محمّد، الذين إذا سَمِعوا الحَديثَ لم يَزيدوا فيه ولم يَنقُصوا منه، جاءوا به كما سَمِعوه ﴾ (٥).

٣١ ـ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحُسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجَوهري، عن سَلمة بن حنان، عن أبي الصّبّاح الكِنانيّ، قال: كنت عند أبي عبد الله الله الله فقال: «يا أبا الصَبّاح، قد أفلح المؤمنون». قالها ثلاثاً، وقلتها ثلاثاً، فقال: «إنّ المُسَلّمين هم المُنْتَجبون يوم القيامة، هم أصحاب النَجائب» (٦٠). والروايات في هذا الباب كثيرة، تركنا ذِكر كثير منها مَخافة الإطالة. وتقدَّم من ذلك في هذا الكتاب في مَواضع عديدة.

#### ہ ۔ باب

سورة النساء، الآيتان: ٦٥، ٦٥.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ۱ ص ۳۲۲ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٢٢ ح ٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ١٨.
 (٦) مختصر بصائر الدرجات ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ١ ص ٣٢٢ ح ٨.

اليهودُ التَوراة. فانطلق علي على الله فجمَعه في ثوبِ أصفر، ثمّ ختم عليه في بيته، وقال: لا أرتدي حتى أجمَعَه، وإنّه كان الرّجُل ليأتيه، فيَخرُج إليه بغيرِ رداء، حتى حَمعه (١٠).

٣- وعنه، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الكريم بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ القُرَشي، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي حمزة الثُماليّ، عن أبي جعفر عليه قال: «ما أحَد من هذه الأُمّة جَمع القُرآن إلاّ وصيّ محمّد الله (٣).

٤ - وعنه، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حَديد، عن مُراذِم، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «إنّ في القرآن تِبيان كلّ شيء، حتّى والله ما تَرك شيئاً يَحتاجُ العِباد إليه إلا بيّنه للناس حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أُنزل في القرآن، إلا وقد أنزَله الله عزّ وجلّ فيه» (٤٤). وقد تقدّم من ذلك في أبواب أوّل الكتاب.

على هذا نقطعُ الكلام، ولله الحَمْد على الإيمان والإسلام. ثمّ اعلم أيّها الأخ في الديّن، والطالب للحَقّ المُستبين، والراغب في علوم أهلِ اليقين، محمّد وآلِه الأئمّة الراشِدين، والأمناء المَعصومين، حُجّة الله على الخُلق أجمَعين، وأفضل الأولين والآخرين، أنّه اشتمل الكتابُ على كثيرٍ من الروايات عنهم على في تفسير كتاب الله العزيز، وانطوى على الجَمّ من فضلهم وما نزل فيهم على واحتوى على كثير من عُلوم الأحكام والآداب وقصص الأنبياء وغير ذلك ممّا لا يحتويه كتاب، إنّ في ذلك لعبرةً لأولي الألباب، فليس لأحدٍ أن يعمَل بتفسير المُخالفين بعد إظهار الحَقّ وزُهوق الباطِل.

والالتماس من الإخوان الناظِرين في هذا الكتاب، إنْ صَحّ عندَهم ما هو أَصَحّ من الأُصول التي أُخَذتُ منها هذا الكتاب، فَلْيُصلِحوا ما تبيّن فيه من الخَلل، لأنّ بعض الكُتب التي أُخَذتُ منها هذا الكتاب، كتفسير عليّ بن إبراهيم، وكان

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٥.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القمي ج ۲ ص 803.
 (٤) تفسير القمي ج ۲ ص 803.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٥.

يَحضُرني منه نُسَخٌ عديدة، والعَيّاشي، وكان يحضُرني منه نُسخَتان من أوّل القُرآن إلى آخِر سورة الكهف، فأصلَحتُ وصحّحتُ بحسب الإمكان من ذلك، والله سُبحانه هو الموفق.

واعلم أني إذا ذكرتُ ابن بابويه، فهو أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القُميّ صاحِب الفقيه، وإذا ذكرتُ الشيخ، فهو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ صاحِب التهذيب، وإذا ذكرتُه ولم أذكر الكِتاب المأخوذ منه، فهو من التهذيب، وإذا ذكرتُ الطّبرسي ولم أذكر الكِتاب المأخوذ منه فهو أبو عليّ الفَضْل ابن الحَسن الطّبرسيّ من تفسيره مجمع البيان.

وقد بني هذا الكتاب \_ الكثير منه \_ على كُتب المَشايخ الثلاثة: أعني الشيخ محمّد بن يعقوب، والشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، والشيخ محمّد بن الحسن الطّوسي، وأنا أذكر طريقي إليهم (رضوان الله عليهم).

أخبَرني بالإجازَةِ عِدّةٌ من أصحابنا منهم السيّد الفاضِل التقيّ الزكيّ السيد عبد العظيم ابن السيّد عبّاس بالمَشهَدِ الشريف الرَضَوي على ساكِنه وآبائه وأولاده أفضَل التحيّات وأكمل التسليمات، عن الشيخ المتبحّر المُحقّق، مُفيد الخاصّ والعامّ، شيخِنا الشيخ محمّد العامِليّ الشهير ببَهاء الدّين، عن أبيه الشيخ حُسين بن عبد الصَّمد، عن خاتِمَة المُجتَهدين، زَين المِلّة والدِّين، الشهيد الثاني، عن الشيخ الفاضِل والعالم الكامِل الشيخ عليّ بن عبد العال الميسيّ، عن الشيخ شمس الدّين محمّد بن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدّين عليّ، عن والِده الأجل الجامِع مدرج السعادة بين رُتبة العِلم والشّهادة الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي، عن الشيخ المُدقِّق فَخُر الدّين أبي طالب محمّد، عن والِده العلامة آية الله في العالَمين رئيس المحققين أبي طالب محمّد، عن والِده العلامة آية الله في العالَمين رئيس المحققين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد، عن السّيد الجليل أبي عليّ فخار بن مَعد الموسويّ، عن الشيخ الأوحَد أبي الفضل شاذان بن جَبْرئيل القمي، عن الشيخ الفاضل الفقيه عِماد الدّين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الأجل أبي عليّ الحسن، عن والده قدوة الفرقة وشيخ الطائفة المُحقّة أبي جعفر محمد بن البي عليّ الحسن، عن والده قدوة الفرقة وشيخ الطائفة المُحقّة أبي جعفر محمد بن أبي القاسم المُحقّة أبي جعفر محمد بن أبي القاسم المُحقّة أبي جعفر محمد بن أبي القاسم المُحقّة أبي جعفر محمد بن أبي الطائفة الطبري، عن الشيخ الأجل أبي عليّ الحسن، عن والده قدوة الفرقة وشيخ الطائفة المُحوّة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي.

وله (قدّس الله سرّه) إلى محمّد بن يعقوب طُرُق متعدّدة، منها: عن أُسوَةِ الفُقهاء والمتكلّمين أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النُعمان المفيد، عن الشيخ

الأفضَل أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولَويه، عن محمّد بن يعقوب. وله \_ أعني الشيخ الطوسي \_ إلى رئيس المحدّثين الصَّدوق محمّد بن عليّ بن الحُسَين بن بَابويه القُمّي طُرُق متعدّدة، منها: عن الشيخ أبي عبد الله المُفيد، عن الصَّدوق قدّس الله أرواحَهم.

وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المُبارك المُسمّى بـ (البُرهان في تفسير القرآن) على يد مؤلّفه فقير الله الغنيّ عبده هاشِم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجَواد الحُسينيّ البَحْراني باليوم الثالث من شهر ذي الحجّة الحَرام سنة الخامسة والتِسعين بعد الألف من الهجرة المحمَّديّة على مُهاجِرها والِه الصلاة والسلام.

## مصادر التحقيق

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ \_ الاحتجاج: للطبرسي، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت.
- ٣ \_ إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل للتستري، طبعة دار الكتاب الاسلامي ـ بيروت.
  - ٤ \_ أحكام القرآن للجصاص، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
    - ٥ \_ الاختصاص للشيخ المفيد، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت.
      - ٦ الارشاد للشيخ المفيد، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت.
        - ٧ \_ إرشاد القلوب، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
          - ٨ \_ أساس البلاغة، طبعة دار صادر \_ بيروت.
        - ٩ \_ أسباب النزول للواحدي، طبعة عالم الكتب ـ بيروت.
          - ١٠ \_ الاستبصار للطوسي، طبعة دار صعب ـ بيروت.
    - ١١ \_ الاستيعاب لابن عبد البر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ١٢ \_ أُسد الغابة لابن الأثير، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ١٣ \_ الإصابة لابن حجر، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
      - ١٤ \_ الاعلام، للزركلي، طبعة دار العلم للملايين، بيروت.
      - ١٥ \_ أعلام النساء للأعلمي، طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
  - ١٦ \_ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي، طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
    - ١٧ \_ أعيان الشيعة للأمين، طبعة دار التعارف بيروت.
    - ١٨ \_ الأغاني للأصفهاني، طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - ١٩ \_ إقبال الأعمال لابن طاؤس، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت.

- ٢٠ ـ أقرب الموارد للشرتوني، طبعة بيروت.
- ٢١ \_ الأمالي للشيخ المفيد، طبعة مؤسسة الأعلمي \_ بيروت.
- ٢٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق، طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
  - ٢٣ \_ الأمالي للطوسي، طبعة النعمان \_ النجف.
  - ٢٤ ـ أمل الأمل للحر العاملي، طبعة مؤسسة الوفاء ـ بيروت.
  - ٢٥ ـ الأنساب للسمعاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٦ أنوار البدرين للشيخ على البلادي، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت.
- ٢٧ ـ الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري، طبعة الأعلمي ـ بيروت.
  - ٢٨ ـ أوائل المقالات للشيخ المفيد طبعة مكتبة الداوري ـ قم.
    - ٢٩ ـ بحار الأنوار للمجلسي، طبعة مؤسسة الوفاء \_ بيروت.
  - ٣٠ ـ البداية والنهاية لابن كثير، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، .
    - ٣١ ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي، طبعة دار الفكر، بيروت.
      - ٣٢ ـ بشارة المصطفى للطبري، طبعة المكتبة الحيدرية، النجف.
      - ٣٣ \_ بصائر الدرجات للصفار، طبعة مؤسسة الأعلمي، طهران.
        - ٣٤ ـ البلد الأمين للكفعمي طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
          - ٣٥ ـ تاج العروس للزبيدي، طبعة دار الحياة ـ بيروت.
  - ٣٦ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٣٧ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٣٨ ـ تاريخ اليعقوبي طبعة مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
    - . تأويل الآيات للسيد شرف الدين النجفي طبعة المدرسين قم.
  - ٣٩ \_ تحف العقول لابن شعبة الحراني، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ٤٠ ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي، طبعة دار الأضواء بيروت.
- ٤١ ـ تفسير روح المعاني للآلوسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٤٢ ـ تفسير البيضاوي طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.

- ٤٣ \_ تفسير التبيان للطوسي، طبعة مكتبة الأمين، النجف.
- ٤٤ \_ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) مكتبة آية الله مرعشي \_ قم.
- ٥٥ \_ تفسير جوامع الجامع للطبرسي، طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
  - ٤٦ \_ تفسير الحبرى طبعة مؤسسة آل البيت عليه بيروت.
- ٤٧ \_ تفسير الصافى للفيض الكاشاني، طبعة مؤسسة الأعلمي \_ بيروت.
  - ٤٨ \_ تفسير الطبري دار المعرفة بيروت.
  - ٤٩ \_ تفسير العياشي طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت.
    - ٥٠ \_ تفسير فرات الكوفي طبعة مؤسسة النعمان \_ بيروت.
    - ٥١ ـ تفسير القرطبي طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ٥٢ \_ تفسير القمى طبعة مؤسسة الأعلمي \_ بيروت.
  - ٥٣ \_ تفسير فخر الرازي طبعة دار احياء التراث العربي \_ بيروت.
    - ٥٤ \_ تفسير ابن كثير طبعة دار المعرفة، بيروت.
    - ٥٥ \_ تفسير الكشاف طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
- ٥٦ ـ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عُلِينًا طبعة دار الكتاب الاسلامي ـ بيروت.
  - ٥٧ \_ تفسير نور الثقلين للحويزي، طبعة المطبعة العلمية، قم.
    - ٥٨ \_ تقريب التهذيب للعسقلاني، طبعة دار المعرفة بيروت.
  - ٥٩ \_ تنبيه الخواطر لابن أبي فراس طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ٦٠ \_ تنزيه الانبياء للشريف المرتضى طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ٦١ \_ تهذيب الأحكام للطوسي، طبعة دار صعب \_ بيروت.
  - ٦٢ \_ تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
    - ٦٣ \_ تهذيب الكمال للمزّى، طبعة مؤسسلة الرسالة، بيروت.
      - ٦٤ \_ التوحيد للصدوق طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ٦٥ \_ الثاقب في المناقب للطوسي، طبعة دار الزهراء بيروت.
  - ٦٦ \_ ثواب الاعمال للشيخ الصدوق، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.

- ٦٧ \_ جامع الأخبار للشعيري، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ٦٨ \_ جامع الرواة للأردبيلي طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
- ٦٩ ـ الجرح والتعديل للرازي، طبعة دار احياء التراث العرب، بيروت.
- ٧٠ ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٧١ حلية الأبرار للبحراني، طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت.
  - ٧٢ ـ حلية الأولياء للأصفهاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٧٣ ـ الخرائج والجرائح للراوندي، طبعة مؤسسة النور ـ بيروت.
      - ٧٤ ـ الخصال للصدوق، طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
- ٧٥ خصائص الأئمة للشريف الرضي، طبعة مجمع البحوث الاسلامية مشهد.
  - ٧٦ خصائص أمير المؤمنين للنسائي، طبعة مطبعة التقدم القاهرة.
  - ٧٧ ـ دائرة المعارف الشيعية للأعلمي ـ طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
  - ٧٨ ـ دائرة معارف القرن العشرين لوجدي طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
    - ٧٩ ـ الدر المنثور للسيوطي، طبعة دار الفكر بيروت.
    - ٨٠ ـ دعائم الاسلام للقاضي النعمامن طبعة دار الأضواء ـ بيروت.
      - ٨١ ـ دلائل الامامة للطبري، طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
      - ٨٢ ـ ديوان الخنساء لتماضر بنت عمرو، طبعة دار صادر بيروت.
        - ٨٣ ـ ذخائر العقبي، للطبري، طبعة دار المعرفة، بيروت.
        - ٨٤ ـ الذريعة آقا بزرك الطهراني، طبعة دار الأضواء، بيروت.
        - ٨٥ \_ الذرية الطاهرة للدولابي، طبعة مؤسسة الأعلمي \_ بيروت.
        - ٨٦ ـ ربيع الأبرار للزمخشري، طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
          - ٨٧ ـ رجال الطوسي، طبعة دار الذخائر ـ قم.
  - ٨٨ ـ رجال الكشي اختيار معرفة الرجال للطوسي مطبعة جامعة مشهد.
    - ٨٩ \_ رجال النجاشي طبعة جماعة المدرسين \_ قم.
    - ٩٠ ـ روضات الجنات للخوانساري طبعة الدار الاسلامية ـ بيروت.

- ٩١ \_ روضة الواعظين للفتال النيسابوري طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ٩٢ \_ الزهد للأهوازي، المطبعة العلمية، قم.
  - ٩٣ \_ سعد السعود لابن طاؤس، منشورات الرضي، قم.
  - ٩٤ \_ سفينة البحار للقمي، طبعة مؤسسة الوفاء \_ بيروت.
  - ٩٥ \_ سنن أبى داود طبعة دار ءحياء النسة النبوية، بيروت.
  - ٩٦ \_ سنن الترمذي طبعة دار احياء التراث العربي بيروت.
    - ٩٧ \_ سنن النسائي طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
  - ٩٨ \_ سير أعلام النبلاء للذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٩٩ \_ شرائع الاسلام للمحقق الحلي، طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
    - ١٠٠ \_ شرح الاخبار للقاضي النعمان طبعة دار الثقلين ـ بيروت.
- ١٠١ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
  - ١٠٢ ـ شواهد التنزيل للحسكاني، طبعة مؤسسة الاعلمي، بيروت.
    - ١٠٣ \_ الصحاح للجوهري، دار العلم للملايين بيروت.
      - ١٠٤ \_ صحيح البخاري طبعة عالم الكتب، بيروت.
        - ١٠٥ \_ صحيح مسلم طبعة دار الفكر بيروت.
  - ١٠٦ \_ الصراط المستقيم للنباطي طبعة دار الكتاب الاسلامي ـ بيروت.
    - ١٠٧ \_ صفة الصفوة لابن الجوزي، دار المعرفة بيروت.
- ١٠٨ \_ الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة دار احياء التراث العربي بيروت.
- ١٠٩ \_ طب الأثكة عليه الابني بسطام النيسابوريين، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف.
  - ١١٠ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد طبعة دار صادر، بيروت.
    - ١١١ \_ الطرائف لابن طاوس طبعة مطبعة الخيام، قم.
  - ١١٢ \_ عدة الداعي لابن فهد الحلي، طبعة دار المرتضى بيروت.
  - ١١٣ \_ علل الشرائع للشيخ الصدوق طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.

- ١١٤ ـ العمدة لابن البطريق طبعة جماعة المدرسين ـ قم.
- ١١٥ ـ عوالي اللآليء لابن أبي جمهور، مطبعة سيد الشهداء، قم.
  - ١١٦ ـ العين للفراهيدي طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
- ١١٧ ـ عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
- ١١٨ عيون المعجزات لابن عبد الوهاب، طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت.
  - ١١٩ ـ الغارات للثقفي، طبعة دار الكتاب الاسلامي.
  - ١٢٠ ـ الغدير للأميني طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
  - ١٢١ ـ الغيبة للنعماني طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
  - ١٢٢ ـ الغيبة للطوسي، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم.
  - ١٢٣ ـ فرائد السمطين للجويني طبعة مؤسسة المحمودي، بيروت.
  - ١٢٤ ـ فردوس الاخبار للديلمي طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
    - ١٢٥ ـ فرق الشيعة للنوبختي، طبعة دار الأضواء ـ بيروت.
  - ١٢٦ \_ الفصول المهمة لابن الصباغ، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ١٢٧ ـ الفضائل لابن شاذان طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
      - ١٢٨ ـ الفهرست للطوسي، منشورات الرضي، قم.
- ١٢٩ ـ القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب للفيروزآبادي، طبعة دار الجيل، بيروت.
  - ١٣٠ \_ قرب الاسناد للحميري، منشورات مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
    - ١٣١ ـ قصص الانبياء للراوندي، طبعة مؤسسة المفيد ـ بيروت.
    - ١٣٢ ـ قصص الانبياء للثعلبي منشورات المكتبة الثقافية، بيروت.
      - ١٣٣ ـ الكافي للكليني طبعة دار صعب ـ بيروت.
      - ١٣٤ ـ كامل الزيارات لابن قولويه، طبعة دار السرور ـ بيروت.
      - ١٣٥ ـ الكامل في التاريخ لابن الاثير طبعة دار صادر ـ بيروت.
        - ١٣٦ كتاب سليم بن قيس طبعة مؤسسة البعثة، طهران.

- ١٣٧ \_ كشف الظنون للحاجي خليفة مطبعة المثنى بغداد.
- ١٣٨ \_ كشف الغمة للاربلي طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
- ١٣٩ ـ الكشكول فيما جرى على آل الرسول للآملي طبعة مؤسسة البلاغ ـ بيروت.
  - ١٤٠ \_ كفاية الاثر للرازي، طبعة مطبعة الخيام، قم.
  - ١٤١ \_ كما الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، طبعة الاعلمي ـ بيروت.
    - ١٤٢ \_ الكني والألقاب للقمي، طبعة مؤسسة الوفاء \_ بيروت.
      - ١٤٣ \_ كنز العمال للهندى، طبعة الرسالة، بيروت.
      - ١٤٤ \_ لسان العرب لابن منظور طبعة دار صادر \_ بيروت.
    - ١٤٥ \_ لسان اللسان لمهنا \_ طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - ١٤٦ \_ لسان الميزان لابن حجر طبعة مؤسسة الاعلمي، بيروت.
      - ١٤٧ \_ لؤلؤة البحرين للبحراني، طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
  - ١٤٨ \_ مائة منقبة لابن شاذان تحقيق ونشر مؤسسة الامام المهدي الله قم.
    - ١٤٩ \_ مجمع الامثال للميداني، طبعة دار المعرفة، بيروت.
    - ١٥٠ \_ مجمع البحرين للطريحي، طبعة مؤسسة الوفاء \_ بيروت.
      - ١٥١ ـ مجمع البيان للطبرسي، طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت.
    - ١٥٢ \_ مجمع الزوائد للهيثمي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
      - ١٥٣ \_ المحاسن للبرقي، طبعة دار الكتب الاسلامية قم.
      - ١٥٤ \_ المحتضر للحلى، طبعة المطبعة الحيدرية، المنجف.
  - ١٥٥ \_ المحجة البيضا. للفيض الكاشاني طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ١٥٦ \_ محيط المحيط لبطرس البستاني، طبعة مكتبة لبنان \_ بيروت.
  - ١٥٧ \_ مختار الصحاح للرازي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠١هـ.
    - ١٥٨ \_ مختصر بصائر الدرجات للحلى، المطبعة الحيدرية النجف.
      - ١٥٩ \_ مدينة المعاجز للبحراني، طبعة مؤسسة النعمان بيروت.
        - ١٦٠ ـ مراصد الاطلاع للبغدادي طبعة دار المعرفة، بيروت.

- ١٦١ \_ مروج الذهب للمسعودي، طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
- ١٦٢ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، طبعة دار المعرفة، بيروت.
  - ١٦٣ ـ المستطرف للإشبيهي طبعة مؤسسة النور ـ بيروت.
  - ١٦٤ ـ مسند أبي الموصلي للتميمي، طبعة دار المأمون للتراث، بيروت.
    - ١٦٥ ـ مسند أحمد بن حنبل طبعة دار الفكر بيروت.
    - ١٦٦ ـ مشارق أنوار اليقين للبرسي طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
      - ١٦٧ ـ مكشاة الأنوار للطبرسي، طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
      - ١٦٨ ـ مصابيح السنّة: للفرّاء البغوي، طبعة دار المعرفة، بيروت.
  - ١٦٩ ـ مصباح الشريعة للإمام جعفر الصادق ﷺ، مؤسسة الاعلمي، بيروت.
    - ١٧٠ \_ مصباح الكفعي طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
    - ١٧١ ـ مصباح المتهجّد للطوسي، طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
    - ١٧٢ \_ معالم العلماء لابن شهر آشوب منشورات مكتبة الحيدرية، النجف.
    - ١٧٣ \_ معانى الاخبار: للشيخ الصدوق، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
      - ١٧٤ ـ معجم الأدباء لياقوت الحموى طبعة دار الفكر، بيروت.
        - ١٧٥ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي طبعة دار صادر بيروت.
        - ١٧٦ معجم رجال الحديث للخوئي، طبعة مدينة العلم، قم.
      - ١٧٧ ـ المعجم الصغير للطبراني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
      - ١٧٨ ـ معجم الفرق الاسلامية للأمين، طبعة دار الأضواء، بيروت.
    - ١٧٩ ـ المعجم الكبير للطبراني، طبعة دار احياء التراث العربي، بيروت.
      - ١٨٠ ـ معجم ما استعجم للأندلسي طبعة عالم الكتب، بيروت.
      - ١٨١ \_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لعبد الباقي طبعة القاهرة.
    - ١٨٢ ـ معجم المؤلفين لكحالة، طبعة دار احياء التراث العربي، بيروت.
      - ١٨٣ ـ المعجم الوسيط: طبعة دار احياء التراث العربي، بيروت.
        - ١٨٤ ـ المغازي للواقدي طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.

- ١٨٥ \_ مفردات القرآن للأصفهاني، طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
- ١٨٦ \_ مقاتل الطالبين للأصفهاني، طبعة مؤسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ١٨٧ \_ مقتضب الاثر للجوهري، طبعة مكتبة الطباطبائي.
  - ١٨٨ \_ مقتل الحيسين للخوارزمي، طبعة مكتبة المفيد، قم.
- ١٨٩ \_ مكارم الأخلاق للطبرسي، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ١٩٠ \_ الملل والنحل للشهرستاني طبعة دار السرور بيروت.
    - ١٩١ ـ المناقب للخوارزمي طبعة مكتبة نينوي ـ طهران.
  - ١٩٢ \_ مناقب ابن شهر آشوب طبعة دار الأضواء \_ بيروت.
- ١٩٣ ـ مناقب الامام علي لابن المغازلي طبعة دار الاضوء، بيروت.
- ١٩٤ \_ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.
  - ١٩٥ \_ ميزان الاعتدال للذهبي طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
  - ١٩٦ \_ الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
- ١٩٧ \_ النهاية في غريب الحديث لابن الاثير، طبعة المكتبة الاسلامية، بيروت.
- ١٩٨ ـ نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح طبعة دار الكتاب اللبناني ـ بيروت.
  - ١٩٩ ـ نور الابصار للشبلنجي طبعة دار الجيل، بيروت.
  - ٢٠٠ \_ الهداية الكبرى للخصيبي، طبعة مؤسسة البلاغ، بيروت.
  - ٢٠١ \_ الوافي للفيض الكاشاني منشورات مكتبة أمير المؤمنين عليه ، أصفهان.
    - ٢٠٢ \_ وسائل الشيهعة للحرّ العاملي طبعة دار احياء التراث العربي بيروت.
      - ٢٠٣ \_ وفيات الأعيان لابن خلكان طبعة دار صادر \_ بيروت.
      - ٢٠٤ ـ وهج الفصاحة للأعلمي ـ طبعة مؤسسة الاعلمي ـ بيروت.
      - ٢٠٥ \_ اليقين لابن طاؤس، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف.
      - ٢٠٦ \_ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، طبعة مؤسسة الاعلمي \_ بيروت.

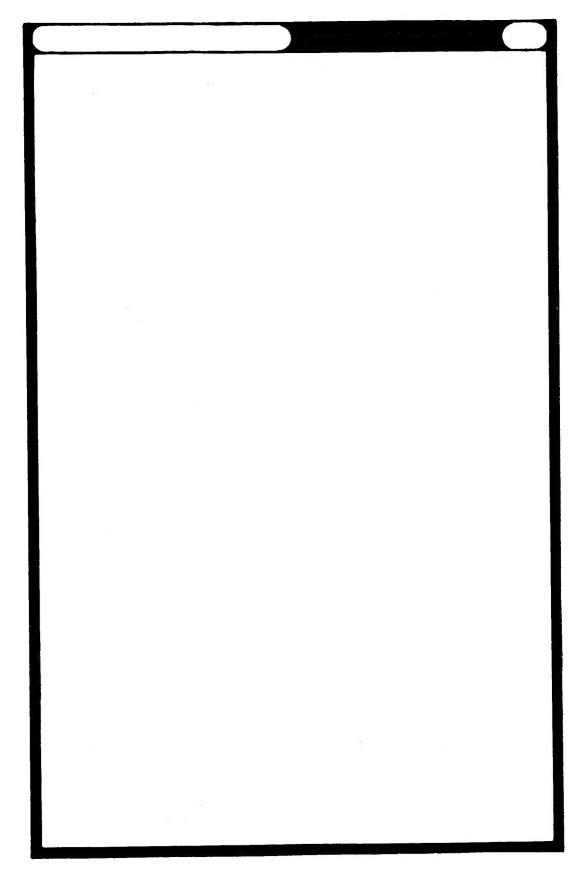

# الفهرس

| 5     | سورة الجمعه                       |
|-------|-----------------------------------|
| 10    | سورة المنافقون                    |
| 22    | سورة التغابن                      |
| 37    | سورة الطلاق                       |
| ٤٨    | سورة التحريم                      |
| 78    | سورة الملك                        |
| ۸۳    | سورةالقلم                         |
| 91    | سورة الحاقة                       |
| 117   | سورة المعارج                      |
| 177   | سورة نوحسين                       |
| 140   | سورة الجن                         |
| 127   | سورة المزمل                       |
| 107   | سورة المدثر                       |
| 178   | سورة القيامة                      |
| 1 V E | سورة الإنسان                      |
| ١٨٨   | سورة المرسلات                     |
| 194   | سورة النبأ                        |
| 7.7   | سورة النازعات                     |
| 711   | سورة عبس                          |
| 711   | سورة التكوير                      |
| 444   | سورة الانفطارماند المناه الانفطار |
| 747   | سورة المطففين                     |

| 7 2 2 | سورة الإنشقاق |
|-------|---------------|
| 7 2 9 | سورة البروج   |
| 707   | سورة الطارق   |
| ٠,٢   | سورة الأعلى   |
| 777   | سورة الغاشية  |
| 740   | سورة الفجر    |
| 7.7.7 | سورة البلد    |
| 797   | سورة الشمس    |
| 4.4   | سورة الليل    |
| 4.9   | سورة الضحى    |
| 718   | سورة الشرح    |
| 711   | سورة التين    |
| 477   | سورة العلق    |
| 777   | سورة القدر    |
| 457   | سورة البينة   |
| 408   | سورة الزلزلة  |
| 77.   | سورة العاديات |
| 771   | سورة القارعة  |
| 777   | سورة التكاثر  |
| 279   | سورة العصر    |
| 474   | سورة الهُمزة  |
| ۳۸٦   | سورة الفيل    |
| 497   | سورة قريش     |
| 498   | سورة الماعون  |
| 891   | سورة الكوثر   |
| ٤٠٨   | سورة الكافرون |
| ٤١٠   | سورة النصر    |
|       |               |

الفهرس